وغیره ما والریمال الاسدو یجوزی مجاورا خرصها اللاث فالرم - برا شدا محذوف و بالجر نعت الدشت بین المروح را لا بهم جاور السبع والخنریروفیه کل و عمل الصدوالحیوان خزیره مجاوراً سده

﴿ داى الخماييص من الاشمالِ ، مُسْتَشرف السّب على لعر ل )

(العريب) الخنائيس مع منوس وعوولد الخبريروالاشال مع شبل وهوولد الاسدوالدب معروف والاستشراف الاطلال يريدان أولاد الحنازيرة ويستة من مراء الاسلد والدب مشرف على العزال لان الدب جملى و الغزال سهلى و يروف مشترف بعنى المشرف ينال أشرف واشترف ومنه قول بوير مدكل مشترف، وان طال المدى \*

( مُجْمَعُ الاصداد والاشكال)

(المعنى) يريد الاصداد والمشكال مجتمعة في هذا المكان موجودة كالارائب والشعالب والظياء فهى شكال بعشه امر في لدعس وهي اضد اللسباع را لسداع اشكال يريدان هذا الموضع خال لائعز اله وبعده عن الانس والاصداد و الاشكال فيعد شدا و بة والسماع والطبا والنوف متسالمة

والفريب) فناخسرد الافسال به خاف عليها عوز المكل به خاه هابا نصل والفيال) والفريب) فناخسر اسم بالمارسية العنسد الدولة والمعنى يقول كان المدوح دا الاحسان والفضل المقدم في جلالة القدر خاف على احتاس هد دا السباع و لوحوش مع ماهى عليه من الكثرة وانتساق الاصد، والاشكار ويها بالجله حان المقسان وأواد أن يحملها من المعام بأرفع مكان فيها وقد له وأرد وها عقاد بخدوله ليكمل مرها باجتماع خدوا بات فيها فأناها عالم يكن فيها وهو الفيل ويدانها فدجعت الاضداد قال

زرما بِ القدسرنم القصروالودى به ماشئه سن ماضرفه ومن بادى نج رى قراقره والعبس واقفة به والضبو النون والملاح والحادى ( فقيد دَت الأبن في الحسال به طوع وهوق الحيل والرّجال ).

(العريب) الايل جع أيل وهوالتيس الجبلى والوهق حبل ينى على صداعه تؤخذ فيه الدابة والانسان ادارام من يقع فيه عدم التعلص شدّعليه وهذا البيت الرواية فيه ايل يضم الهدمرة وقيل هو جع أيل والمعروف أيايل ووزن ايل فعل مثل التنب والتلق وفعل لا يجمع على فعل انحا فعسل جع فأعل كما مُ وصوّم ورا كع وركع وساجه وسعد (المعدى) يقول صددت الايايل وتددت بالحبال والوهو ف حدى صارت طوعالها تقاديها يريدان المسدنة من تبوس الجبال في الحبال مفاولة وفي وهوف الفرسان والرجالة معلومة علوكة

﴿ تُسْمِسُمُ النَّمِ الأرسال ، مُعْمَةً يُسِ الأَجْذَال ﴾

(العريب) النع والانعام الابل والعنم وقيسل النع الابل والانعام المال الراعية والنع يذكر ولايؤنث يقولون هذا نع وارد ويجمع على نعمان مثل جل وجلان وقال الجوهري الانعام تذكر

وتونت قال الله تعال نستم عافى بطونه وفي موضع آخر ممافى بطونه اوجمع الجمع اناعيم والاجذال جعجدل وهوأصل الشجرة اذاقطع أعلاها ويبس جعيابس شهمة قرون الايايل باصدل الشيروج علهامعتمة بما والارسال القطع من الابل (المعنى) يريد انها كانت شديدة العدوفانقادت طائعة تسيرسيرا لابل معتمة بقرونها التي كانتما أصول الشير الهابس ﴿ وَلدْنَ تَعْتَ أَثْقُلِ الْاحْالِ \* قدمنَعُمْنُ من التَّقَالِي ﴾ (المعدى) قال أبو النت أبقل الاحال الجبال وقال ابن فورجة القرون لأن الواحد منهااذ قطع حامة حارة ورجسل قال الواحد يدى قول أبي النتع أظهر لانهن ولدن بلا قرون ومن المعيد أنراد فرون أويهاو التفالى فلى الرأس (والمعنى) يقول ولدن تحت الجبال وقرون الطواها وتشعبها عمنهن من فلي رؤسهن لعوجهن ﴿ لاتشركُ الاجسامُ ف الهُزال م ادا تَلَقَّتْنَ الى الاظلال ﴾ ﴿ أُرينهُ ـن أَسْمَعِ الأَمْسَالِ \* كَأَمَّا خُلِقُنْ للاذلال ﴾ (الغريب) الهزال تقصان الحسم من اللهم والاطلال ظل القرور والاذلال الذل (المعني) يقول اذا المنتن الى ظل قرونهن أرينهن أقيع الصورة ف كاشم اخلقت لاذ لالهن قال أبو الفذرهي تدللان الانسان يسب فدكر قروض وأغانسب بهذه السبة الجهال ونقله الواحدى ﴿ زِيادَةً فَ سَبَّةً لِلْهَالُ \* وَالْعَصُوايُسِ مَا فَعَا فَيَا لِحَالُ \* لِسَا مُوالِمُسْمِ مِنَ الْخَمَالُ ﴾ (العرب) أرادبالعضو القرن وليس هوسن جله الاعضا الان المدوما شارك البدن في الالم والقرنايس كداث نيجورأن ويحون عامعنوالجاورته العصو والخبال النسار (المعنى) يقول لعضوا ذاتنا حشأم موخوج عن المعهو دقدره فليس يمنع سائرا بلسم من فساديطرقه

ولايعسمهم اختلال يطقه

﴿ وأُوفْتِ الفُدْرُمِنِ الأوْءِ لَ وَ مُرْتَدِياتِ بِقَسَى المَّال ﴾

(الغربب)القدومن الوعول المسنة الصخمة واحدها فادروفدروفدور عال الراعي وكأنما انتطعت على أثباجها و فدرتشا به قديمن وعولا

 كان أوعالاعثت فوادراه ويتجمع ايضاءلي فوا درقال الراجز

والنال شجر المدوالبرى تعمل منه القسى وهيجع قوس (المعسى) يقول وأشرفت الوعول العظمة ترتدى بقرونها كاثنها لانعطافها القسى التي تعدمل من شجر الضال

﴿ نُوا حُسَ الْأَمْرِ افْ لَلاَّ كُمَّالَ \* يَكُدُنُ يَنَّمُذُنَّ مِنْ الْأَطَالَ ﴾

(الغريب) الاطراف اطراف القرون والاكفال جمع كفل وهو العجز والاسطال الخواصر واحددها أطل وأطل وينفذن يخرفن (المعنى) يريدان أطراف قرون اتنفس اكفالهاوتكاد منطولها تنفذمن خواصرها يريدانها قدا فعطفت على الاكفال وكادت تنفذمن الخصور

﴿ لَهَا عُن سُودُ بِلاسسِالَ مَ تَعَلُّمُ لَلا صَحالُ لا الاجلال ﴾

(الغريب) اللعى جع لحية والسبال ما أساط مالشقة العليام الشعر وأراداً سبلة وانما وضع الواحدموضع الجع كقول الشماخ وهو مت الكاب

أتتنى سليم قضها بقضيضها و تحسيم حولى بالبقيع سيالها ويقال لحى ولحى بكسر الملام و بضمها (أمعتى) شعور ساقد تدات من أعناقها كالنها لحي الانتصل بالسبال لانها مختصه بالإعناق وهي لحى تصلح للصندل منها لالتعظيم

﴿ حُكُلُ أَثِيثَ نَفْتُهَا مِثْمُنَالِ ﴿ لَمُتُعَادِبِاللَّهُ وَلَا الْغُوالِي ﴾

﴿ زُنْنَى مِي الأَدْهَ انْ بِالأَبُوالِ مِ وَمِنْ ذَكِي المُسْدَلُ بِلْمَالِ ﴾

(الغريب) الاثيث من الشعر العسك شيرا لملت والمتسال المستن والعوالى ضرب من الطيب واحدها غالية والدمال و المالد واب وهو السرجين (المعسى) يقول لها لحى كثيرة الشعر منتنة الريح لم تطيب بعد الولي والسرجير

﴿ لُوسُرِ مَنْ فَعَارِضَى عُمَّالِ ﴿ نَمَدُهُ امْنَ الْمَالِ ﴾ وَلَوْ اللهُ ال

﴿ لا أُوْرُ الْوجْمَ عَلَى القَدَالِ \* فَاخْتَلَانَتْ فَ وَابِلَى بِالْ

(من أسفر الطودومن معال)

(الاعراب) شبيهة تروى بالجرعكى البدل مُن قولهُ أنيث وتروى بالنسب على الحال (الغريب) المحتال صاحب الحسيلة وهو الدى يحتال على أموال الناس والسوء الاسم من ساء ديسو مسوأ والسوء النجور والمنكروتقول رجل سوء بالاضافة وادا أدخلت عليسه الالف واللام قلت رحل السوء قال الذرزدي

وكنت كذئب السومل ارأى دما و بصاحبه بوما أحل على الدم ولا يقال الرجل السوء ويقال الحق اليقين وحق اليقين جيما لأن اليقين هو الحق والسوء ابس الرجل وقراً ابن كثيروا بوعروعليهم دا ثرة السوء بالعنم يعنى الشروا لهزية وقرأ الباقون بالفتح وهومن المساءة والادباروا لاقبال مصدوا أدبروا قبل والدبر خلاف القبل ودبرا لامر آخره ودبركل شئ آخره قال الكميت

أعهدك أولى الشبيبة تطلب مع على دبرهيهات شأومغرب والقيد المؤخر الرأس والوابل المطرو السبال جع نبدلة والطود الجبل وقوله من معال تقول

أتستمن معال بضم الميم قال ذوالرمه

فرج عنه حلى الأغلال و جذب البرى وجرية الحبال و ونفضان الرحل من معال وأتيته وأتيته من على الدار بكسر اللام قال امر والقيس و مجلود صخر حطه السبل من على وأتيته من علا قال أبو النجم واتت تنوش الحوض نوشا من علا و نوشا به تقطع أجو از الفلا وأتيته من على بضم اللام وأنشد يعقوب لعدى بن يزيد

S T

فكاس ظاهريستره \* منعل الشفان هداب الننن

واماقول أوس فلل بالده التي تحت قشره و كفرقي سن كنه القيض من علو فالوا وزائدة لاطلاق القافية ولا يجوز مثله في النبروا تمته من عالى فالدكن بنرجا و ظمأى النسامن تحت و يامن عالى (المهنى) هذه اللهبي لوسر حت و كانت في وجه ذى حدلة لكانت له شبكة لصدد المال لان ذا اللهبة العلويلة يعظم و يظن به الحسير و يؤني فاذا كان محت الاخان الامانة و فاز بها بسر يح لحيته وكبرها والقسر يح تعليص بعض الشعر من بعض و بين قضاة السو و الاطتال بريد أن القانبي يحوز مال المت بطول لحيته وهيته فيعطى القضاء لذلك وهو قانبي سو واذا است دبرت هذه اللهبي وأيتها كانست قبلها لعظمها وعرضها فهي تعلي الحبال ومن أسقلها الوجه والقذال تم قال فاختلفت بريد الايا بل قدر شقت بالنبل من أعلى الحبال ومن أسقلها فهي تعيى منها و تذهب كالمطر ، أنها من كل حانب

﴿ قَدْأُودُ عَتْمَاعَتُوا رِّ جَالَ \* فَى كُلِّ كَبْدَكَيدَى تَصَالَ ﴾

(الفريس) المعتلى الشبى القارسية والرجال جعرا جدل ويروى بضم الرا والتنشيل وهو جع راجل بنسا كشاهدوشهاد والسسال جمع نصل وهى الحديدة المركبد في السهم وكبدها وسطها وكبد اها الماشزة وسط المك الحديدة عن يهما وشالها وكبد المسل ما غلط منه (المعنى) بقول قد أود عت قسى "الرجالة في كل كبد من الوعول كبدير يريد أنّ الرماة قد أ أتحنه الإجاراح

﴿ وَهُنَّ مَهُ مِنْ مِنْ الدِّلِ \* مَقْلُونَهُ الْأَظَّلَافِ وَالْإِرْمَالِ ﴾

(الفريب) يهو ين بسقطن من أعالى الجمال والقسلال جعقلة وهي رأس الجمسل والارتفال ضرب من العسدو والاظلاف جعظاف وهي للوحوش كالحافر للدّواب (المعنى) يقول سقطت هذه الوعول من رؤس الجبال متصدرة على ظهورها واظلافها صارت مقاوية الى فوق وعدوها كان على اظلافها فصار على ظهرها

﴿ يُرْقِلْنَ فَ الْجَوْعَلِي الْحَالِ \* فَطْرُقْ سَرِيمَةِ الْإِيمَالِ ﴾

(الغريب) يرقلن يعدون والجوّما ارتفع من الهواء والمحال جع محالة وهي فقار الطهر (المعنى) يقول هي تعدد وفي الجوّ ازلة على ظهورها في طرق تسرع ايصالها الى الارض لانها كات تهوى من روَّس الجيال الى الارس

﴿ يَغْدَنَ فِيهَا نَمِيَّةُ المِكْسَالِ ﴿ عَلَى الْفَنِيِّ أَعْدَلَ الْعِجَالِ ﴾

(الغريب) النيمة هيئة النوم والمكسال الكسل والرواية الصحة الكسال جمع كسل وكسسلان كمجال جمع عبل (المعنى) وكسسلان كمجال جمع عبل (المعنى) يقول لما نزلت على قفها جعلهم كالنسائم المستلقى ينمن فى تلك الطريق كاينام الكسلان ولكنها فى ذلك أسرع المحال لسرعة نزولهن

﴿ لاَيْتُشَكِّينَ من الكَلالِ \* ولا يُعاذِّرْنَ من النَّلالِ ).

(الغريب) الكلال الاعبا والتعب والسعف والنيلال العمى عن القصد فليست تنسل لانها لا تخطى الخضيض (المعنى) يقول لايشتكين نصبا ولا تعبا ولا يحقن ضلا لا وتجالانهن اغا يصلن الى الارض مر رؤس الجبال فالهن مقصد سوى الارض

﴿ فَكَانَ عَنِهَا سَبَ التَّرْحَالِ \* تَسْوِيقُ اكْمَارِ الْحَالَ }

(الاعراب) فى النظم تقديم وتأخيروخبركان مقدم على اسمها و تقدير الكلام فكان شوين اكثارالى اقلال سب الترحال عنها والترحال مصدرا رتصل ارتحالا وترحالا (المعنى) يقول شوقه من اكثاره الصديد الى الاقلال منه سأمه لكثرته فكان ذلك سب رحيله عنه الاتالات العادة فى الصيد كل مكن طاب المقام عليه وهذا أفرط فى الكثرة حتى سمّ فلكثرة ما صادمن الوحوش المالات ال

لالصطماد ﴿ فَوَحْشُ نَجْدَمنه فَيَلْمِالُ مَ يَحَفَّنُ فَسَلَّى وَفَقَمَالُ ﴾

(الغربب) نجدها بين مكة والعراق والبلبال الهم را لحزن وسلى أحدجلى طبي والا تحرأ با وقيال جبل في أرض بن عامر وروى ابن جى في قتال بالداء كصدر التنال فقال هو جبل عال بقرب دومة الجندل (المعنى) بريدان وحش نجد من الممدوح وخو فها منه في هم وحزن وكذا وحش أرض طبئ فهن يحفن منه أن يقصد الهن

﴿ نُوافِرُ الشِّبابِ والأورالِ . والخاصِباتِ الرُّبْدِ والرِّئالِ ﴾

(الاعراب) قال أبوالنت نوافر حال من الوحش وقال الخطيب الاجود وفع نوافر حسى يكون خبرالة وله فوحش نجيد والاولى قول ابى الفتح أى يخفن نوافر ضبابها وأورالها (الفريب) النساب واحدها ضب وهي دويه تكون في بلاد العرب با كاونها والاورال جع ورل كودلان مثل الضب وقال الخطيب بقال ان التمساح الدابان على الارض كان ورلاوه ف القول ليس بشئ لان التمساح لا يكون الابأرض مصر يصعيدها والورل في بلاد العرب في نجد وغيره وقوله والحاضبات جع خاصبة وهي النهامة والربد جع ديدا وهي التي اربد لونها وقيب ل الخاصبة التي وعت الربيع فاحر تسوقها ويسمى الظلم خاصبا قال أبود واد

لهاسا فاظلم خامه ضب فوجى مالرعب

ولايقال الالفليم دون النعامة وقال الخطيب رعت الربيع فضب سوقها بذرقها والرال المحمر الدفليم دون النعام (المعنى) يقول وحوش النواجى كلها نفرت خوفا منه لا يست قراه على بعد الشقة التي بين الوحش و بين الممدوح وهي في اشفاق منه و وجل عظيم

﴿ وَالنَّلْيُ وَالْخُنْسَا وَالذَّيَّالِ \* يَسْمَعُنَ مِن أَخْمَارِهِ الْاَزُّوالِ \* مَا يَبْعَثُ الْخُرْسَ عَلَى السَّوْالِ ﴾ (الفريبُ) الطبى معروف وهو الخشف من ولد الغَرْال والخنسا البقرة الوحشية والذيال الدُورِ الوحشي الطوال الذنب والاز والجع زول وهو الحسسن العجب من كل شي (المعنى) يقول ان الوحش بجمعها ظباءها و بقروحشه اونعامها و ذيالها خاتفة فزعة يسمهن من أخبار عضد الدولة المجتب له المستحسنة وسطواته المخوفة المتوقعة ما يعث الخرس على أن تسأل و يجب لها أن تروع و تحذر ما يعت الخرس على الدوال

﴿ يُقُولُها والعُودُ والْمُنالِى ﴿ نَوَّدُّلُو يُصِّنُهُ الوالِي ﴾

(الاعراب) الفاه في رواية من روى فولها جعمائل للجواب كا تقول أكثرت من الجسل فالناس كلهم يشكر ونك فأق بالفا الان وهل الجيل كان سب الشكر (الغريب) روى أبو الفتح فولها جع فل وهي ضدّ الحامل والعود التي تعود بها أولادها جع عائد وهي الحديثات النشاح والمتالى التي تتاوها أولادها واحدها متلمة بود تقى ومنه قوله تعالى تودلوان بينها وبينه امدا والمتالى المعدى بقول ساتر الوحوش تؤدّ أى تقى لو بعث عليها واليافيذ للها وعلكها يريدان وحش هذين الجبلين لبعدهما عنه بودلواً به بعث اليها من يملكها وتذل له أعظاما لهسته

﴿ يُرْكُمُهِ الْمُعْلَمِ وَالْرِحَالِ ﴿ يُومِنُهُ امن هَذِهِ الأَهُوالِ ﴾

(الفريب) الخطم جُع خطامً وهولًا إبلاً أى الزمام وألخاطم الأنوف الواحد مخطم بكسر الطاء وخطمت البعيرة بمت والرحال جع رحل للابل كالسروج للغيل والاهوال جع هول وهو الفزع (المعنى) يقول يبعث لها والساء يذلل الوحش حتى تنقاد فى الازمة والرحال فتصير آمنة من هول المطرد وعما يصبه المن خوف الصيد

﴿ وَيَعْمُسُ الْمُشْبُ وَلا سُالَى ﴿ وَمَا ۚ كُلُّ مُسْسِلِ هَمَّالَ ﴾

(الغربب) المسسبل المساطل من الغمام يريدما والمطر (المعسى) يقول و يعتمس الوالى العشب حنها والمسامن وعيها ومشربها وترضى بذلك ولاتبالى

﴿ يَا أَقَدُ دَالَّهُ فَارِوالمُفْالِ مِ لُوشِئْتَ صِدْتَ الاسْدَبِالتَّعالَى ﴾

(الغريب)المدة الالمسافرون وهم المدفر وواحدُ المدفرق القياس سافر مثل صاحب وصحب المائدة من شطق بسافر وقوم سفر وأسفار والقافل واحد القفال وهو الراجع من سفره (المعنى) يقول بالناس جيما ذا هبا كنت أم راجعا والثعالى الثعالب كقول الاكثر المسارير من طهم تقره ﴿ من الثعالى ووخر من أوانيها

فأبدل من الا عينيا وقول الا خرية قدم ترومان وهذا النالي « والعدى يقول لو ثقت غلبت الضعيف على القوى حتى تصيد الاسود بالنعالب

﴿ أُوسَّنْتَ عَرَّقْتَ العدابِالا لَ هَ وَلُوجَعُلْتَ مُوضَعَ الْآلَالِ هَ لَا لَنَّاقَتُكُ بِاللَّا لَى ﴾ (الفريب) الآل السراب وهو ما يتضل في بطون الفاوات عند شدة الحريد أنه مظافر لقوة جده لا يعتاج الى آلة الحريب في مفاتلة الإعداء

﴿ لَمُ يَتَّى الْأَطُرُ دُالسَّمَالِي وَ فَالنَّالَمُ الْعَالَيْمَ الْهَالِ ﴾

(الغريب) المارد الصيدوالسعالى جع سعالاة وهى الغول يقال أنما تَعْمَلُ فَى القاوات على صورة الحن والنظام جع ظلمة والراد بغالبة الهلال الليالى التى لا قرقيها (المصنى) يشول لم يبق لك الاآن تصيد الغول فى الفاوات فلم يتقالك بعد ما ذللت ما ولما البلاد و بلغت فيهم عايات الراد و أخله رت من الاقتدار على الماولة والوحوش لنا فرة و التملك الهافى تلك الجبال الشامحة غير طرد السعالى

التى تمثل ف الفاوات ف حنادس الظلم التى لها فيها أشد الططرات

﴿ عَلَى ظُهُ وَرَالَا إِلَا الْأَبَّالِ \* فَتَدَدَّ بَلَغْتَ عَايَهُ الا مال ﴾

(الغريب)الا بال وهي التي اجتزأت بالرطب عن الماه يتسال أبات الابل اذا اجتزأت بالرطب عن الماه يتسال أبات الابل اذا اجتزأت بالرطب عن الماه (المعنى) يقول تصيد السعالي بقولت وقدرتك على ظهور هذه الابل وخص الابل لان الخيل لا تقدر على العسمل في المفاوز وجعلها قد اكتفت عن الما مالرطب الثلاث الما الماها و ال

﴿ فَلْمَدْعُ فِيهِ اسْ وَى الْحَالَ م فَى لاَمْكَانُ عِنْدُ لاَمْنَال }

(المعنى) يقول قد بلغُك الله من مقاصدك عابه ما أملته وقرب لكُ من ذلك أغبط ما ما ولته فلم تدع من الاشياء الاما يستعبل البلوغ المه ولافانك الامالايشتمل مكان عليه فلكت كل شئ بوصف الوجود والامكان الماكات في المتَّدُ الدُّولَة والمعالى من النَّدُ بالمُلِي وأَنْتَ حالى ).

(المعدى) يقول نسسبك حلى علمك يزينك وأنت الحائز لضروب الحدد فهونسب لك تتعلى به وأنت حال منه الفغامة ك وعاق منزلتك

﴿ بِالْأَبِلِاالشُّنْفِ وِلِاالْمُمْنَالِ ﴿ حَلْمَاتَ مَلْ مِنْكُ بِالْحَالِ ﴾

(الفريب) المستنف القرط الاعلى وجعه شنوف مثل فلم وفاوس والحلى بفتح الحا وسكون اللام و بكون وقرأ يعقوب باللغة التى ف حذا البيت (المعنى) بقول نسب السال على عليك برينك وانت الحالى بأبيك لا بالحلى الذى تتزين به المرأة وذلك الحلى هو نسبك وهو يتزين مذك بالجال فأ بول برينك وأنت تزين ه فالحلى يتعلى مذك بما تكسوه من مناقبك وتؤثر ف جاله بمكارمك

(ورب قبع وحدلي تشال \* أحسن منها الحسن في المعطال)

(الفريب) المعطال التي لاحلى عليها وكذلك العاطل والعطل (المعنى) يريدان الملي لا يفعم القيم قرب تبع يصلى فيكون حسن المراة التي لاحلى عليها احسن منه والمعنى غيرك لا ينفعه النسب الشريف كالقيم يحاول ستره بالحلى الفاخرة فتفضعه المراة الحسماء المعطال مع البذاذة الفلاهرة قال ابن القطاع صف هذا البيت كل الرواه فروه قيم بالقاف والباء وهو صدّالحسن ولا معنى للقيم في هذا البيت لانه لا يعهل أحدان المسن خيرمن القيم وقال أحسن منها فعاد الضعير على الحلى وحده والمائية والتبعمذكر ولا يعوذ ن يغلب المؤنث على المذكر والمحافزة على مؤشدة والقيم مذكر ولا يعوذ ن يغلب المؤنث على المذكر والمحافزة والمناء والتاء واخاء المحدة بعد فقطة والمائية والتاء والتاء واخاء الموسى المسهانات والمرب في أصابع أيديهن وأرجلهن

﴿ نَفُرُ اللَّهُ عَيْ اِلنَّفْسِ وَالْأَفْعَالِ ﴿ مِن قَبْلِهِ بِالْمِ وَالْأَخُوالِ ﴾

(الاعراب)الما عن قوله بالم متعلقة بفعل محذوف بدل عليه الكادم أى لا يَفْعَر أحدره مه وخاله و يترك نفسه وأفعاله ولا يجوزان يتعلق بالها • في قبله وان كانت ضعير المصدر لا نه لا نسب ببنه بينه

عاالنيدر بالعظم الرميم وانما \* فارالذي يني الفغار بنفسه

\* (وقال عدح سوف الدولة أبا الحسن على بن عبد الله العدوى وهى أقل ما أنشده سنة سبع وثلاثين وثلثما لله عند نزوله انطاكية من ظفره بعصن برزيه وكان جالسا تحت شراع ديساج فأنشده وهي من الطويل والقافعة من المتدارك) \*

﴿ وَقُرْكًا كَالْرِبْعِ أَسْمَا مُطَاسِمُهُ \* بِأَنْ نُسْمِدًا وَالدَّمْعُ أَشْفَاهُ سَاحِدً ﴾

(الاعراب) رفار كامستداً كالربع خبره والمستدا والحسبر يؤذنان بمام المكلام ولا يجوزان في علق المستدا بعد الاخمار عنه شي ولا يجوزات بتعلق الما والكنم الشعلق بفعل يل عليه المكلام وكاله لماذكر المصدر وفال وفاؤكا قال وفيتما بأن تسبعدا (الغريب) شعاه شجوا وأشجاه أشده شعوا كقولات أحرته واستعوالهم والحرث شعاه بشجوه شعوا أداأ حرته وشعي بالكسر بشعي شعاه الشعيد شعاه الذائم عده قال الشاعر وهوا اسبب بن فيدمناة

لا مكروا لتتلوقدسيما \* فحاتكم عظم وقد عينا

والطاسم الدارس والطامس يضا والساجم السائل عيم الدمع معوما وسحماماسال وانسحم رسعما العين دمعها وعين سعوم وأرض مسعومة عطورة وأسعمت السماء صيت مشل أنحمت (المعى) مريدأمه يخاطب الذين عاهد امعلى أن يسهدا معدريع الاحبة بالبكافة ال لهماوة و كالى اسعادى على البكاء كهذا الرسع مُ بين وجه الشيه فقال أشجى الربسع د ارسه كلاتنادم عهدة كان أحزن لزاره وأشد حازته وأشق الدمع للعزن سائله المنهل" الحاوى ريد ابكامعى بدمع ساجم فانه أشغى للغليل كاأن الربع أشحى للمعب اذادرس قال الواحدى طلب رفاءهما بالاسعاد وهو الاعانة على الكاء والموافقة فيمولذلك فال والدمع أشدامساجه والمعنى ابكامى بدمع فغاية السعوم فهوأشني للوجد فان الربع فغاية الطدوم وهوأشعبي للصب وأرادنالوغا ههنا السكاملانهما عاهداه على الاسعادقال ردال استحنى في معنى هذا المنت كنت أبكى الريع وحده فصرت أبكى وفا كامعه ولذلك فأل وفاؤكا كالريع أى كلاا زددت بالربع و يوفا سكاوجدا زدت بكا قال و يروى والدمع بالحرّعطناعلى الربع يريدوفا و كاربع الدارس في الادواء اذالم تعزناعليه وكالدمع الساجم في الشفاق اذاحز مقاعليه وقال ابن القطاع وفاؤ كالى بالسعاد عفاودرس كالربع الذى أشجاه للعيندارسه فكنت أبكى الربيع وحده فصرت أبكى معهوفا كاوأشتني بالدمع الذى هوراحة الانسان وأشفاه للنفس ساحه عال ولماأنشدا بو الطيب هذه القصيدة كأن ابن خالويه حاضرا فقال لابي الطب تقول أشحياه وهوشياه فقالله اسكت ايسهد ذامن علث انماهو اسم لافعل قال الخطيب الشعراء وغسرهم

يزعونان البكاميجاو بعض الهماعى المكروب والحزون وال الفرزدق

المر أني بوم جوسو يقه به بكرت فقالت لى هنيد تمالما فقلت الها ان البكا الراحة به يه يشتني من ظر أن لا تلاقما

قاللامهماعلى البكاء وأنهممالم يسمعداه وذهب بعض الماس الحانه أراد المخاطس عميمه وكلامه يدل على غسردلك را عنا أراد أنه بكل و فيسط معه فكان ذلك زائد اف - بلاسه \* اعراب أبي الفتم قال المتهووت القراءة علمه فقات له أي شئ تعلق الما وفق ال المصدر الذي هووقا و فقات عرفع ت ميفاؤكا فشال لى الاسدا وفقات له أين خبره فشال كام سع فقلت له هال يصرأن تخبرعي اسر مسلتما موقد بقست منه بقسة وهي الماء فقال له أدرى لائه قديدا نظآئروأنشد للاعدى لسنا كن حلت الادارها \* بكرا وقت حيماأ ن تحدد ا فأبدل ايادامن مرأى كامادالتي حلت دارها فدارها ايست منصوبة بحلت هده وانكان المعنى يقتضى ذلك لانه لايدل الارم الابعد غامه وعاصها بفعل مدعردل علمه حلت الطاهر كأنه فال فيما بعدد ارها وكذلك العطف والتوكيدوجيع مايؤذن بتمام الاسم ألاترى أنهم لا يجيرون مروت بالنسارب أخدك زيداعلى أن يبدل الاخمى النساوب وقد بقست منه بقدة وهو زيد لانه منسوب بالشارب ولايحمرون مروت بالشارب وعروزيد لا تلا لاتعطف علمه وقد بقي منه بقية ولا يجيزون مرت النارب انسه زيد الانك لا أو حدوقد بقت منه اقية وكذلك لايجوزأن تكون المامتعلقة مالوفاه نهي متعلقة سفا محذوف والذلك قوله عالى انه على وجعه لعادو بوم تدلى السرائرفك ون نه على وجعه بوم تدلى السرائرلقا رواد أنه لا يحور اعرابه على هددًا لأن لظرف على عد التقدر كون متعلقا بالرجع وقد فصل بنهما بقا دوهو خبران وهواجنى من المسدر ولا يجوز القصل بين السلة والموصول بأجنى الاترى أنهم لايجيزون أطعمت الذى ضرب وغدنا ذيد الان الرغيف منصوب وهوأ جنسي من الذى ضرب ولايفصل بن الصلة و عضما بالاجنى

﴿ وَمَا أَمْا الْأَعَاشَقُ كُلُّ عَاشَقَ ﴿ أَعَنَّ خَلِيلَهُ الصَّفِيمِ لِلْعُهُ ﴾

(الاعراب) رواية أبي الفتو بهاقر أ ما الديو أن على شيخى برفع كل على أنه قدتم الكلام عند قوله وما أنا الاعاشق م ابند أفقال كل عاشق أى كل عاشق حاله وأحره رروى امن مورجة والقانى كل بالنصب على أنه المفعول اهاشق يريد أنى أعشت كل عاشق وقال أبو الفتح ف هدذا الديت سؤال وهولا يقال اعتقال اعتقال الرجلين زيد حتى يشتر كافى صنة العقوق مين يدزيد على صاحب فاذا حكم لهما أنم ماصفيان م لامه أحدهما فقد زال عنه وصف الصفاء وحد له وصف العقوق قلناله جازله أن بأتى بهذا الففظ كقوله تعالى أصحاب الحنة يومئذ خيرم سيقترا وأحس معيلا وقد عدم أن أصحاب الفارشر ولا خبرفى مستقترهم وأنهما لم يشتر كافى اخبرية فهدا نفليره وقد قال حيان بن قرط المربوعى ركان جاهلها

خالى بنواوس وخال سراتهم ﴿ أُوسِ فَأَيْهِ مَا أَرَقُ وَأَلاَءُ مَا يُوسِ فَأَيْهِ مَا أَرَقُ وَأَلاَءُمُ يُرِيدُ أَنَّ الرقة واللوم اشقلا عليه ما معانم ذاداً - دهما على صاحبه

وكذلك قوله تعالى وهو أهون عليه والمعسى هين عليه لانه تعالى لايوصف بأن بعض الاشسياء أهون عليه من بعض وكذلك أعتى خليليه أى الذي يستصيل عاقا قالاعتى هنا يعنى العاق كقول الفرزدق به مذادعا عمه اعزوا طول \*

﴿ وَقَدْ يَثَرُبَّا بِالْهُوى عَبْراً وَلِهِ ۞ ويَسْتَصْعَبُ الْأَنْسَانُ مَنْ لَا يُلاعُهُ ﴾

(الغربب) قال أبو المخرسأ لنه عن قوله يتزياهل تعرفه في اللغة أوفى كتاب قديم قال لا قلت مكمف تقدم علمه فالقدجرت وعادة الاستعمال قلت أثرني بشئ تورده العامة قال ماعندك فه قلت قياسه يتروى قال من أين الدقلت لانه من الزي وعينه وا ووأصله ذوى فانقلت الواو أالسكونها وانكسادما قبلها ولانهاأ يضاسا كنة قبل الياءودليل أنعينه واوأنهم لأيقولون لفلان زى اذا كان له شيئوا حديد تحسن حتى يجتمع له أشهاء كثيرة حسينة فينتذرة الله زي من زويت الارض اى جعت؛ قال الا تنو \* زوى بن عنده على المحاجم \* فقلت له الى حددًا ذهبت فأصغي نحوه وقدذ كرمصاحب العين فقال تزيافلان بزي حسين وزيبته تزية بو زن تصية فان ثمث فلدس بناقض لماقلت انه يتزوى فيحي ان يكون قلب الواوماء تحذيثا كقول الاستنو «ان دعوا جادوان جادواويل » وهومن داميدوم والكن لما وأى الدعسة والديم سا • أنس بها واخلد ليمانلقتها كإقالوا فى عيداً عباد وفى تحتبره عبيدوهومن عاديعودوكان قعاسمعويد وأعواد كاقبل ف يحتمرو يصوف جعها ارواح وحكى اللحاني في نوادرور بح وارواح فهذا بماأجرى معرى البدل اللازم للفة الماء وكذلك يتزياان كان صيحا من كلامهم فهويما ألزمدل الماءمن الواوتخنسذا ولانه قدأبدلها في زى قصدامن طويق الاشتقاق والقماس المنتنى أن تسكون عن الزى واوافى الاصل لان ماب طويت و رويت عماعينه واو ولامه ماه كثر من اب حست وعست مماعينه ولامه ماآن فليا اجتمع القياس والاشهة قاق على قضية لزم لها ورفيش ماء حداها وخالف وضعها (الفريب) التربى تكلف الزى ويلا عُم يوافقه (الممنى) يشوك ان صاحب وليسامن أهل الهوى وان أقسماً به وتدكلفا وقد تتكلف ألانسان ألشئ وايس هومن أعله وقديصاحب الانسان من لم يوافقه في أحواله ويعرض انصاحسا لم يشاله عاعاهداه علمه من الاسعاد بالبكاء وأنم مالم يكونامن أرباب الهوى ولايعتقدانه

ر بلت بنى الأطلال الم وقوف شعير ضاع ف الترب الما والمساع في الترب الما والمساع في الترب الما والمساع في المسلم والمسلم والمسل

وقد تقتصر أيضا و يستعمل المقارنة وهذا بوسنه قدجا و فى الشعر الفصيخ فال الراجز وهذا بوسنه قدجا و فى الشعر الفصيخ فال الوروضى لاعب علمه وهى جعف من حمارى كمن لات الغرم وهى جعف من حمة وهى الخطفال و فال العروضى لاعب علمه لان الشعيح ا ذا طلب الماخ احتاج لى الانحنا ولي كارب في المائم شدماً عنلما كالمحلفال والسوار اكان يطلبه من قيام فلا يحتاج الى الانحنا ولو كان صدفيرا كالدرة لكان يطلبه قاعدا مكان يقول ان لم أفف بها منحنه الوضيع الدر على الكبد والانطوا علما كوقوف الشعيم الطالب العائم ويشهد المحتدة ولى ابن هرمة يدم يخيلا

: كسلما أتبت سائله م واعتل تنكيس ناطم للفرد

فسبه هيئنه بهيئة من ينظم المؤرف الاطراق وشكس الرأس على الماهول ان الترمنا بهدا السؤال الوارد قد للغس قيمة خلاتم ما يحق الشصيع ان بطول وقوفه على طلبه فال الواحدى يقال في جواب هذا السؤال ان وقوف هذا الشصيع وان كان لا طول كل الطول فقد يكون أطول من وقوف غيره فحائض رب المثل به كقول الشاعر

وباللأمدمن نفس العاه شقطولا قطعته بانتماب

وقد علمنا انساعه من ساعات اللهل تستغرق عدة انفاس ولكنه لما كان تفس العاشق الطول مى نقس غيره جاز ضرب المثلبه وان لم يبلغ النهاية في الطول وكقول الاستو

وال كطل الرمح قصرطوله م دم الرق عنا واصطكال المزاهر

وذلك اكن طل الرع أطول من ظل عبره جعله الفاية في الطول وفال ابن القطاع واعاقال وباللطوي خارج عن المعتاد زائد الطول زادعلى المرادكر بادة تنس هذا الهاشق وطواء على المرادكر بادة تنس هذا الهاشق وطواء على المرادكر بادة تنس من المستق وهسد النهاية في المبالغة وررى ابن فورجة شجيح ضاع في الترب شاغه والشعبي الذي شبير أسسه وضاع بمعسنى تنزق أى صارت المعروف في الثرى وقد علق بها وليست هذه الرواية بشي قال ابن وكدم وهذا ما شود من قول ألى نواس

كانى مريغ فى الديارطريدة ، أراها أماى مرة وورائى

﴿ كَتْبِالوِّقَايِ الْعُواذِلْ فِ الْهُوى مِ كَايَنُولْ رَبِّصَ الْمُبْلِ مَازِمُهُ ﴾

(الاعراب) نُصَّ كَثَيْباعلَ الحالَ من قوله "قف (الفريب) الكَثَيْب الحرينُ والريْسُ الصعب من الخيل وهو من الاضداد والريض الذى لم تستعكم رياضته والذى يشد حرامه و يتوقى منه والريض الذى قد ذال والحازم الذى يسوسه و يشد حزامه (المعنى) يقول العوادل توقافى اذا وقدت فى الربع كثيبا محزونا يريد انه يتوقاه عادله و يتخوفه لا عمم كما يتوقى الذى يحزم الريض من الخلس صواته و يتخوف أشرته

﴿ وَفِي تَعْرَمِ الْأُولِي مِن اللَّهُ ظُ مُهِ مَن مِن مِنْ اللَّهِ وَالنَّالْفُ النَّبَي عَارِمُهُ ﴾

(الاعراب) الاولى فاعد ومهجتى فى موضع نصب بوقوع الفراكة عليها وقال ابر القطاع من وى وى تفرى باثبات الما وكان الاصل تفرمين فحذف النون للبيرم والخطاب للمصبوبة والمهجة هى الحبوبة فهجتى فى موضع نصب بالندا والاولى مفعوله و يكون المعنى تني يامه جتى تفرى الاولى التى حرمتنيها بنظوة ثانيسة البك (المعسى) قال أبو الفتح قنى يا يحبوبه تفرم اللحفاة الاولى

النى لحظفال عسى بلحطة ثمانية لان الاولى قد اتلفت مهدى فوجب عليها العرم عان لحظ ثما ية عاش فتكون الاولى قد غرمت المه جة بالثانية ثم ذكر الحجة الموجب قان يطالب الوقف فقال أو المتلف غاوم وهى حكومة بحق وقال الحسب لمانطر اليها نظرة اتلفت مهدته وأرادان ينظر اليها أخرى لترجع المده نسب جعل الاولى كانها العارمة في المقيقة لانها سبب التلف ومثله لقطرب اشتاف بالنظرة الاولى قرينها \* كان لم قدم قبالها نظرا وأخذهذا المعنى بعد هم فقال

يامسغما حسي بأول نطرة \* في النظرة الاخرى المنشقائ

وفال ابن وكسع هذا المت خالد اكاب رأخذه أبر الطيب منه رفال الواحدى وغيره لدر

﴿ سَقَالَ رَحَمًّا مَا مِنْ اللهُ أَعَّا مِ عَلَى لَعْدِسَ وَرُوا لَلْدُورُ كَالُّمْ ﴾.

(الغريب) العيساء من السيس والمنوومن الرهرما كان أيض والزهر الاصفر را اسكام أوعية الرهر والمنود قبل ان سعتنى (المعنى) الله دعالها بالسيد بيا تم دعاله مسه ان كون تحيية له بعد در سقياها وجعل للساء الني في الحدور نور الحسنهي وصفاء لونهي وطيب و المجتمى وجعل الحدور لهن عنزلة المكم و فال الواحدي لما جعلهي بوراسي على هد الماد الدين و اتحية فان النور المنسرة بالماء وجرت لعادة بالمنان يحيى بعض الماس بعنما بالابوار والرياحير فيما وله أحنها ودعنى حيانا بلك وقد كشف الدين لموصلي عن هذا المعى بدوله

حيابه الله عشقيه فقد \* اصم ريحاء لم عشفا

﴿ وَمَا مَا جُدُّ الْأَطْعَانِ حَوْلَكِ فِي الْدَيْنِ عَلَى الْدَيْنِ عَالَمْ عَادَمْتُ ﴾

(الفريس) الاطعان جعظهن وهم التوم المرتعاون (المعنى) يفول لمن بحب الإحماح السفر الى ضوال التمر بالليل وانت معهم فان من وجدال لم يعدم القمر وانت تقومين معام المدر ادا غاب وهوم متول من قول المحترى

انسرت بصو البدروالبدرطانع م وقامت مقام البدرلمالغيما ومن قول الآخو ان بنا نتساكه م غير محتاج الى السرج اداطَفرَت ممك العُيونُ بَنْظرة \* أَمَابُ بهامُ هي المطي ور زمه )

(العريب) ظُفُرت فَارْت وأَ البرجع بقال البالد عقده الدوأ البرجع والمطى جعمطية والرازمة من النوق أوالرازم من الابل الذي قام من الاعماء وأقعده الهرال عن المشي (المعنى) يقول الابل التي قدصعفت وكات وعبرت عن المشي اذا نظرت المدل رجعت قوتها وحريها فكيف بنا نحى وقوله العيون بريد كل عين يقول اذاطهرت للماطر بن صلحت مال المطايا وهي لا تعقل النظر الدن فكيف الطريف وحما تنابر و يقد وقال ابن فورجة اعمام يدأ بحابه والابل لا فائدة الهافى النظر الى هده المحمو به وان فاقت حسنار جالا وانحمال كلم المنظر الى هده المحمو به وان فاقت حسنار جالا وانحمال كلم المنظر على مقتمنى هو الاول وهو قول أبى الفتح وجماعة لان الابل التي لاعقب للها يؤثر فهما المنظر على مقتمنى

المالعة والمعمق في المعدى لاعلى المتيقة وهذا عادة الشعرا على لمالفة وذكر المطي على اللفظ كنذ كبرات لرالسماب وما أشهه من الجع

﴿ حَسَدُ النَّسِ مَانَ مُعِيَّهُ \* فَا تُرَهُ أُوْجِرِق لَدْسَ قَاءُ مُ

(المعنى) يتول هدذ احبيب متفرر بالمد أليس لغيره فيه حط فكان الحسر أحبه واستعلمه المنسهد ون شيره أو الذي قديم الحسر بين لناس جارع لميم فأعطاه الحس كله رسرمه غيره

﴿ عَوْلُ رَمَاحُ خُطَّ وَوَنْ سَمَانُهُ \* وَيَسْمَ لِهُ مَنْ كُلُّ جَيْ رَاعُهُ ﴾

(العرب الحط سوضع بالمامة وتنسب لسه الرماح الخطية والحى الجاعة من الماس لفاذين بالمادية و ين بالحظ سوم من المامي يقول هذ حميب عرير لاتصل رماح الحط الله بل ساء له الكرام من الاحد فقد ون له خدمار المعى ان حدده المحبوبة من قوم أعزة له يطمع عدوات العبرويهم ولا بعقصم كرائم تحدرهم منهدو نها ماص السبى و بسى لها كرائم الاحما وما أحسى ما لم المعنى أن يعدائم بن اعلم المواسطى فى قوله

المدون البيض بين صوارم « وخطم دون السمر سمراعو اليا (و أُنْ يَعِي غُيارًا لَمْ يُلِ أَدْنَى سَمُورِهِ \* وآخُر هانشر الكَرَّاللارمة )

( العريب) الدد العود لدى: - رب ويسره وحدقال المروّ التيس الم المروّ التيس الم المروّ المن المدد كا م ورند والمن و الماء المفترا

(المعسى) يقول أدى ستورها مى أردها غدار حمول قومها رأ قربها سنها دخان بخورها فقد وصفها باشد المعة وذكر نها في عالما عسة رسال لوحدى اندخان العود الذى يتحربه كثير عسده حق صار الحجاب بينه و بين من طلمه هال ويروى وأ والها نشر الكامو لمعسى وأ ول ستر دونها عما يليها و مكن أن يقاس هد في هال أدبى سترا ليها من السوردونه عبار الحيل وابعد سترعنها نشر للكاميع في ان عمار الحمل كثير حتى وصل ليها فصار دى سترمنها دونها كذلك ارتبع دخان العود حتى ما عدد مما الدخار فصاو آخر ستردونها قال وهد الشهديط ويقة المنبى في اينا والميالعة

﴿ وما استعر بت عني فرا قال ينه \* ولاعد مني غيرما السب عالمه )

(المعنى) يريد ته قدعرف صروف الدهر وانه لم يستنعرب ماطرقه به الدهر س فراق سبب ولاغيره لماعرف الدهر س فراق سبب ولاغيره لماعرف وابتلى به من حوادث الايام و بخاته اوانه اعام عامل علم وطرف عامه والمه في يدانه لايستغرب قرا تأرلاته به عينه شماً لم ير مقله و المسراع الاول من قول طاه لل وما أناد المستد كراكبين الى مد بذى اطف بالحيران قدما منه م

رالمصراع الثانى مستول عدى بنرقاع

وعلت حق است أسأل عالما \* عن علم واحدة لكى أردادها ومثلدللا عود السي لقد أصبحت لا حتاج فيما \* بلوت من الامورالى السؤان وقال عدد الملائب الزياد

ومااستفربت بينامن حبيب \* فأنكره بعين أو بقلب

وقال ابن الروى وما احدث العصران شيأتكرته \* هما الواهبان السالبان هماهما

﴿ فَلا يَتَّهِمْنِي الْكَانِجُونَ فَانَّنِي \* رَعَيْتُ الرَّدَى - قَ حَلَتْ لِي عَلاقْه ﴾

(الفريب) الكاشعون بع كاشع وهو الذي يضمرك العدا و توالعدا قم جع علقه وهي المرارة قال أبو الفتح سألته وقت القراءة عليه ما وجه المهمة في هدن الموضع قال ان يظنوا بي جوعا (المعدى) بربد لاية من الاعداء بالموف من الردى والجزع من الفراق قانى قداء تدت ذوف المرارات فلا استمرها فتسد حلالى أمرها ومن اعتاد ذوق العلاقم حلاله العدلاة م ورعبت الردى بريد السباب الردى والمعدى لاأجزع من الفراق وان عظم أحره واشتدت من اونه لانى اعتدت ذلك كقول الاستر

وفارقت حتى لا أبالى من النوى به وان بان جيران على كرام وقول المؤرج رقعت بالبين حتى لا أراع له به وبالمصائب في أهلى وجيرانى وهذا من قول المرعى لقد وقرتنى الحادثات في الدن به لنا زلة من ربيها أتوجع وقال أبو الشتم هو من قول أوس سن جور

لانجزعى بالفراق فاننى \* لائستهل من الفراق شؤنى ﴿ مُسْبُ الَّذِي يَبْكِي الشَّبَابُ مُشْيِبُهُ \* فَكَدَّمْ فَ وَقَبِهِ وَبَانِهِ هَادِمُهُ ﴾

(الفريب)أشبَيشبُ فهومُشبوية قامَ حذره (المعنى) الذي يَجزَع عَلَى فقدَ الشَّماب اعااشابه من اسْسِه فالشّيب حصل بمي عنده الشباب فلاسبيل الى التوقى منسه لان أحره بدغيره فاغيا يه دم ما بناه و يأخذ ما أعطاه قال ابن وكسع هوم أخوذ من قول ابن الروى

تضعضعه الاونهات وهي بقاؤه به وتفتاله الاقوات وهي له طعم ادامارا بت الشي بلمه عره به ويفنيه ان يبق فني دا ته عقم ابعة قدمالها كروفي بالموهاد ومالت الدور

الضميرف توقيه للباك وفيانيه وهادمه للشباب

﴿ وَتَكْمِلُهُ الْعَيْشِ السِّبِاوِعَقِيبُهُ \* وَعَائِبُ لُوْنِ الْعَاوِضَيْنِ وَقَادِمُهُ ﴾

(المعنى) يقول قال الواحدى عام العيش هو الصباة ولاتم ما يتعقبه من بلوغ الاشد حتى يكون المهامة عرعا الى ان يختلف الى عارض به لونا بياض وسواد وغالب لون العارض بن هو البياض والقادم هو السواد السابق الى العارض و يجوزان يكون غالب لون العارض ين لون البشرة حتى بفيب عنه سما سواد الشعر و ساضه والفادم هو لون الشعر من سامن وسواد و يجوزان ريد بالقادم الشيب من قدم بقدم أذا ورد وبالغالب السواد الذى غاب بقدوم المياض و يجوزان يريد بالفالب لون جلد العارض المستتر بالشعر و بالقادم سواد الشعر النابت وهد اهو الاولى لانه يجعل العيش أن يكون الانسان صبياتم متر عرعا بافعائم بنت شعره فيكون شابا ولم يجول الشيب من تكملة العيش لان من شاب فقد مات قال

منشابةدمات وهوجى به عنى على الارض مشى هالك

وبت المتنبى من قول ابن الرومي

سلمت سواد العارضين وقبله \* بياصهما المحمود اذا ما أمرد وما خَشَبُ النَّاسُ البِّماضَ لايَّه م قَبِيحُ ولكِن أحسنُ الشَّعُوفاحة )

(الغريب) القاحم الاسود الشديد السواد قال الواحدى الساص في الشهر سسن ولم يعضب السياض لانه مستقيع ونكن السواد أحسن سنه فالخاصب المحايطلب الاحسن من لون الشهر قال أبوالفتح ذكران الشيب لم يعضب لانه فيد ولكن سواد الشيعر أحسن والا نسان اذاشاب علم الله كبيرالسن فرهد سه قاد اخضب ظهر لعوان اله شاب فرغين فيه وجام في الحديث عليكم بالخضاب فاله فرغين فيه وسول الله صلى الله على الله وسلم فقال لم يكن به من الشيب ما يوجب الخضاب وقيل ان عبد المطلب بن هاشم نزل بعض الماولة فأمم الملائد بخضابه فقال عدا لمطلب

فاوداملی هذا المشیب ردینه به وکار میلامن شاب قدانصرم مال این وکسع هومن قول این الروی

ان خيرامن الشباب بوالذياض للمشترى أو المعتاض

﴿ وَأَحْسَنُ مِنْ مَا الشَّدِيبَةُ كُلَّهِ \* حَيَادًا رِقَ فَ قَارَ ' مَاشَاعُهُ }

(الغريب) ما الشبيبة نضاوتها والحيامة و المطرو المطرو المصروه والذى تحيابه الارض والمبارق السحاب و المرق اللامع والشائم الذي وبسوضه العيث وانقازة القبة والحمية والمبائم الذي وتبسوضه القب في هذه القصيدة وتشب الحالمات وكان سيف الدولة في خمة من ديها حقد وصفها أبو الطيب في هذه القصيدة وتشب الحالمات بأحسن تشبب فال ان أحسن من ما الشبيبة التي جمّع الفاس على المكاف بوقفه والاسف لفقده جوديشبه العيث بكثرته المائي علف السحاب بكرمه مرقبه من قبة ونتنجعه في فارة وأشاد بذلك الى كرم سف الدولة و قد جمله في البيت بين نمروب من المدح تم وصف الفية فقال

﴿ عَلَيْهِ الرَّبَاضُ لَمْ تَعَكُّمُهُ اسْحَالِهُ \* وأغْصَانُ دُوحِ لَمْ نَفَنْ جَاعُهُ ﴾

(الغريب) الرياس جعروضة وهي التي ينبها الغيث وفيها الازهار والدوح جعدوحة وهي الشعرة العفاية من أى الاشعار كانت والحائم جع حامة (المعي) شبه أبوابها بقطع الرياس الاان زهراتها عمالم تعكداً في تنسجه وتصفعه أيدى السعاب والخصان شعرها شخالفة لاغسان سائر الاشعار لانها لا تتغدى عليها حمامها ولا تتحاوب طيورها وأوماً بهذا الاثر تراط الى انها صورة عمالة وصناعات مؤلفة وهذا نوع بديع من أنواع إلا عاموالا شارة

﴿ وَفُوقَ حُواشِي كُلُ ثُوبِ مُوجِّه \* مِن الدِّرْسِمُ المُدَيِّةُ مَاظِمهُ ﴾

(الفريب) الموجسه من كُل شئ ذُوالوجه بن والسعط السلكُ وقبل أراد بالسّعط الدوا را لبيض على حاشية تلك الاثواب التي التخذت منها الخيمة شبهها بالدرلسان ها الاالمه من نظمه لم يثقبه لا به ليس بدر حقيق (المعنى) يقول كل ثوب يستقبل من هذه الفازة فوق حواشيه سعوط لا كل تعبيم عيم مثقوبة وتتالف غير منظومة يوى بهذا الاشتراط الى انها لا كل عمث له لاحقيقية وهو

من البديع ﴿ تَرَى حَبُوانَ البردُ صَعْلِهُ أَبِهِ ا \* يَحَارِبُ ضِدَّهُ ويُسالُهُ ﴾

(المعنى) ريدانها خيسة فيها أصناف الوحوش نسد كل جنس يسالمه وهومصالحه ومن عادة الميوان ان يها رش بعنسه بعضا و يضه ترس بعنسه بعضا وأراد بالحار بدّ انها نقشت في صورة المحارب والمسالمة انها جادلا روح فها فتقاتل

﴿ اذَانَهُ بِنَّهُ الرَّ مِهُ مَاحِ كُلَّهُ \* فَعُولُ مَذَا كَيْهُ وَتَدَّأَى نَمَا عُهُ ﴾

(انغريب) المذاكى المستند من العيسل وأين الرحل اوأى له وأيا واخلت من الدوت له ووا وتله المعند في المنتود أى الدنب ليأخذ الغرال وروى بالذال المعمد من ذأى الابل اذا طردها وساقها والنشراء مرجع سرعام وهو الاسد (المعنى) يقول ادا نشر بت الرج هذا النوب تعرك حق كانه عوج وكان الخيسل الى صووت عليه جائلة وكان اسورات تل الطباء لتصددها وتطردها لندركها

(رق صُورَة الرّومي ذِي النَّاج ذِلْةُ م لا إِلَا تَصِال الأَعلَيْدُ)

(العرب) صورة الروى لان قدصر ولى المحمدة صورة النار وموال في هوالنق مابين الملاحيين وهوس سفة السدة والمحمان الول الاعاجم والعمام الهرب وفي والمهم القديم العمام أيبان العرب والسيوف رديم او الما خدرام الماعي ) يقون صورة مل الروم على عدا الثوب ساحد السيف الدولة وقد خذع له وندال على عادته وان كان مترجا وان التيان في المقيقة العمام الني على رأس سدف الدولة وان وفع الرأى وكمن وقول المنام المعلم في نفسه المناه المتعمة وهو المتكمر العطيم في نفسه المناه المتعمة وهو المتكمر العطيم في نفسه المناه المتعمد و وتعرف وتعلى قول ابن الروى

رؤس مرائيس قديمانعممت \* لعمرك لتعان لا بالعمام

﴿ رُتَبِلَ أُمُوا مَا لَمُلال بِساطه \* ويَكُبُرُ عَهَا كُهُ وَبِرَاحِهُ ﴾

(الغريب) الكم كم أشوب وهو الدى تضرح منه السد و ابراجه ما الأصابع وهى رؤس السلاميات من ظاهر الكف وقسل عروق ظاهر الكف وقسل عطامها و الراجم بطل من تميم ومن امثالهم ان الشق وافد البراجم وقبل هى جع برجة وهى المواشر من مناصل الاصابع (المعنى) يقول الماولة بحدمونه و يقبلون بساطه بأفواههم عندما يقعون المحمد الناعم لا يقدرون على تقيمل كه ويدد لارتفاعه وعلومكانه لانه أعظم شأ مام ودلت فهم يستفنون عى تقيمل كه يقدم لا يقدر واعترا فالفضله

﴿ قَيْمَا مَا لَمْ يَشْغِي مِنِ الدَّاءِ كُمُّهُ \* وَمَنْ بَيْنَ أَذْنَى كُلِّ قَرْمٍ مَوا مِنْهُ ﴾

(الاعراب) قيامامصدرلميذكرفعله وهوسال من الملول (الغريب) القرم السيدوالمواسم جعميسم وهو الذي يوسم به (المعنى) يريد أنهم قيام بين يديه اذلا وكنى بالكى عن طعنه وضربه وبالدام عن غوائل الاعدام فهو يرد بالطعن والضرب من عصاه الى طاعته حكما

يرد سنبه داه الى العجبة بالكى وهدام ألى سربه يريدان و كلا عطيم قد ذلله ويان عليه أثر قهره الله

﴿ قَمِ الْعَهَا يَحْتَ المُرَافِقِ هِيْسَ \* و تَفَذَّعُمَاقِ الحَفُونَ عَرَاعُهُ ﴾

(الاعراب) الفيائع جع قسعة وهي فسيعه اسمف وهي الحسديدة ابو دوز منسص اله سف وأراد قمائع سبوف المالوك لد سدساف (المعن) كنى عن السموف را نجر لهاذكر هركشر في كلامهم واستاب العزير قول قاموا عسد ممتكشن على قبائع سسيوفهم هية له وتعطيداً له وعرائه ها اعرم على الامور تنت أسدى من السموف والجنون أعدن السموف وحدها

جنس (لهُ عد اراخيل رطيران اوى \* جاعسكر الميش وجماحة)

(الاعراب) السميرفي موالمعيل و اطهر الماحدها جاعة تنى عنها المنسد الجعرام بكن عنها التنفية عدم كرس (الغريب) المناجم جع جمعة وهي عطر رأس (المعيى) يقون أن الدسم تحمب عسكر العسكر اعسارا الماثرة وها تعمالة أكرس طوم التقل فكانها من الديد حسمه فاذارى عسكر المحملة وطيره أهدا د وهومن ول لنابعة

اداماغر في بليش حلة فوقهم به عدائب طبر مقدى وعدائب والماغر في بليش حلة فوقهم به عدائب طبر مقدى وعدائب والمعدل في وقال النوئد علا درى تيف حدس اجاجم ولدة اعدون سائر العطام ولد اعرف للعمل هدا ألم معدى اللطير لانها الات على مولى ودلك الما لحيد لما تا ملت من عليها أعدا والمن وقلم الولا عيداً كهده والاتدا العطام أو حس رخس الحاجم سيرا العنام لاها ألم المام في الانسان و يحود نا بالعدا المهم كان المتلان و بأسرون ف كانو بأخذون ورس السلى المهم الما الماهم متى الها الماهم المالها الما

﴿ أَجِلَّهُ الله كُلُ طَاعَ مِنَانُ \* وَوَطُّهُ الله كُلُ بَاغِماد عُمَّ }

(العريب) المنجلة جع جل الملائم ما حول القد الواحد ملغ وملعمت المرأة دا طيب حول القم وقي لل عرف مدى المسير وقال للعموا وم السبت أن و دود ما المنت رسح لوا اللانحكم بذكر السبت كاتمول رفوه وا (المعنى) يريدان - الانجياد أماب من طفى عليه رخالفه رموطتها من كل من بغي عليه وجد اصالعة ولا رئم ه دال فيد الامعان في قتلهم و بلوغ الغاباتمن المهوو عليهم

﴿ وَقُدْمُ لَ سُوا الْمُسْمِ مَّا عِيرَهُ \* وَسِلَّ وَادْ اللَّهُ لِمَّا رَاحِهُ )

(الاعراب) أراد تعيرفيه فذف النرف وأوصل النعل كتول الرسر

ففد سبعت صحها السلام \* بكبديته هاسنام \* فساعة يحما الطعام بريا يحب فيها وكتولهم أقت ثلاثا ما الدوته ن طعاماً ى تدوق فيهن و الديمير في تراحه منعول به وليست في معنى تراحم فيه لانه يتعدى شقسه (المعنى) بريدا به كان يغير عند العسم وهوعادة العرب في غاراتها ليغناق لقوم وكاو يقولون عسد الغارة واصماحاه في تول قدمل المسبع وسم و في رسانعيرفيه وكذا الليل من من اجتلاله وهوانك تبلغ كل موضع يبلغه الليل وقال الواحدي تغير وتراجه يجوزان يكون للخطاب ويجوزان يكون للغيل وقد لق معنى البيت تفيره تحمله على الغيرة عمايزيد على بياضه بريق اسلمتك وتزاحم الليل فتذهب ظلمه بضوه اسلمتك وقال ابن الاقليلي تزاحم الليل بغيار خيلا فكا نه ليل تخو

﴿ وَمَلَّ الْقَنَامُ الدُّنَّ صُدُورَهُ \* وَمَلَّ حَديدُ الهِنْدَمُ اللَّاطَمَةُ ﴾

(المعنى) قال الواحدى الترماح الاعدا من دقك اعاليها و التسموة كمن ملاطمتك اياها والملاطمة في الترفع والملاطمة في الترفع والملاطمة في الترفع المدور يقول وما حكمن كثرة ما تدق صدورها أعدا ولا قدملت وملت سمو فك من الشئ الذى تلاطمه المكثرة وقعها علمه وقال ابن وكسع الملاطمة لا تكون الابين اثنين فلوقال سع تدق المطم لكان أحسن في الصناعة وأحسن من هدا قول القائل

مرامعلى ارماحناطعن مدبره وتندق منهافي الصدووصدورها

﴿ سَمَابُ مِن العِقْبِانِ يَزْدُفُ تَعْتُمُا \* سَمَا بُ اذْ السَّسْقَتْ سَقَتْمَا صَوارِمُهُ ﴾

(الغريب) العقبان جع عقاب وهوطا رئيرمعروف من الجوارح وانت السحاب الثانى وانت الاخير الاول وذلك ان كل جع منه وبين و حده الهاه يجوزتذ كبره وتأييه فذكر الثانى وانت الاول أخسذ الإلامرين ولوقال تحتمل تغسير الرزن و يجو زان بكون التأييب لجع انعقبان والصوارم جع صارم وهو السيف القاطع (المعنى) الدجعل الطير التى تطير فوق عسكره سحايا وجعل جيشه سحايا لمافيه من بربق الاسلمة وصب الدماه وصوت الابطال وجعل الاسفل يسق الاعل اغرابا في الصنعة شبه العقبان بسحاب يطل الحيوش و برحف تحتها سحاب بريد الحيش اذ استسقت العقبان بطلب الدم سقتها صوارمه لانها تقتل الاعداه فتشرب العقبان دماه انقتلى اذ استسقت العقبان بطلب الدم سقتها صوارمه لانها تقتل الاعداه فتشرب العقبان دماه انقتلى هو مقصرف معرفة نذقيق المعانى بأ مرين احدهما قال ان انسحاب لابستي ما فوقه والاكتران الطير لاتستسقى ويشاء الماسية واغيام قامه مقام السحاب لانه طبق الاوضر لكثرته وتزاجه وغطاها كايغطي السحاب السعاء وقد فعلت العرب ذلك في المقاره اولما حسله سحايا في المقتلي قاسحاب السعاب الساق عالى عليها وأما استستقاء الطير فادة إعلى عادة الارض حتى تقع على القتلى فالسحاب الساق عالى عليها وأما استستقاء الطير فارعي عادة الدرس في أشعارها من استعمال هذه الأنفطة تعظم القدر الماء كقول علتمة من عبدة الدرس في أشعارها من استعمال هذه الأنفطة تعظم القدر الماء كقول علتمة من عبدة العرب في أشعارها من استعمال هذه الأنفطة تعظم القدر الماء كقول علتمة من عبدة

وفى كل حى قد خبطت شعمة ﴿ فَي لَنَّا اللَّهُ مَا لَا ذُنُوكَ

وكان ملك الشأم قدأ سرأ خاه شاسا فبعث البهم ذه الابيات يطلب منع أن ينك وأصل الذنوب الدلو العظيمة اذا كان فيها الماء وقد قال رؤية

ما أيها الما محدود كا \* الى وأيت الناس يحدونكا مما الما محدونكا مما الما معمد ونكا معمد ونكا مما المستعلق الميرا والا خرطاب عطاء كثيرا وأما قوله

فصبة الطبر لحيشه فهوكثير فأشعارهم فال الافوه الاودى وترى الطبرعلي آثارنا \* رأى عن ثقة أنسمار معناه تعطى المرة بماتجدمن لحوم التتلي فال النابغة أذاماغزوابالجيش حلق فوقهم ، عصائب طبرته تدى بعصائب وثنايا الطبرغدوته ه ثقة بالشبيع منجزره وكالأنونواس ويوتأبى الطيب منقول من قول حبيب وقدظلات عشبان أعلامه ضمى \* بعثمان طعرف الدما فواهل أقامت مع الرامات حتى كا نها \* من الحيش الاانوالم تقاتل ﴿ سُلَكَتْ صُرُوفِ الدُّورِ حَي أَفْسَه \* عَلَى ظُهْرِ عُزْمَ مُوْ بَدَاتَ قُواعُمُ ﴾ (الفريب) المؤيدات القويات يقال أيه قويته ومنه قوله تعالى ذا الايدانه أواب ريدالفقة (المعنى) يصف كثرة مالتي من سروف الدهروتقلمه وشذته حتى لئي سيف الدولة وجعل عزمه مركو باله لانه لايسافر الابعزمه ولماجه لدم كوباجعل لهطهرا وقوائم وجعلهامؤ يدات قويات رهذا كهعلى سيل الاستعارة ﴿ مَهَاللَّهُمْ تَسْعَبْ عِمَا الذَّنَّبُ نَفْسه \* ولا خَلْبُ فيها الغُرابُ قُوادمُه ﴾ (الاعراب) نصب مهالك بفعل دل علمه الكلام تقدره قطعت مهالك وقدقال قوم هيدل من صروف ولا يجوز ذلك لانهاليست من صروف الدعرفي شي (العريب) القوادم صدورويش المناح من الطائر أربع في كل حِناح (المعنى) يقول قطعت الى امّا مسف الدولة مهالك لوقطعها الدئب لما صيته نفسه السدة الحوف لانه يوت خوفا ويها والفراب لوسلكها لم تحصيه قوادمه ولميقدد على الطيران وخص اغراب والدئب لانهما بألفان الامكنة البعدة عن الماس واذا كأناعاج ينعن قطع هذه المهالك فغبرهما عجزع وطعها ﴿ فَأَبْعَسُرِتُ بِدُوا لَا يَرِى الْبَدْرُمُثُلَهُ \* وَخَاطَبْتُ بِجُوًّا لَا يَرِى الْعَبْرَ عَاتُمُهُ ﴾ (الغريب)عبرالنهرشطه والعائم السابح (المعنى) يقول أبصرت بدرا اداطلع البدر لمير بحته مثله فاستعارالرؤية لبدر فالأبوالسخ لزفال لايرى البدرمثله على أن يكون مثله فاعلالكان جمدا والمعنى يقول أبصرت من سعف الدولة في الحسين والصاحة والطلاقة بدوا لارى بدوالتمام مثلامع اطلاعه على الدنيا كلها وخاطبت منه يحوا لايرى السابع فيهسا حله يريد بدو كرم ومولى نع يستعظم البدوأمره ويصغردونه ولايعهدمنله وفيه نطرالى قول الشاءر وانمناأ باسالوأعانهم \* دهرراً يت بحررا مالهاطرف وقول البحترى ومن رجدوى وسفين عمد مرالحرلم عمم جناب مساحل الاأنة أما الطب زادعليهما ماليدر وجزالة اللفظ ﴿ غَضْتُ لَهُ أَرَأَ بِتُصَفَّاتُهُ ﴿ بِلاوَاصِفُ وَالنَّهُ رُتُمُدًى طُمَاطِمُهُ ﴾

قوله ليست الح مكابرة في المحسوس اه

(الغريب)الطماطم جع طمطم وهو الذي لايفصم بقال رجل طمطم الكسرادا كان في لسانه

عمة لاينسم وطمطماني بالنم وطماطم وقال عنترة

تأوى له قلص النهام كاأوت \* حرق عمانية لاعم مطمطم

كثير ومقرية دهم وكت كانها م طماطم يوفون الوقارعنادل

(المعنى) يقول لماراً يت مقاته وهى كثيرة جليلة غنست أنكثر بهابلا واصف من شعرا تعالدين عد حونه لقصوره معن رصفها فلماراً يت الشعراء مقصر بين عن وصفها في المدح جنت ليه ليعلم مكانى في المدح وشب مما كان مدح به الممدوح بالطماطم التي هي أصوات لا تفهم لانم مم لا يحسب فون أن يدحوه ولاأن يا تواباً وصافه على الاستقامة

﴿ وَكُنْتُ إِذَا يَعْمُتُ أُرْضًا بَعِيدٌ مَ مَ مَنْ يْتُ وَكُنْتُ السَّرُو اللَّيْلُ كَاعْمُه ﴾

(الغريب) عمت قسدت (المعنى) يتنولكنت اذا قصدت الى الممدوح أرضا بعيدة سريت ايلا مشتملا بالطلام فكائني سر" والاسلكاغه وهذا منتول مى قول المحترى

وطيكسرا أوتكاف طيه و دجى الليل عنام تسعه خائره

ونقله الصاحب بنعبادمن قول أبى العايب

تجسمته والليل وحف جماحه \* كانى سروالطلام فعير ونقله المعترى من قول قعنب سرينا به والليل داج ظلامه \* فسكال لنا قلبالا نكاله سر

﴿ لِقَدْسَلْسَفَ الدُّولَةِ الْجَدُّمُعُلُّ \* فَلا لَحَدُنْ عَنْسِهِ وَلا السَّرْبُ مُللَّه ﴾

(الاعراب) معلما حال من الجعداى أعلم بدالماس وطهره (المعدني) يقول التالشرف ومعلل الامووات المسرف ومعلل الاموواطهره لمناس وحله على قتل الدعداء فلا يغمده الجدولا ينلم المشرب لاته ليس هوسدنا في المشيقة اذار كان سيتنامن حديد الثلمه المنعرب وهذا من أحدن المعلام

﴿ على عاتن المُلْكُ الْا غَرَّتِهِ ادْه \* ولا يَدْجَبُ السمو تَ قاعُمه ﴾

(الغريب) من روى الملك بفتح المم أراد الخداب ومن رواه بصم المم وهوا كثر وروايت عن السين راد المملكة والاغرالا بيض الكريم وتجاد السيف حالله والعانق موضع النجاد على كتف الرحل والعانق مرويؤنث وعام السيف قبضته التي تكون في دالسارب به (المعنى) يقول هو سيف يتقاده الحليفة على احدى الرواية نفه وزين المحليفة باصرادين الله وعلى الرواية الاخرى هو سيمع على عانق المملكة تجاده يتزين به الملك فهومن الملك في أرفع مواضعه ومن المنابعة الذي عضم هذه في أعلى مواقعه واذا حسان كذلك اكنفه فصره وساعدته أقد اره في نشر بلغ مراده من أعدائه وقده نظر الى قول سيد

القد خاب من أهدى سويدا وقلبه مد المدسنان في يدانته عامله وقد كرره أبو الطب في سيف الدولة بقوله ما فأنت حسام الملك والله ضارب مد وقد كرره أبو المائد أبوهي عَبيدُه مد وتَدَّخُو الاَمُو ال وهي غَناعُه ).

(الغربب) عبيده جع عبدوا كثرال وايات عباده وعبيد مثل كلب وكليب وهو جع عزيز وقد باق بعده أعبد وعباد وعبدان بالضم مثل غروغران وعبدان بالكسر مشل جشان وعبدان

بكسرأ قله وثانيه مشددا وعبدا عدودا ومقصورا ومعبودا وبالمدوعبد أنشدالاخشش انسب العبدالي آبائه \* أسود الجلدة من قوم عبد

فهو مثل سقف و منف ورهن ورهن و هو جع جدد راه نطائر والفنائم و احدها غنيمة وهو المال الدى يؤخل من الكفار اذا طفر مهم وروى عشده بالناء المشاة فوقها والعسدان يئا الحاضر المهمأ رالعتماد العدة والاهمة والاكه يقال أخذت للاحرعتاده أن أنه (المعنى) يتول الاعداء عبيد فه لانه يسبهم و يسترقهم و يلك رقابهم يحاربونه وهم عبيده وهو يتجب من هذا ويدخرون الاموال وهي غنائم له لانه يحورها بالاغارة عليهم فهي غير متنعة عليه

﴿ ويَسْنَكُبُرُونَ الْمُ هُرِوالَّهُ هُرُونَهُ مِ ويَسْتَعْظِمُونَ المُوتَ والمُوتَ خادمُه ﴾

والمعنى) يقول هم يعدون الدعر دبيرالام عظيم الشأن والدهردونه لاله مستعمل بحسب ارادته تقرب له ويما له عددة بغيثه ويسم لعلمه الاقبال فيه رغبته ويستعظمون الموت وهوأعطم حادث لانه يطبعه في أعدا مه و يدمر أعبارهم ويقلل عددهم

(وانَّ الدى سَمَّى علْيَ لُمُعْمَى علْيَ المُعْمَى \* وانَّ الدى سَمَّا مُسَيْفًا لَظَالمُه )

(العريب) على اسم سيف الدولة وهوفعيل أوله عليو من علات فافتلت الواويا وأدغت الما على له والعلى الشديد الروسع (المعنى) يقول أنسقه الدن عماه علما عابست همه من علق المترلة والرفعة له مه على القدر رود ظله الذي سمه مسيفا الان السيف حاد الا يعقل ولا يقعل ما يقعله هنذا الممدر حلان الجوامد الاتوصف بحسن والا بقسم والا يعسقول وانحاعي شعوس من تبغليس عنده انطق والا عبر وهنذا يولى الاحسان و يبر الاهل والا خوان و يحمى بقوته وهيئت البلد، ن و يعاف أسه كل سلطان قال أبو المتح الواتفق المأن يقول عماه علما لكان أشبه با حراليات وهذا جائز حسن الان المنعول حذفة كثير من الكلام

﴿ وَمَا كُلُّ سَمْ مِعْطَعُ الْهَامَ حَدُّه ﴿ وَتَقَطَّعُ لَزْمَاتِ الرَّمَانِ مَكَارِمُه ﴾

(الفريب) المزية واحدة المزيات وهي الشدة بقال ازية ولزيات أى شدة وقعط قال أبوالنخ والواحدى نقلدسه الوجه أن بقال لريات بفتح الزاى واعاسكى الراى ضرورة وليس كاذكرافقد قال الحوهرى في صحاحه أصابتهم لزيه أى شدة وقعط والجم لزيات بالتسكين لانه صنة (المعنى) يقول هو أفسل مى المسمق فقد بيوحد السيف فلا يقطع ومكارم هذا الممدوح تذهب شدائد الرمان و تقطعها عن كل أسان فلا يشسمه فعلد فعل المسيف حق يسمى باسمه فقد مان له على السيف فضل طاهر وشرف بين فاخر وانه يقصر عنه و يتواضع دونه

\* (وتقال عدمه وقدعزم على الرحيل عن انطاكية وهي من النقيف والقافية من المتواتر)

﴿ أَيْنَ أَزْمُمْتَ أَيُّهِ ذَا الْهُمَامُ \* فَعَنْ نَبْتُ الَّهِ إِ وَأَنت الْعَمَامُ }

(الغريب) الأزماع العزم على الرحيل والمهمام الملك العظيم المهمة والرباجع وبوة وخص الربا دون غيرها لان الروضة اذا كانت على يفاع من الارس كانت أحسس (المعنى) يقول أين وهو سؤال عن مكان أى مكان عزمت عليه أيه الملك قال الواحدى وفي لاعيش لنا الابك فاذا فارقت المنعش كبنات الربا لا يبق الابالغمام لانه لاشرب له الامن مانه وغير نبات الربايكن أن يحرى المدالماء وهومن قول الاستو

غىن زهر الربا وجودك غبث ، هلبغ مرالغيوث يونق زهر

هدا كلامه وهو كلام أبي القتي نقلا والمعنى يقول أين أزمعت أيم الملا عناوض الذين أظهر تهم نعمت أيم الملا عناوض الذين أظهر تهم نعمت الطهار الغمام لنبت الرباوه ومن آنق النبت ولهذا ضرب الله به المثل في قوله كثل جنة بربوة أصابها وابل وهومع ذلك أقرب النبت موضعام ن الغمام وأشده افتقادا البه لانه لا يقيم فيه ويسرع ألم نسكاب عنه ولهذا شبه أبو الطيب حالة به قال ابن وكيع أق ل هذه القصد مدة سوء أدب لسواله ملكا جليلا بأين أزمعت والبيت مأخوذ من قول أبي فنن

لعمرك اننى وأباعلى ، كنبت الارس تصلحه السماء

﴿ فَعُن مَنْ صَا يَقَ الزَّمَانُ لَهُ فَمِثْ لِلَّهُ وَمَا مَنْ مُنْ الأَيَّامُ ﴾

(المعنى) قال أبوالنت اللام في له زائدة وله نظائر كتوله تعالى دف لكم وقوله ان كنتم المرقيا تعبرون وقول الشاعر آريد لانسى ذكرها فكائما ه تمثل لى المي بكل سبل يريدان أنسى وقال ابن ميادة وملك تعاين العراق ويثرب ه ملكا أجار لمسلم ومعاهد يريداً جارسلما رمعاهدا ومشلا قوله تعالى ودف لكم أى ردفكم ونصب قربات على المنهول الثاني يقال خان الزمان زيدا ملكم يتعدى الى منه ولي يجوز نصبه على الفارف لانه يصبره ما للمعدوج واقراوا بأن الزمان خانم م في حال اقترابهم منه وقبل أواد تحن من ضايقه الزمان غذف الراجيع الى الموصول وقال ابن فورجة الضمير في له للزمان معناد شحن الذين ضايقه الزمان في المنهول المناب وقال ابن فورجة الضمير في له للزمان معناد شحن الذين ضايقه مناب المنهول قبيع جدا وكذا قال المحليب (المعنى) بقول شحى الذين ضايقهم الزمان في المناب في على عليه مبل في عرمهم لقاء للوساعد بينهم و بينال و تحويم الايام في القرب منذ يشيراني أن الزمان وعوما خود من قول محمد بن وهب وحدي وحدي وحدي الناس وهوما خود من قول محمد بن وهب وحدي وحدي وحدي الناس وهوما خود من قول محمد بن وهب

﴿ فَسَيلِ العُلاقِمَالُكُ والسَّلْمُ المُعَامُ والإجْدَامُ ).

(الفريب) السلمُ ضدا للربوهو الصلح والآجذام الاسراع في السير قال طرفة الفريب المستعلما بالقطيع فاجذت م وقد خب آل الامغرالمتوقد

والاجذام الاقلاع عن الشي بسرعة قال الرسع بنزياد

وحرق قيس على التلادحتي آذا اضطرمت أجدنما

وقيس هـ ذاهوا بِنَ زهيرالعبسى (المعنى) يقول كلفعالمكفسبيل المكاوم العالية ان عاتمات أوسالمت فأنت في طلاب العليا • والمك لاتألف من ذلك الاماشرف قدره وظهرفضله

﴿ لَيْتَ أَمَّا ذَا الْمُصَلَّ لَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ

(المعنى) قال الواحدى ليت أنامه ك عمل عنك المشقة في مسيرك ونزولك في سفرك هذامعنى البيت ولكنه أساء حيث تمنى أن بكون جمية وجمادا ولا يحسس بالشاعر أن يدح غيره بماهو

وضع منه ولا يحسن أن يقول المتنى امر أتك انتهى كلامه وقال أبو الفقط عن عليه قوم تعصبوا الحيه فقال الخيام يعاو من تحتما وقد جعله دونها فأجاب عنه نظما الحيام الى علاء به وتلخيص المعنى المتناتضلا الاذى و تصمل عنك الردى والمعنى لمت الى ومن يتصل من موقرة لا ما تتحمله الخيل عندر حيلك وتنوب فى صباتك عن الخيام عندا فأمتك رغبة فى الشرف بقر بالوالقنما الحقوق فضلك

﴿ كُلُّ يَوْمُ لَنَّ احْمَالُ جَدِيدٌ \* ومُسِيرٌ لِلْمَجْدِفَيْمِ مَعَامُ ﴾

(المعنى) يقول كل يومالك يحدث منز اوهو دليل على على همتث وفى كل يوم لك رحيل يسم فيه المجد عند لما لا تدى المجد عند حيث اكت كنت كنول الاقدى

الجدصاحبت الذى حالفت به أبدا فروضته المريعة مربعك فاذار حلب سر مت تحت ظلاله به واذا وتعت فق ذراه مرتعك

وكقول حيب كازرته وجدت ادبه م نشياطاعنا ومحدامتيا

﴿ وَاذَا كَانْتَ الْمُنْفُوسُ كِارًا مِ تَعْبَتِ فَي مُرادِهِ الاجْسَامُ ﴾

(المعسى) يقولُ أذا عظمتُ الهدمة وكبرت النفس تعب الجدم في طلب المعالى من الامور ولا يرضى بالمنزلة الدنيشة في طلب الرسمة الشريقة كقول العتابي

وانعليات الامورمشوية م عستودعات في الاساود

وبيت أبي الطيب من كلام ارسطاط اليس اذا كانت الشهوة فوق القدرة كان هلاك الجدم دون بلوغ الشهوة وقال ابن وكيع لم يأخدم الحكيم وانما أخذمن أهل مناعته فاخذ قوله من قول عبد الله بن عبد الله بن طاهر

فقالوا ألاتلهو لتدرك لذة \* فقلت وكيف اللهو والهم حاجز ونفسى تعانى أن تشيم مرواتى \* على عابي فى المحد والجهد عاجز

ومن قول ابن أبي زرعة أهل مجدلا يعفلون اذانا ه لواجسيما أن تنها الاجسام ومن قول الحصى نفسي موكلة بالمجد تطلبه ه ومطلب المجدمترون به الناف ومن قول ابن جابر اذا ما علا المرس وام العلى ه ويتنسع بالدون من كان دونا ومن قول حبيب فعلنا أن ليس الا بشسق النفس صاد الكريم يدى كيما طلب المجديورث النفس خبلا ه وهموما تقضف فن الحيزوما

وأخذهذا المعتى بعضهم فقال

فيامن يكد النفس في طلب العلى \* اذا كبرت تفس الذي طال شفله و كذا تَقْلُقُ البُحُورُ العظام )

(الغريب)السدورجعبدروانما أراديدرالسماء وهوواحد فكا نه جعل بدركل شهرعلى حياله بدرا في معلنا المستدريطلع نارة ويله بدرا في يدانك بدر و بحرفها دنك كهادتهما لان البدر يطلع نارة و يغيب تارة والبحري و ويضطرب و يتعرّك وكذا أنت تقلق فى الاسفار كالبدورة طلع علينا سا الرة و تبدو لا عينا راحله والبحر عدوي و روضطرب فبين بهذا أنه من عظم ثانه لا يستقرّب

﴿ وَالْمَاعَادُةُ الْجِيلِ مِنَ الصِّبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سوضع (المعنى) يتول لو كانساغير فرا قل عسال سبر باصراج يلا كعاد تنامنسه الاأ بالاطاقة لنافي بعدك ولاطاقة لذاماحتمال نواك كقول حييب السم يعسسن فالمواطن كلها م الاعلما فأنه مذموم وكقوله أيضا جلدعلى خطب الاموراذا التوت \* ولسعلى عتب الاخلاط للد وكقول الا نو رقال الس لوصيرت وانى \* على كل شئ ماخلا المنصابر ﴿ كُلْ عَسْمَالُمْ تُطبُهُ حِمامُ \* كُلْ عُسِمالُمْ تَكُنَّهَاطُلام ﴾ (الاعراب) مت الهامنام خبركان والاجودلوقال تدر الاهاوهو كبيت الدياب دع خريشرما العواقفاى ، وأيب أخاه العنبا بمكانما فالا رصيتها أونكمه فاسه أخوها غنه أته بلمام (المعنى) يريد عل حياة لم مطبها بقر مل ويهي مرت وكل شمس ظلمه الم الم سكن أنت الشمس والمعي من كات هذمطاله فالسبرعة مدموم ﴿ وَلِ الْوَحْسَةُ الْيَ عَدُولًا \* مَنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (الغريب)المهام العظيم الذي ياتهـ مكلشي ويهلكدر هب والمعدى) بقول أقم عند نالترول الوحشة عنا يامى بانس الجيش القوتهم عكامه ويهم وان كثروا فانهم بأسون به ثقة بشجاعته ربعتديه أكثرم اعتداده عجماعته ﴿ و لدى يشمدُ الوني ساكن القُلْف ب كأنّ القتالَ فيها دُمام ﴾ (الغريب) الونى المربو أصوات لربية الهااعين والغين والحاء واسمام العهد (المعنى) يقولوالذى بشهدا لمرب غرمه طرب الجأش كأن القدال عاهده أن لا يشتل فهو يسكن الى النتل سكونه الح الذمام فهر يحضرها أبأب المفس غيرحافل بشدنها وهوم قرل حبيب متسرعان المتوف يعما \* بدالمتوف والهمأ رحام ومى دول عدب أى نواس يتمارون ى الهماج كاعما مدروا لى صلة مى الارحام ﴿ وَالدَى يَصْرِبُ السَّ بَ حَيْ \* تَتَلافَ النَّهَافُ و لاقدام ﴾ (الغريب) الكتيبة الحاعدس الحيل والفهاق جع فهنة وهي العظم الذي يكون على اللهاة وهوم كبالأسفالهنق تال الاصمعي قال قرة بن خالدسة لعبدالله بن عتى عن المتفهقين فننيز وجافى ديه عى حنسمه ونشيخ شدقيه قال أبوحاتم أصددمن النهقة وهو الذي عقدعنقه تهاوكم اوالاقدام جعقدم (المعنى) يقول والذى يضرب الجيوش بسفه ويقطع أعناقهم حتى تتلاق مع الاقدام وقبل النهشة خرزة العنق المتصلة بالظهر وسمت فهقة لانها تفهق موضعها ﴿ وَاذَا صَلَّ سَاعَةً بَكَانَ ﴿ فَأَذَاهُ عَلَى الزَّمَانَ حُرَامُ ﴾ أىغلوه (المعدى) اذا نلساعة بمكان صاردات المكان ف ذمته فلاتنزل به الحوادث ولايصيبه الزمان

أذى من قط وجدي والمعي أن سيمن الدولة المراسالة أجار على لدهروكف عده سروفه وحرم أداه وأمن بركته المكروه ( والذي نبتُ الملادسرُورُ \* والدى مطرالشماب مدام ) (المعنى) ويدأب السرور والطوب يقيب يدنال المسكان الميفاوه ، في كان السره وسات ولدث السلاا لكثرته فيه وهنالدام ايه اطهو ورح عله الخال بنوكيم لوداروالدي يست المسلاد بمار همع بد المشروب و لمذعرم الكان أحس وهوم وول المعترى ويوم بالمطبرة أمطرتها وسما صوب وابلها حار ﴿ تُلْ وَمِلْ وَمُدِّنَّاهِي رَامًا مُ تَرْمَامًا فَسَلَّمُ اللَّهِ لَكُوام } (المعسى) يريد أنه يلع في الكرم ما لايرتقب الريارة فيه ويفعل منه كلياتنته ي السمه المعرفة فادا قيل هذاغاية الكرم أبدع وسهمالاء يرلاحد مثله ولا ملعه رج عهده ولا يهتدى لمه الدرام وهوم دول العيرى طاوب لاقصى غاية بعد غاية \* اد قد به ماقد تاهى زاسا ﴿ رَاسًا عَامَ اللَّهُ عَمْ المادى \* رارتا عاده المام ﴾ (الغريب) كع الرجدل بكع بكسر ارياف وقد قد ها قوم ركع و اعداد اعرس الشئ و لارتباح الاهبراريكرم ( لمعني) يقول أو ما مساحة ترعمه الاعادى و شلصوب على أعقابهم سعور مدأى هير رسكرم صيرمنه العتور وأجير عامعه ﴿ يَا هُيُدُو الموسل سيف الدولة المدن المأرب حسام ﴾ (المعدى) يقول الفا تسلوب من هسه ما كنسه عن است عنوما شده السسف والا الما والشحاع بهامه ويحاده دلايتم علمه فادالا يحتاح الى دفعهم بالسسف اهميته تقوم فقاومهم كالسيف فال ابن وكدم وهوما خودمى قول أى داف ويصول الامام في حيثماصا م لوفي صولة الامام الحمام ﴿ فَكُنْدُ مِنَ الشَّمِاعِ التَّوْقِ \* وَكُنْدُ سِ البليغِ السَّلامُ ﴾ (المعنى) قال الواحدى ان توقاه الشصاع وحفظ مده نفس مفدال منه كسروالسل عان أمكنه أن يسلم عليه فدلك عاية بلاغه وقال أبو لفق لان هيبته بوجب أن لا غطر أحدير به وقدذهب قوم الى ان مها مان الشحياع يكثر الموقى مسملامه بشاهدم والهسة ما محمله على ذلك والملسغ يسلم تسلها عدتسلم ومكثر السلام لاندلا بقدرعل غيره والارل أثمه \* (وقال يدحه من لكامل والتافية من المتدارك) \* ﴿ أَمَامِنْكُ بِينَ فَضَا لِل رَسَكَارِم \* وَمَنَ الْدِياحِتُ فَي عَمَامِ دَامْ ﴾ (العريب) الارتياح البساط الخلق بالمعروف (المعنى) يقول لسيف الدولة أ مامد لي مسائل

باهرة ومكارم شاملة ومن ارتباحك في محاب لا يقلع وعطا ولا يقطع

﴿ وَمِنَ احْتِمَا لِلَّا كُمَّا تَعْبُونِهِ . فيما ألا حَلْهُ يَعْبِينَ حَالِم ﴾

(الغريب) الحيالم المنائم حامالنسته يحم فه و حلم اداراى في منامه شيئا و حام بينهم اللام من الحلم و حلم الاديم بالكسر (المعنى) أنت عظيم القدر يحتقر الاشتياء العظيمة فاذاراً يت كثرة مواهبك التي تحتقر ها طفنت أنى في نوم لان العادة لم تجر بذلك في اليقظة وما في قوله فيما ألاحظه الكرة كائنه قال في شئ الاحظه بعنى حالم غير محقق ومنوهم غير مصدق

(انْ انْعَلَمْهُمُ يُسَمَّلُ سَيْفَهِ ، حتى البَّلَالُ مَكَنْتُ عُمْزُ الصَّارِم)

(الاعراب)الها في منه اللدولة واذا كان الخياطب عالما فالمضمر كالمظهر (الغريب)الابتلاء التجربة والاختبار وعيرال على حقيقته والصارم القاطع (المعنى) يقول ان الخليفة لم يسمك سيف ولنه الاعدان جربان فوجد للصارما حقيقة لا ينبو حدال ولا يندل عزمك ولا بطمع

فَيِكَ عَدُولًا ﴿ وَإِذَا تُتَوَّجُ كَنْتُ دُرَةً تَاجِهُ \* وَإِذَا تُعَبِّمُ كُنْتَ فُصَّ الحَاتِمِ ﴾

(العريب) تتوج ابس التاج والخاتم و عسر التاء و قدما وقرأ عادم و خاتم النبين بالفتى المعنى) بقول الخليفة يتجمل بل كايت مل بالتاج و غلام و المعنى المك أوقع حلية تاجه لانك درته و المعنى المك أوقع حلية تاجه لانك درته و اجل ما يشقل عليه خانمه اذا تحتم لا فك قصه بشير الى أنه أرقع ما يترفع به الخليفة

﴿ وَإِذَا أَشَمَالُ عَلَى الْعِدَى فَهِ مُرْكُ \* هَلَكُوا رَضَافَتُ كُفُّهُ إِنشَامٌ ﴾

(العريب) الانتخاء التجريد والاشهار والمعرك الحرب وقائم السمق ما بكون في دالفارب (المعنى) يقول أذا جر ملف على عدو هلك المعدق وهرع محلك لا ندا أجل من أن تكون سمفه والمعدى اذا جردك على اعدائه في معترك وعارسهم بل في مرقف أهلك بنفاد لل جعهم وأذل باقتدارك عزهم وصاقت كنه عن قائم سمف أنت حقدته وقل هدذا الامر لقدرك ويواضع المدائل المراقد ولك ويواضع المدائل المراقد ولك ويواضع المدائل المراقد ولك ويواضع المدائل والمدائل وال

بْللالة أمران ﴿ أَبْدى سِخَازُلْنَاعَرْ كُلِّمُ مُمْ \* فَوَصْفِهُ وَأَضَاقَ ذُوعَ الْكَاتِم ﴾

(المعنى) يقول من شراوصف جودك عجرعن كل وصفال كاتال

وكلمن أبدع في وصفه مه أصبح منسو باالح العي

ومن كم وصف ودل ضاق ذرعه لانه يريداً ن يصف ودل ويعلم عزه مينس ق ذرعه لا جل ذلك فيساول وصفه لا يله من الميش وها و يصف الجيش سنة تمان وثلا ثين وثلثما نه بميا فارقين وهي من الطويل والقافية من المتدارك) \*

﴿ إِنَّا كَانَ مَدَّ عَ فَالنَّسِيبُ الْمُتَدَّمُ \* أَكُلُّ فَصِيعِ قَالَ مِنْعَرًا مُتَيَّمُ ﴾

(الغريب) النسيب نسب الرجل بالمرأة بنسب بالكسرا في السبب بها والتشبيب هو الغزل وهو أول ما يعسم النسبب بها والتشبيب هو الغزل وهو أول ما يعسم النساء من بأقى بعد م بالمدح (المعسني) يقول من عادة الشعر هو متم بالحب حتى بيداً في أشعار هم فأنكر أبو الطبب هذه العادة وقال أكل فصيح يقول الشعر هو متم بالحب حتى بيداً بالسبب فليس الا هم على هذا فلا تتم هذه العادة يقول ما كل فصيح عاشق ولا كل شاعر سلف متم

ولكن آخرهم فى ذلك يتسلواً ولهم حتى كان ما يتواصدونه من الحب قد جعاره ما يحمد الشعر فاذا كان هذا فوالله ( كُنُّ ابن عَد الله أَوْلَى فانه \* بديبدا الدَّكُرُ الحَيْلُ ويُحْمَمُ ). (الغريب) ابن عبد الله هو على بن عبد الله بن حد ان سيف الدولة (المعنى) يقول حبه أولى

(الغريب) ابن عبدالله هو على ب عبدالله بن حدان سيف الدولة (المهنى) يقول حبه أولى من حب غبر مقانه اذا جرى الذكر الجربل كان هو أولا و آخر افلا يذكر الاهو واله كان يهذ المصفة كان أولى بالحب من انتساء اللاقي شبب بهن الشعراء

﴿ أَطَعْتُ الْعُوالِي قَبْلُ مَعْلَمَ عِنَاطِرِ ، وَ الْمَسْظَرِيْضَغُرُفَ عَمْ وَعَدُّمُ ﴾

(الاعراب) سكى الما من العوانى ضرورة وأراديعظم عنى خذف للعلم (الغريب) طمع بيصره طما حاوط موطا المعد البصر ينظره والغوانى جع غاية وهى التى غييت بيحسنها عن الرينة (المعنى) يقول كنت في بيالله ما وحبهن قبل أن أتعرّ نس للامو رالعالمة فلما قصدتها تركن قرقوله المحمد منظر بعنى معالى الامور هذا قول أبي النت ونقله الواحدى وقال دروايته على هذا المنصير وأعطم أى أنا عظم عنه عدف لتقدم ذكره الح قال يعنى ان جنى جعل نفسه تعظم عن المعالى وأنكرا بن فورجة تقسيره وروايته وقال المعنى كنت أرغب في الساعقبل التقائي بسيف الدولة فلما نظرت الى منظر بسغر منظرهن عنه و يعظم هذا المنظر عن منظرهن لانه ملك وسلطان وهن له ووغرل اه وتلخيص المعنى انه يقول أطمت الغواتى في التشبيب بهن قدل أن يطمع بصرى الم عالى كذه المدوح الني يقل حسنهن عندها و يصغر شأنهن عند شأنها

﴿ نَعَرُضَ سَنْفَ الدُّولَةِ الدُّهُ وَكُنَّهُ \* يُطلَّقُ فَأُوصِالْهُ و يُصَمَّمُ ﴾

(الفريب) التطبيق أن يصب المفصل في الضرب والتصميم المقادف الأمر والضرب وسيف مطمق وهو الدى أذا أصاب المفصل قطعه وكار ماصيافي الضرية (المعنى) يقول أبى الدهر عن عرض فذلله بالقطميق والسميم ولما جعله سينا ومنفه بالقطبيق والقصميم وجعله ماضيا في عزمه وارادته وانه لا يعسر علمه ما اراره

﴿ خَالَهُ حَتَّى عَلَى الشَّهُ سِ حَكَّمَهُ \* وَبَانَلُهُ حَتَّى عَلَى البَّدُوهِ يُسَمُّ ﴾

(الغريب) المسم الحسن فال الراجز لوقلت ما في قومهام تيم و يفضلها في حسب وميسم (المعنى) يقول حكمه جائز حتى على الشمس وظهر حسنه حتى على المدرأى ظهراً نه أحسن منه قال الواحدى قال العرون بى ان جاز أخدا لميسم من الوسامة فأخذه من الوسم أولى أيكون المعنى موافقا للمصراع الاول يريد أن كل شئ موسوم بان انه له وتحت قهره حتى المدر واشمس الميساف وجهسه من السواد الذى هو كاثر المحوقال ابن الاقليلي أراد البدر والشمس والعرب تنه ولمنذ لك تذكر واحد ارتر بدضة مأوصاحه

﴿ كَأَنَّ العدد ا فَي أَرْضَهِمْ خُلُمُ اللَّهُ \* فَانْشَاءُ عَازُوهِ اوانْشَاءُ سَلُّوا ﴾

(الغريب) العداجع عد قوا كَلَيْف الصاحب وهو الذي يحالف التّوم لمِنه و من عدقه على الموريب) وي العداء المهملة وليست بشئ والرواية الصحيحة باللهاء المجمة وهوجم خليفة تقول

خليفة وخلفا وخلاتف باؤابه على الاصلمشلكر عة وكرام وقانوا خلفا ومع ان فيه الها و وفعيد اله بالها ولا تجمع على فعلا ولا نه لا يقع الاعلى مذكر في عدوه على اسقاط الها وفسار مشل ظريف وظرفا (المعنى) يشسير بهذا الى ان تصرف عاديه في البلاد بأهره فان أعرض عنهم م استمتعوا بالبقا وفيها وان عزلهم سلوا الدم بالخروج فعل أعاديه من الروم وغمرهم خلفا وفي بلادهم وعماله في قواعدهم فهم عاجزون عن التعرض طريه

﴿ وَلا كُتُبِ الَّا لَمُشْرَفِيَّةً عِنْدُهُ \* وَلارْسُلُ الْأَلْخِيسُ الْعَرَفْرُمُ ﴾

(الغريب) المشرفية السموف تنسب الى موضع تطبع فيه السيوف وهي المشارف والهيس الحيش العنام والعرم مالكنير (المعسى) يقول لا يرسل الى أحد رسولا الاالجيش الكنير ولا كتابا الاالسيف ولايستدع منهم حاجة برسول ولا كتاب لكن يبعث اليهم الجيش يعنى من وتداره عليه حملا كتب يبعثها ولارسل يوجهها تحوهم غدير جيوشه فهم يتصرفون على حكمه عابر ون عن المخالفة لا حره وقيمه تتلر الى قول حبيب

السيف اصدق انباء من الكتب من في حده الحدّ بين الجدد واللعب ﴿ فَلْمِ يَخُلُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ ال

(المعدى) يقول مخبراءن عظيم ملكه وماطهر من عوم فنسله لم يتخل من تدمره أحداه يدييطش بهالوقوف جعيع الناس عنسداً مره ووقوعه مقت طاعته ولم يخل من شكره أحد له فم ينطق به لمناشمله سم من احسانه وأحاطبه سم من انعام سه فهين بهدذا ان طاعة الجيم له طاعة وداد ومحية لاطاعة استكراه وغلبة

﴿ وَلَهُ عَالَ مِنْ أَعَالُهُ عُودُمنْتُم \* وَلَمْ يَعَلُّ دَينَارُولَمْ عَلَّ دَرْهُمْ ﴾

(الغريب) الديناراصلد نار بالتشديد فايدل من أحد حرفى تضعيفه با الله بلتبس بالمصادرالى تعبى على فعال كقوله تعالى وكذبوا با ياننا كذا باللان يكون بالها وفيخرج عن أسله كالدناسة والمسئارة والم برأصله من برت الشيئ وفعته و نبرة المفسى وفع صوته عن خفض (المعنى) يقول عت على كته الدنيا فل يحل سنبرالاوا مه مذكور فيه لان البلاد نحت ولايته يخطب على منابرها بلزوم طاعة ولم يحل دنارولا درهم مل اسمه لان دنا نبرها و دراهمها مضروبة باسمه مسكوكه بذكره وهذا اشارة الى عظم على كته وان الافاق قعت ولايته مطمعة لاهره و فيهمه

( نَسْرُوبُ وِما بَيْنَ الْحُسامَيْنَ ضَيَّقُ م بَصَيْرُوما بَيْنَ الشَّعِاعَيْنِ مُظْلُمُ )

(المعنى) قال أبو الفتح ا ذاسترالغبار توراك عمر فأظلم ما بين الشعاء ين فبصر م ثابت المعنف الفلام عدة المفرقال و يجوزان يكون كل واحدمته ما قدوقع في أحر عظيم ومن شآن الناس ان يقولوا أطلت الدنيا بينى و بين قلان اذا كله بكاسة يشق عليه وان لم يكن تم ظللام انتهى كلامه والمعسى انه شديد الضرب رابط الجاش اذا التي الشجاعات وضاق ما ينهسما بتجالد الابطال و تقارب ما بين الاقران و انه بسيرا ذا اظلم ما بين الشجاعين بقثل الموت لهما و تبقن المنية عندهما فهذا لا يشتر في الشجاعة في الشجاعة عندهما فهذا للهنافة في الشجاعة

﴿ سُارِى غَجُومَ القَدْفِ فَ كُلَّ اللَّهُ \* خَجُومُ لَهُ مَنْهِنَّ وَرُدُوا دُهُم ﴾

(الغريب) نجوم القدنف هي التي تقذف بم الشياطين قال تعدّه الى ويتذفون من كل جانب دحورا قال أبو الفتح ونقسله الواحدى خيد له تبارى تلك المجوم التي تنقض في السرعة وجعلها نجوما لا نم اتفالا مهم يق الحديد و نها تستغرق الارض بسيرها فه مي تسير في الارض كانسيرالكواكب في السماء انتهى كلامه مما والورد الفرس الاحروالا مسم في السماء انتهى كلامه مما والورد الفرس الاحروالا مسم

﴿ يَطَأْنُ سَ الابطالِ مَنْ لا حالمه م ومن قصد المرَّانِ مالا يُقَوَّمُ ﴾

(العربب)القصد تطع الرماح اذا الكسرت لواحدة قصدة والمرّان الرماح عين بذلك لمرانها أى للمنها (المعنى) يقول خيله يطأن من الابطال الاعدا عمن لا جلمه وما تدكسر من الرماح التي لا تفوّم بعد كسرها والمعنى ان خيل طأن من الابطال المقدّولين في وقائعه من لا جعلها الله أن تحدمله بأن يعد يرفى وجاله و بول الى آماله و يطأن في تلك الوقائع من قطع الرماح ما تتوس فلا عكن تقويمه و تدكسر فلا يحاول تعديله وهو من قول الحسين بن الحيام المرى

يطأن من القتلى وصقصد القما م خيار الماعجر بن الاعجسما في في منع السيدان في المرعسل م وهي منع السيان في الماعدي )

(الغريب)السيدان جعسيدوهوالدتب وهوعاجا على فعل وفعلان نحوة نووقه وان والعسل جع عاسل سنعسلان الدئب وهو الاسراع والنينان جع نون وهو الحوت وبينان كوت وحيتان وعوم جع عام وهو الساجع كمام وصوم (المعين) يريدان خيسله عن البر والبحر فهي تعدوم عالم البروتارة تعوم في المسافية المبافقة بي تارة تقطع البروتارة تعوم في البحر والمعرف المعرف المدين الدئاب في المروتارة تقطع خيسله الفلوات نحواً عاديه عسلام عالذئاب التي مستقرها الفلوات وتعبر الانهارة وهم عامة مع الحيتان التي موضعها الماه

﴿ وَهُنَّ مَعَ الْفِرْلَانِ فِ الْوَادَكُنَّ \* وَهُنَّ مِعَ الْفِشْبَانِ فِ النَّبِقِ-وَمْ ﴾

(الاعراب) الوادحذف الما واستغنى بالكسرة عما كقرا و القرا و سوى الكسائى وادالهل بغيرا فى الوقف و كقرا و ابنام و الكوفيين شادى المناد بغيرا فى الحالم (الغريب) كرجع كامن تقول كن كو فااذ الخبق ومنه الكمين فى الحرب و العقبان جع عقاب وهوطائر كيومن الجوارح والنيق أعلى الجبل و الحوم جع حائم من حومان الطيروهود و وانها (العسى) يقول خيله كن مع الفزلان فى الاودية التى فيها كاسها و تقتيم على الاعدام وس الجبال مع العقبان التى فيها و كورها وهذا الشارة الى أن سيف الدولة المقوم عزامه و تفاذه فى مقاصده قدا سقوى عمد التى فيها و كورها وهذا الشارة الى أن سيف الدولة المقوم عزامه و تفاذه فى مقاصده قدا سقوى عمد خيله و فرسان حيشه البرواليم و السهل و الوعر فلا يبعد عنه مطلب و لا يمتنع عليه موضع خيله و فرسان حيشه البرواليم و المشيخ فانه به بهن و ولكما تهن يُعَظّم ).

(الغريب)الوشسيج عروق القنام صاراً والماتمن بعع لبة وهي مافوق النصر (الاعراب)

التنسير فى فانه للوشسيم على روا به من فتم الطاء ومن كسرها فالضميرا ... يف الدولة أى يكسر الرماح بخيد له طاعنة وفى صدور حب ل عدوه مطعوبة (المعنى) يقول اذا جلب الناس التنا على سديل الجدع لها و حاوه اعلى طريق الترين بها قان سيف الدولة فى نحو را نليدل يكدرها وبوقاً تعديفتها و يحطمها

﴿ بِغُرَّتِهِ فِي الْحَرْبِ وَالسِّلْمِ وَالْحِيا \* وَبَدْلِ اللَّهَا وَالْحَدْدِ وَالْجَدْمَعُلْمُ )

(الاعراب) الما متعانة بأمم الفاعل الذى هو القافية (الفريب) السلم ف دا لمرب ويذكر ويؤتت وا غيا انعفل و اللها العطايا الواحدة الهاة والمعلم هو الذى يعلم نفسه بعلامة عند الحرب (المعنى) يقول اذا نظرت المه عرفت انه أهل لهذه الاشيام موصوف بها يحارب اذا رأى الله عبراس الحرب و يعرف بوجهه انه عاقل جو ادمجود الحدفه و معلم بجمال نعسه و وفور عقله و جلالة تجده واجاع الناس على حده وان هذه الملالة شمته في سلم و حربه و مفرد بها من بين انها و دهره

﴿ يُقَرِّلُهُ بِالْفَصِّلِ مَنْ لَا يُودُّهُ ﴿ وَيَقْضِى لَهُ بِالسَّعْدِسِ لَا يُنْجَمَّ ﴾

(الغريب) بوده يحبه ويقال رجل منجم و غيام (المعنى) ينول من لا بوده يقر بفند له ولايد فعه المبيانه و من لا ينجم يقضى له بالسعد ولا يشكره لا تصاله فلظهور و وضوحه لا شكر فصله ولظهور آثار السعادة عليه يحكم له بالسعادة من لا يعرف أحكام الحوم من السعادة والحوسة وهو مأخوذ من قول الاحربية و الفندل ما شهدت به الاعداد به

﴿ أَجَارَ عَلَى الْأَمِ حَيَّ ظَمَنْتُهُ \* نَطَالُمُهُ بِالرَّدْعَادُ وَبُوْهُمْ ).

(الغريب) عادوجرهم قبيلمان كابواف أول الزمان وانقر ضوا (المعنى) يقول هذا الممدوح أجارع في الايام يكفه حوادتها والسافه مها بانقاذ من سكارهها حتى حسبت ها تين القبيلتين استطالبانه بالردله ماعلى طول العهد ما انصرم عليهما من تقادم الدهر وان سعادته أذا قربت ما كان يبعد وسهلت ما كان يعسر في الحكن له من ذلك يوجب عليمه ان يطلب عالا يمكن فعله و يسأل ما يمتنع مثله

﴿ ضَلَالاً لَهُذَى الرّبِ مَا دَاتُر بِدُهُ ﴿ وَهُدْياً لَهَذَا السّبِلَ مَا دَايُؤُمَ ﴾ (المعنى) انتما قال الربّع ضلالاً لانتها آ ذتهُم في طريقهم ولَمَا حكام السّسيل بالجُود دعاله قال ابن فورجة أراد الدعاء على الربيح لضروها والديحاء المطول نفعه وهد امطابقة من حسّ المعنى

﴿ أَلْمَ يَسْأَلِ الْوَبْلُ الذي وَامَ تَدُّنَا \* فَيَعْبَرُهُ عَنْكُ الْحَدِيدُ المُشَلِّمُ ﴾

(الاعراب) فيخبر منصبه لانه جواب الاستفهام بالفا و العريب) الوبل أشد المطر (المعنى) مقول هلاسال المطر الذى قصد ان يصرفنا عن وجهدا بسكبه واعترضنا في طريقنا بسيله كاشفا عن أمر سيف الدولة ومستفهما عن حاله فيخبره الحديد الذى ثلت وقائعه وكسرته بالجلادة كاشه في الدولة والمديد الذى ثلت وقائعه وكسرته بالجلادة كاشه في على المديد الذى ثلت والمديد في المديد في المد

كقوله، فأهونما غربه الوحول ،

﴿ وَلَمَّا رَمَّاكُ السَّحَالَ بِسُونَ \* " اللَّهُ مَنْيُ مِنْهُ الْعُمَّاوِلُ رُمْ ﴾

(الغريب) بصو به عما يسوب به وهو الما و والان على كعماس وادر أروع سي ما حد به قدر وأصله في المسارع بين المال المال على المال ا

﴿ وَمَا شُرِدُ وَهِا طَامِنَا بِشَرِ لَعْمًا مِ وَ وَلَ مَا أَطَالِمَا بِأَمَّا لَدُّمْ ﴾

(المعسى) فماشروحها بالما باشراك افارتسسه مباشر تهار بل أباطلا بلها الدما وم يمه ا بالهاف كيف يها دوقع لمطوس لا يهات ودع لرماح ويتألم مر الماعس لا أندر الدماء

﴿ اللَّهُ وعُص العين يُسْع نعسه \* من لشم أو عا قالُ على )

(العريب) لار معلو لشاء قلم معر مفس شرة الح الدرات طوله عشرون برما (المعني) مقول أنت عنت عادق ما سنده و لع شاء سه المعاد المعاد

﴿ ورار لِّنَى زُرْتُ نَا الْحَيْرِيةُ عَا \* و - شَعِه الشَوْدُ سَا . "مْ )

را اعریب) حجمه هده حسمت الاحر الكسرخد. و بحشمه كانشه على عدو- عدم المجشمها و المحمدة كانشه على دورور رسع تم العيث المجشمها و المحمدة المعنف المحمدة المعنف المسرفة و ها و كان و شدا الها عاشت العها أو مدل المحمدة المعندة المقدول و علم و الدرا ما المسرفة و المها و المسمالة و المعالمة الما المسمالة و المعالمة الما المسمالة و المعالمة الما المسمالة المعالمة الما المسمالة المسلمة المس

(ولماعرصتَ الجيش كان ماؤه م على الذرس المرف لدو الممهم)

(الاعراب) من بسب الدو را جهاد كا ضارب برجل عمل م الداعل وسرها حمله كالمس الوجه (الغريب) الدوار العمقيرة من شعر برأس هداه و الاصل مي ماسد الله العمامة بدلك وهدا ما أراد أبو الطلب (المعنى) يقول لماعرست الحدش و صفحته علم ماؤه الى عظم شأمه و سكا ترشيجه بدعلى القارس المهمة وسحاعه المنصلي المرحى دود عسمة من من من الرا المعتشرين و هورى أمير العرب في الحرب وأشاو الدلك الحسيف الدولة

(حواليه عرابطاويف مائية م رسير به طور من الحيل عم)

(العريب) المجاهم من كلاء العرب المصم الواحد تجناف وهو نسرت من ملاح يلسه الرجال والله بلوا أطور الحمل والاجم الدى لاج تدى به يسال روا أجم وهلاة بهما (المعي) مد حدل كثرة التجافيف حوله بحراما تحا وجعل خيله التي استرج ده المح ومع طو اوالمعنى ان حوله من ريق الاسلحة ولمعال التجافيف ما نشسه الحربكترته و يد عدي من يق حلت منه من ريق الاسلحة ولمعال التجافيف ما نشسه الحربكترته و يد حدي من يق حلت منه من يق حلت منه التحربكترته و يد حديد من يق حلت منه من يق حلت منه التحربكترته و يد حديد من يق حلت منه التحربكترته و يد حديد منه التحربكترته و يد حديد من يق حلت منه التحرب كثرته و يد حديد منه التحربكترته و يدونه التحربكترته و يدونه التحربكترته و يدونه منه التحربكترته و يدونه التحربكترك و يدونه التحربك و يدونه و يدونه التحربك و يدونه و يدونه

ويشمر بدلك الى موكب من خيله

﴿ نَسَاوِتُ بِهِ الْاقْتَارُ حَنَّى كَأَنَّهُ \* يَجُمَّعُ أَشْنَاتًا لِجِبَالِ وَيَنْظُمُ ﴾

(الغريب) الأقتارجع قتروهوا لناحية من الارص وهي مثل الاقطار وهي النواحي قتر وقطر والاشتات المتذرقة (المعني) يقول قال أبوالفت يحيط خيله بالجبال وهي كالجبل فكان جيشه إيؤاف بينها لسعته وكثافته كقول النابغة

تعب الشواهق فيجيشه \* وتبدوه مارا ادالم تغب

وقال لواحدن م لارض بخيدا ونظم بعده ومه متشرق الجبال ونواحى الارس وقال ابن الاقليلي الاقتار العبارية مركى ان هذا الجيش بسحق الجبال بحست ثمرته و يحطمها بعظمه افيستوى الرحم في السهل و لوعر وفي الصلب والرخو و يشتمل العجاج على الجبال حتى تصير كانم الى ذلك العجاج منتظمة و بماغشها من الجيش متصلة كقول النابعة

جيش بفل به الشفاء معطلا بدي الاكام كامن صحار فركُ ويُلُوي النوب وقد حديد بدي من الضّر ب سَطَرُ بالاَسنَّة سُعَم )

(الاعراب) وكل فنى عطفه على قوله حواله بعر أى وحواليسه كل فتى فهوابد الفريب) الاستنة جع سنان رهى أطراف الرماح (المعنى) يريد وحوله كل فتى قد خدد به الحرب ووسمه الطعن والنمرب فتى جمينه لنسم وف أفار مستطيلة اشعه السطر ولاسنة فيه المت مجمعة تشميه المتحم وأشار بالمتماد الحراح لوجههم الى شهاعتهم و بأسهم واقد اسهم وجعل نمرب السيف كالسيطر اطوله وطعى الرماح اعماد الله السيفر وهو المقط وهومن قول الطاقى

كَنْ بِهُ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ

﴿ يَدُنَّدُنَّهِ فِي المُنَاصَةِ نَدَّمُ \* وَعَيْنَيهُ مِن تَعْتِ التَّرِيكُ أَرْقَم }

(الاعراب) بريدر بنت عينيه وهرسن بابعلنها تبناوما باردا أى سقيما ما باردا و بريديد يد به منه فدف للعلم د (الفريب) المناصة الدرع الرسمة والنسفم الاسد والتريك البيضة تشبها بالتريكة وهي بينه النعامة اذا انفلفت وخرح الفرخ فتركت والارقم سرب من الحيات وجعه أراقم و مي بذلك لمقش على ظهره (المعنى) يقول هؤلا النتيان الذين حوله كلهم اسد فشدته و أرقم في بدالته عدف درعه دى اسدة و قرشدة و يفتح من نحت تريكته عيني أرقم اقداما و شهاعة بشيرالى النهم شعهان لا يقدرهم أحد

(كَاجْمَاسِهَارَايَاتُهَا وَشِعَارُهَا \* وَمَالَدِسَتُهُ وَالسِّلاحُ الْمُسْمَمُ )

(الفريب) رائات جعراً يتوهى العدلم الذي يكون مع اَلجيش الحكَ قوم عدلم يعرفون به والمسيم الذي سيق المستق السيم الذي سيق المستق المستقل المستقلل المستقلل المستقلل المستقلل المستقل المستقلل المستقل المس

طول ممارستها القدّال والدّقس في شدا دا لحرب فنها رسها يشير اليهامن بعيد أنسهم ويوبي اليها عماريد فتفعل من تجاوبه وفعلا وما تفرف الوسى به و يُسمعها لمُظارما يَمَنَّم)

(الفريب) الوسى الصوت الحقى أنعنى) يقول الخيل من أدبم اوكتُرة مالاقت من الحروب نعيمه بشعب لمن غيراً ناسمع الصوت و يسمعها بالاشارة بعارفه من غيراً ناسبكا موف به نظر الى قول الا خو مل الدرك بن الدرك الركاب سناخة مع برحالها أو اع أهل الموسم

اذ فعن تعبره الحواجب بننا \* مافي المقوس ونحن المسكلم

﴿ تَجَانَفُ عَن ذَا تِ الْمِينَ كَانَّمُ اللَّهُ مَن كُنَّمُ اللَّهُ مِن وَرَّدُم )

(الفريب) التعانف المدلومة قوله تعمال في خاف من موس منفا أى سيلاً ومبافا رقد بلدة من المحمل ومبافا رقد بلدة من المحمل ويكرولها رسما ويكرولها رسما في كمروهي صعيرة (المعنى) يتول الممدوح مبل مملك عن سما فارقين الان فيها قبر والدته في كانها ترحم المبادة الاجدل ويد والدار ولوما المعانم الداسية المحمولة والمحمدة و

﴿ وَلُوزُ عَمَّا رَالُمُنَا كَانِ رَحْمً \* دُرَتُ كَاسُور بْدُ الضَّعَيْفَ الْمُهَدَّم ﴾

(الاعراب) الضيرف زحتها للبلد وكدلا في درت أى درت البلدة و رفع أى تالا شدا و وماهده المهر وهواسة فيهام و ومنعول درت هذو في تقديره المت عنها لان أيالا العدمل فيها ما قدلها كقوله تعالى لعدم أى الحريب المهدي المعرف الما المعرف المنافع المنافعة المناف

لهددت سورها وكانت تعلم انسورها سعيف لايقوى على دفع الحيل والمعى لوزاجم الليل عنه أنها وصاده تماعوا كم الايتنت أن ورهام عشدة قوله و هرة منعته كان يعيز عرضام هذه الليل قال أبو المنتج من أعجب ماجرى ان أبا الطب أنشدهذ دا اقتصد قعصر اووقع الدور

﴿ عَلَى كُلُ طَاوِتُعَتَ طَاوِكَانَهُ \* مِن الدَمِيْسَتَى أُومِن اللَّهُمِ يَطْمُ ﴾

(الاعراب) مرف الجريعة عاقبله وهو قوله وكل فق وماذ كرا متران بينها (الغريب) الطاوى المهيص الجوف وهو النام رجل طيان واحرا ة ننيان وهو النيام (العدى) يقول هر خياص الي خدل مده و أى كل فق على طاوه فنمرليس له غذا ولا مشرب الاحن لجه و دمه فهو يرداد كل يدم نمر واقال أيه الفتي و نقاله الواحدى كانه يغذن لحم نفسه و يشرب دمه فقد دراد هزاله الدايس له مطع وله مشرب الامن مهمو وجه آخر وهو أن يكون مطعمه ومشر به فقد من طوم أعدائ فهو و تنهم عليه ومو فل في طلهم المدرك أكاه ومشر به وهذا الوجه أبلغ وأمدح والقول الاول يعسى قال اس وكدم والديد مآخوذ من قول أب الشيص

عَلَالِحِ بَالِمِ مِهَا وَلَمُومِهُم \* فَالوَّلُ 'فَقَاضَا عَلَى انْفَاسَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(ا عرب) الحسان الدرم الخيل و أندار عما علمه تب اف و منكم على و بهده مخطمة سن احديد لعنى ) يقول الهدد الحيل في الحرب ذى و أرسه الام اقد ألبس لتجاف ف صو فالها في أرس منها دو رع و درلنام على أرسل على وجهه فهذه الله ل بالدروع سشتمله وفي الجواش ملتمة واعتدو و مدهند الله و أرس با حنرازه مفتال

﴿ وَمَا لَا يُعَدُّ بِالنَّهُ وَسِ عَلِى القَمْ \* وَلَكُنَّ صَدُّمُ الثَّمْرُ الشَّمْرُ أَخْرُمُ ﴾

(المعنى) اعتذرالله وارس عَدد تَعَصَنهم فقال لم يقعلوا ذلك بِعلا بنقوسهم لامم شده اللايحافون الموت ولا بسالون ولعتل الحراب الموت ولا بسالون ولعتل الحراب عدام الموت ولا بسالون ولعتر الحراب عمر والموت ومن الموت والموت عمر والموت والموت

على الله على العادى ولا مس حصينه به أجاد المدك سردها وأذالها وقال له عبد الملائه هلا مدحة في كامدح الاعشى ما حده وال

واذاتكون نتيبة علومة به شهبا مخشى الرائدون نهالها

وتال له كثيرانه وصف صاحبه بالحرق وأباوصة تثنيا لمزم وقوله الشربالشرالاول شرالاعدا، والنانى ماعارصوهم مثله وسهماه شراله وقائل كقوله تعالى من اعسدى عليكم فاعتدوا علمه وجراء سينة مثله افلاول جناية والثانى قد اص

(الْعَسَبْ وَاللهُ دَأُسُلَا أَصْلَها ﴿ وَأَنَّكَ مَهَا الْمَالَّةُ وَهُم )

(الاعراب) يحوزف مد تقدل حسب فق السير وكسرها وهما لعدان وسيعتان وبالفق قرأعاسم وحرة و بدالله بن عامر و بص الهند السيوف الهد

مع جلالتهاورفعتهاونفاذها وهديتها الكمنها لمشاركتك لهاى الا عمية واللقب ساما ظنه وخاب سعيها فيما وقليم من المناسرفها ولاتصرفك وتستعملها ولاتستعملها ولاتستعمله والسعيت سيفافانك أشرف مسيوف الهندو جلمنها شأناوا عظم أصلا

﴿ اذَا نَصْ مُنَّالًا خَلْنَا سُوفَنَا ۞ مِنَ البِّيهِ فَأَعْدُ هِ اتَّنْسِمْ ﴾

(المعنى) يقول اذا فعن سمناك سمفاف ذفه للعلم به خانا سوفنات كبروتجب نها عشاركنا فلها في الاسمية فهى تتبسم نها رهرا وهذا المدر من نوادرا سانه وقد علم من لا بعرف معانى الشعر وقال قدوضع الشئ في غرموضعه حيث قال تتبسم من انتبه ولا يكون من التبه الاالعموس وان يشمخ الانسان بنفسه وهوفعل التاته المذكبروا عما يكون النبسم من المرح والشرح وايس كاقالوا والمدمم قد يكون من المجب بنفسه التائه على اقرافه استكفاد المماعنده واستقلالا لما عد غيره قليس من كران يكون التبسم من الاعاب فكات الدسموف تسمت اعماما بنفسها لمث اركه المهدوح لهافى التسمية فحقرت بدلك السلاح والرماح وهومن قول أبي نواس منه الشمس والقدر المنبر والما كام ما الامر

﴿ وَلِمْ رَمْدُكُمَّا فَظُ يُدْعَى بِدُونِه \* فَيَرْنَى وَلَكُنْ يَجَهَدُ أُونَ رَعْمَ لُمْ ﴾

﴿ أُخَذُتُ عِلَى الْأَعْدَادِ كُلُّ تُنبَةً \* من الْعَيْسِ الْعُطِي مَن اشا وَعَعْرُمُ }

(الغريب) النفه الجبل الصعير وقبل هي الطريق في أس الجبل (الاعراب) استعمل الظرف استعمال الاساء فاعريه إلى يقول المرملكا يدى بدون المعموقد وه فيردني بذلك و محله فوق ان يسمى سينا واكن الماس منها ون قدر موجو بعلم عنهم ويقصر ون عن حسنة وصفه فيكرم من فال أخدن على عدالله كل طريق عيشه مفيرا عليس يعيشون لانك وقت بنهم وبين أرواحهم المقتل وانت تعطى من أشا وقعرم لادك سلك يتسير بدلك الى توة ملك و تسكن أمره فأنت تعطى من أطاعك ورجاك و تعرم من خالسك وعدال عالماء عنفعل قادرا على ما نقصده

فانت مؤيدس الله ﴿ وَلَامُونَ اللَّمَنْ سَنَانَكُ يُتَى ﴿ وَلَارِزْقَ الْآمَنَ بَسِمَكَ يَقْسَمُ ﴾ (المعنى) يقول استنافع قديلا بجديد الامن سلاحك في وقعك ولسنافع لم عَطاء يقصد من غير هما لك و كارمك فالموت من رساحك والرزق من عطائك وهو من قول أب العتاهية

ها آفة الا جال غيرك الوعى ، وما أفة الامو ال غبر حبانكا

\*(وقال بعاتب سمف الدولة وانشدها في محفل من العرب وهي من السمط والتافيدة من المدارك وكان سمف الدولة اذا تأخر عنه مدحه شق علمه وأحصر من الاخبر فيه و تفدم المه ما المعرض له في محلسه عالا يحب وأكثر علمه مرة بعد مرة فقال بعاتمه) \*

﴿ وَاحْرَقُلْبَاهُ ثَمْ فَلْبُهُ ثَبُّم \* وَمَنْ يَجِسْمِي وَحَالَى عَمْدُهُ سَنَّمُ ﴾

(الاعراب)قال أبو الفتح قلباه بكسرالها وضعها وهوغيرجا ثرعند السكوفيين ولا يعبوزالا في الضرورة والوجه قال أبوالفتح الكسرلالنقاء الساكنين الالف والها ومن ضمها شبهها بعصاء

في نسعة الارواح بدل الاعداء

ورحاه والكوفيون فشدون لبعض الاعراب

وقدرايي قولها اهنا م مو يعد ألحنت شرادشم

وأنشد واأيضا م مارب بار ما ما ياك أسل م والبصر بون يقولون ما هناه الها ويدل من الواوف هنول وهنوات وهيدل من لام الكامة ولذلك جاز ضمها وقال أبوزيد في مرحداه انه شهها يحرف الاعراب فضمها هذا قول الواحدى اختصروس كلام أبي الفتح وقال أبو الفته كان ينشده بكسرالهاه وشمهاوهذالا يعرفه أصحانا ولايجيزون اثبات الهاقى الومرلساكمة ولامتصركه لانوااغاتطى الوقف اسان الالف قيلهافاذاصرت الى الوصل أسقطت عنها باللفظ عايعدها تقول فى الوقف وازيداه فأذا وصلت قلت وازيداً وعراه فانك تحدفها فى الوصل وتثبيتها فى الوقف قان قال قائل هلاأ حر أن الها في الوصل على حدّ الوقف كانشد سدويه قول ووية • تعلم عب اللق الانهما • بتشديد الميم لانم ماذا وقفواعلى اسم شددوا آخره اذاكان ماقب لدم تحركا الاترى ان من مقول خالد في الوقف بتشديد الدال اذا وصل وده الى التحقيف الا انه قديجريه في الوصدل على حد هجرا م في الووف فلذلك جازلاه تنبي ان يلحق الهاء في الوصل كما كان شتهافي الوقف قدل في هذا أمران أحدهما مكر وموالا ترخط أفاحش أما المكرود فاثباتها فىالوسل على حددا ثيباتهافى الرقف نمر ورة مستقصة للمعدث وسيدل مثلهاان لامقاس علمه الاعلى استكراه وأما الخطأفان الذى ذهب الى هذا واحتيمه قدعدل عن صوب التشيمه وذلك انه لا يخلوس ان تجرى الكلمة على حد الوقف أرعلى حد آلوصل فان كان على حدالوصلوهوالوجه لانه ليس واقتافسيدلهان يعدف الهاه وصلالماذ كرناه ص استغداثه عنها ف الوصل عايته عرالالف وان كان على حد الوقف فقد خالف ذلك د ثما ما متحركه ما اضرأو الكسر فالهامى الوقف بلاخلاف ساكنة فالذى وام اثباتهامتم كدلاعلى حد الوصل أجراها فحذفها ولاعلى حدالوقف اجراهافيسكها ولاتعلم منزلة بين الوصل والوقف يرجع الهاونجرى الكلمة عليها فلهذا كاناثات ه في ذو الهاء مصركة خطأ عند داوا ماماروا والكوف ونفشاذ عندنا وأماماذكره فينوا درمأ بوزيدمن انهمشم والها بجرف لاعراب فلاوجه له ولوكانت الها فى قلباه مسبهه بحرف الاعراب لماجاز فتحها ولائمها ولوجب برها باضافة حرالها ومرحياه الذى أنشده أبوز مداس مضافا المه فعوزان بشمه يحرف الاعراب انتهم كالامه وانما أرادأ بوالطب على لفة قومه وكأن الاصدل قلى فابدل من الماء النباطليا للغفة والعرب تفعل ذلك فى الندا واستحلب ها والسكت واثبتها في الوصل كاتثبت في الوقف والعرب تفعل ذلك صحفراءة اينذكوان فبهداهم اقتدهي بكسرالها واثسات الما وصلا وكقراءة هشام بكسرالها وقداسة وفينا علة ذلك في كانسا الموسوم الروضة المزهرة ف شرح السدكرة وسوك الهاء أبوالطعب اسكونها وسكون الالف قبلها ولاعرب فى ذلك أصران منهم من سوك مالضم تشبيها بها الضمر وانشدوا \* مامى حماه بعمار أعفرا \* ومنهم من يحرك بالكسرعلى مابوحد كشرا فالكلام عندالتقا والساكنين وانشدوا

بارب ارباه الالاسل م عفرا مارماه من قبل الاحل

(الغريب)الشبم الباردوالشبم البردوقدشم مالكسر فهوشم والشبم الذي يجد البردمع الجوع

قال حيد بن تور بعينى قطاى تما فوق هرقب د غداشما ينقض فوق الهسارس المعدى بقول واحرقلى واحتراقه واستحكام همه عن قلمه عنى بارد لااعتنانه بى ولااقبال له على ومن بجسمى وحالى من اعراضه سقم يوجب المهما وشكاة تؤذن باختلالهما والعرب تكنى بحراوة القلب عن الاعتنان و ببرده عن الاعراض والترك وتطنيص المعنى قلبى حارمن حبسه وقلبه باردمن حى واناء نده مختل الحال معنى الجسم

﴿ مَالَى أَكُمُّ حَمَا فَدْ بَرَى جَسَدى ﴿ وَتَدْعَى حَبَّ سَنْ الدُّولَةِ الْأَمْمُ ﴾

(الغربب) آكتم مالغة في الكتمان و برى جسدى أنحاد وأضناه (المعنى) يقول لأى شئ أختى حبسه وغيرى يظهر انه يحبسه وهو بخلاف ما يضمر وأنام ضمر من حبه ما يزيد مضمره على ظاهره و مكتومه على شاهده و أنام تشركني في ادعا و ذلك بقاوب غير خالصة و نيسات غير صادقة مي نعل جسمى بقد مى بقد مى فصد قي وده و تأخرى في ايخصى من فسله

﴿ إِنْ كَانَ يَجْمَعُنَا حُبُّ الْفُرَّيْهِ ﴿ فَلَيْتُ أَنَّا بِقَدْدِ الْحُبِّ نَقْتُسِم ﴾

(العرب) اغرة الطلعة والوجه الحسن الاغر (المعنى) يقول ان حصلت الشركة فى حبه فظى وافرو قال أبو الفتح يحمّل وجهين أحدهما نكان يجمعنا من آفاق البلاد المتباعدة حب لعرته فليت ا فانقتسم بره كانقتسم حسه والا خران كان يجمعنى و غيرى ان أكون أ باوهو محدينه فليت حظى من الحبة له كتولك أ باوفلان تجمعنا المكابة و التراءة كلا بأمن أهلها و تلحيص المعنى ان كان يجمعنا حمه والكلف عود نه فليت ا بانتسم المنازل عنده بقدر ما فعن عليه من هجمتنا الخالسة وما نعتقد ممن موة تنا الصادقة فلا يحس المخلص حقه ولا يدفل

للمتصنع و المدهدة وسيوف الهند منه مدة م وقد نظرت اليه والسيوف دم ). (المعنى) يقول قد خدمته في حالى السيم والحرب والسيموف دم أى مخضبة بالدم بريدانه قد شهده في شدائد الحرب و قد جربه في الضيق والسيعة والميمنه في الامن والحرف فاعجبه كيف نقلب واحده على أى حال تصرف

(فكان أحسن خُلْقِ الله كُلْهِم ، وكان أحسى ما ف الاحسن السِّيم)

(الاعراب) فيه تقديم وتأخير والتقدير وكان الشيم أحسن ما فى الاحسن (العريب) الشبم جع شيمة وهى الحليقة تقول شيمة زيد الكرم أى خليقته وخلقه (المهنى) يقول لما يلوته فى حالته كان أحسس الحلق وكانت اخلاقه أحسس مافية فكان في جميع أحواله أحسس خلق الله شاهدا وأكرمهم ظاهر اوكان أحسن من ذلك شيمه المختبرة واخلاقه المستصسنة

﴿ فُونَ العُدُو الذي يَهُ مُنَّهُ طُفَّرُ \* فَطَّيهُ أَسُفُ فَطِّيهُ نُمُّ ﴾

(الاعراب) الضهرف طسه الأول عائد على الظفر وفى الشانى عائد على الاسف (الفريب) يمة مه قصد ته والاسف آلزن والفلفر الشم والظهور على العدو والذم جمع نعمة تقول اهمة وتم وانم ونعمات (المعنى) يريد أنه اتب ع بعض ملوك الروم ففاته يقول فوت العدو الذى قصد ته ففر عنك

لاستعكام بزعه ظفر ظاهر واستعلام بن وان كان ذلك الظفر في طبه منك أسف على ما سرمته من ادرا و الله من الله الاسف نع بها سرف الله عنك مؤنة الحرب و شدة معاناة اللقاء وحفظ عسكرك من براح أوقتل في هذا نع من الله كثيرة

﴿ وَدُنَابَ عَنْكُ شَدِيدًا لَلَّوْف واصْطَنَعَتْ \* لَكُ المَهَابَةُ مَالاتَصْنَعُ الْبُهُم ﴾

(الغريب) المها بنشدة الفزع والبهم الابطال الواحدة بهمة وهم الذين تماهت شعاعتهم ويقال العيش بهمة ومنه قونهم فلان فارس بهمة (المعنى) يقول قد اب عنك خوف العدو لك فذعره وهزمه وصنعت لل فيه مهاينك و لمغت لك محافقك مالا تصنعه الشعمان

﴿ ٱلْمُتَ نَفْسَكُ شَيِنَالِيسَ يِلْزَمُهَا \* أَنْ لا يُوالرِيمُ مُأَدُّ صُّ ولا عَلم ).

(الاعراب) نسب يواريهم بان ومنسله قراءة عادم وابن كثيرُ وبافع وابن عامر وحسبوا أن لا تحكون فتنة بنسب الفعل وقد بيناه فى كأبنا الموسوم بالروضة المزهرة يواريهم يسترهم ويكنهم والعلم الجبل الطويل الوعر المسلك ومنه قول الخنساء

وان مخرالتأتم الهداميه مكانه على رأسه نار

(المعنى) يقول قد الزمث نفسك مالم يكن يلزمها وكافتها ما لا ينحق عليها من ان عدوك لا يو اربهـم أرض نشقل عليهم ولا يسترهم عنك جدل يحول سنك و بينهم وهذا غاية الشكلف

(أَ كُلَّادُمْتَ جِيْشًا فَأَنْدُى هُرَبا ، تَصَرَّفَتْ بِكُ فِي آثاره الهِمْ ).

(المعنى) يريدانه متى ماهزم جيشا جلته عمته العالمية على اقتفاء آثارهم وهذا استفهام انكار يريد كليافر جيش من جيوش الروم وولى عنسك هاريا تصرفت بك همتك في اثره فهم يرضك انهرامهم دون أن يشالهم القتل و يستحكم فيهم السيف

﴿ عَلَيْكَ هُرْمُهُمْ فَ كُلِّ مُعْتَرِكُ \* وَمَاعَلَيْكَ عِمْ عَازُاذَا الْمُرَرُّسُوا ﴾

(الغريب) المعترك ملتق الحرب (المعدى) بقول عليك ان تهزمه سم اذا التقوامعك في حرب ولاعار عليداذا النهزموا فتحصنوا بالهرب ولم تظفر بهم والمعدى لاعار عليك ان يغلبهم خوفك فينهزموا دون قتال ويقروا دون لقاء أشفا عامة ث

﴿ أَمَا تُرَى نَطْفُرُ الْحَلُو السِوى ظَفُو ﴿ تَصَافَتُ فَيه بِيضَ الهَنْدُ وَاللَّمُ مُ }

(الغريب) تصافت الاقت بالصفاح وهي السموف واللم جعلة وهي الشعراد ألم بالمنكب (المعنى) يقول السي يحلوال طفر تناله وأمل فعد قل تبلعه الاأن يكون ذلك بعد مصادمة وقتال ومجالدة ونزال و بعد مصافة سب وفاد وسهم و تساشر سلاحك خيولهم فهذا هو الظفر الله عندك في المعنى المناف المناف المناف أنت المناف أو المناس الله في ما مناف المناف أن المناس والمكنى المناف المناف المناس والمكنى المناف المنا

(الفريب) المصام المخاسمة والمصم يقع على الواحدة والجاعة قال الله تعالى وهل أناك نبأ المصم الدولة بالعدل الناس في أحكامه وأكرمهم في أفعاله الاف معاملتي فانه يخرجن عن عدله وينسيق عن ماقد بسط من فضله في نخرجه

وتعبى وأنت خصمى وحكمى فاناأ خاصمك الى نفسك واستدعى عليك حكمك قال أبو الفتح هذه شكوى مفرطة لانه قال في موضع آخو

وما وجع الحرمان من كف حارم به كايوجع الخرمان من كفرازق واذا كان عدلا في النباس كالهم الافي معاملته فقد وصفه بأقيم الحور وقد وصفه بثلاثه أوصاف مختلفة بقوله فيك الخصام أى أنت الذى تختصم فيه وأنت الخصم و وغير مختدم فيه وأنت الحكم وليس الحكم أحد الخصمين ولا بالشئ الذي يقع فيه الخصام و المعدى أنت الحكم لانك ملك لا أخاص ملا الى غيرك و الخصام وقع فيك

(أعددُها الطَراتِ من لنصادقة " أن تُعسبَ السَّمُ فين شُعمه ورم )

(الاعراب) قال أبو الفت سألته عن الها على أى شئ تعود فقال على النطرات وقد اجاز مندله أبوال سن الدخش في قوله تعالى فانم الا تعمى الا بسار فقال الها واجعة الى الا بسار وغيره سن الدخش في قوله تعالى على من يطة التقسير كاندوسر الها عالنظرات (العربب) الورم الا نتذاخ في العندوس ألم يسيبه (المعنى) يريدان نغلرا مل صارقة اذا ظرت الى شئ عرفت على ماهو عليه فلا تغلط فيما تراه ولا تحسب الورم شعما وهدذ امشل يريد لا تظلى المتداء والعامى تغلرات في موضع نسب على التمدير أى سى تغلرات كتول الراج والورم سمنا وقال الخطب نطرات في موضع نسب على التمدير أى سى تغلرات

﴿ وَمَا أَمِنَاعُ أَخِي اللَّهُ عَامًا عَلَمُ مَا اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمُوارُوالظُّلُمُ ﴾

(المعنى) يقول وما ينتفع أخوالد بابنظر ولايعودعليه فائدة بصره اذا استوت عنده الصحة والسقم والانوار والطلم والمعنى يحب ان تمر ينى و بين ميرى عمل لمغ درجتى كالميز بين النور والطلمة وهومنقول من قول الحكيم ارسطاطاليس اعتد دال الامز جدة وتساوى أركان الانسان تفرق بين الاشياء واضدادها

﴿ أَمَا الذَى نَظَرَ الْاعْمَى إلى أَدَبِي \* وَأَ-مَعَتْ كَلَّاتِي مِنْ بِدِسْمُ ﴾

(المعنى) بريدان شعره سارفى آفاق البلادوا شهر حتى تعقق عند الاعبى والادم فكان الاعبى رآه لتعدة قد عند الاعبى والدم والمعدة والتعدة والمعدة والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد الدين الما المعرى الما والمعدد الدين والمعدد المعدد الدين والمعدد الدين والمعدد المعدد المعدد المعدد والمعدد المعدد والمعدد و

﴿ أَمَامُ مِلْ عَنْ مُونِي عَنْ مُوارِدِهِ \* ويسْهِرُ الْحُلْقُ جُرَّاها ويَحْتَصِمُ ﴾

(الاعراب) من بنوني هو موضع المصدراًى أمام ومامل بنوني كتولا تعدالترفصاه أله القعدة التي هي كذلك والنعيرف وارده اللسكامات قال أبه الفقع يحتمل ان يراد بالسكامات جع كلة التي هي اللفظة الواحدة وهذا أشد في المبالغة من غيره و يجوز أن بعسى بالسكامات القصائد وهم يسعون القصمدة كلة (الغريب) الشو ارد النواعر من قوله مشرد المعيراذ انفر ويتال فعلت الدمن جو المئاى من جلالك ومن جلالك ومن جو المك مشدد ا

ومن جللك هدده اللغات كلهاف هذا الحرف قال الشاعر

رسم داروة نت في طلله \* كدت أفضى الحياة من جلله

وقال المجنون \* اعترمن جراك خدى على الثرى \* وقال الراعي

وغن قتلنامن جلالك وابلا م وغن بكينا بالسيوف على عرو

وقال كثير حنين الى أسما والخرق بيننا به واكراى القوم العدامن جلالها ووحد النجير في يختصم على الفظ الخلق لامعناه كقوله تعمالى ومنهم من يستمع الدك على اللفظ ومنهم من يستمع ون على المعنى (المعنى) يقول أنام ساكن القلب متمكن النوم لا أعجب بشوارد ما ابدع ولا احقد ل بنوار دما انظم و يسهر الخلق ف تحفظ ذلك و تعلمه و يعتصمون في تعرفه و تقهمه فأستقل منه ما يستمكن ون واغفل عما يعتنون

(وجاهل مده في جهله ضعكى \* حتى أنته بدُفَر استوفه)

(الغريب) أصل الدرس دق العنق رسنه سمى الاسد فراسا (المعنى) يقول رب جاهل خدعه تركى له فى جهله و نحمك منه حتى افترسته بعد زمان فأهلكته فأ با اغضى عن الجاهل حتى الهلك فرب جاهل اغتر بجواملنى ومسامحتى اياه و ضحك على جهله حتى سطوت به فدرسته وغضبت عليه فاهلكته (ادًا نَظِرتُ يُهُ ورَبُ اللَّيْتُ بارزَ مَنْ فلا تَطَنَّنُ أَنَّ اللَّبْ مُبتر مُنْ )

(الغريب) النبوب جع ناب والليث الاسد (المعتى) يسول اذا كشر الاسد عن نابه فليس دلاله تسما والماهو قصد الافتراس وهذا مثل شريه يعنى انه وان أبدى بشره المجاهل فليس هو وضا عنه قان الليث اذا كشر لا تظمه متسمار ان ذلك أقرب ابط شده وادل على ما يحدد من فعد له فكذلك نعبك للجاهل قاده الى سرعته واداه الى ها كمته ومعنى البيت من قول الشاعر فكذلك نعبك للجاهل قادة الى سرعته واداه الى ها كمته ومعنى البيت من قول الشاعر للما وتعنى المرافي قد نزلت أويده ه أبدى نواجده الغيرة بسم

وأخذه حبيب فقال قد قلصت شنتاه من حقيظته و فيل من شددالتعبس مبتسما

﴿ وَمُعْدِهُ مُعْدِي مِنْ هُمُ صَاحِبُهَا \* أَدْرَكُمُ الْجُوادِظُهُ رَوْمً ﴾

(المعنى) يقول رب نسان طلب نفسى كاطلبت نفسه أدركته اعلى جواد ظهره حرم لامن راكبه لا نه لا يقدر عليه فكانه في حرم يقول أدركت منه ما أراد ان يدرك منى من قتلى فتتلته وظفرت به ووصف جواده

﴿ رَجْلا مُق الرَّكْض رَجْلُ والمُدَانِيدُ \* وفعله مَاثُر يدُالكُفُ والقَدَمُ ﴾

(المعنى) يقول هو صحيح الحرى بصف استواً وقع قواء موصد به فكان رجلب ربدل واحدة لانه يرفعهما معاويضه عهامعا وكذلك البدان وهدذا الحرى يسمى النقال والمناقلة وفعد الماتريد الكف السوط والرجل الاستحثاث فهو بحريه يفندك عنهما وقال ابن الاقليلي وفعله في السرعة ماتريد المقدم التي بهايست يجلوف المؤاتاة والموافقة ماتريد المقدم التي بهايست يجلوف المؤاتاة والموافقة ماتريد المقدم التي بهايست يجلوف المؤاتاة والموافقة ماتريد المقدم التي بهايست يحلوف المؤاتاة والموافقة ماتريد الكف التي بهايست ومعدة قلم المرابعة ماتريد المقدم التي بهايست على المؤاتاة والموافقة ماتريد المقدم التي بهايست على المؤاتاة والموافقة ماتريد المقدم التي بهايست على المؤاتاة والموافقة ماتريد الكف التي بهايست على المؤاتاة والموافقة ماتريد المؤاتاة والموافقة ماتريد المؤاتاة والموافقة ماتريد المؤاتاة والموافقة ماتريد المؤاتاة والمؤاتاة والمؤاتاة

يسنوقف ﴿ وَمُرْهَفَ سِرْتَ يَيْنَا ﴾ فَلَينِهِ \* حَقَىٰضَرَ بْتُ وَمَوْ جُ المَوْتِ يَلْتَظِمُ ﴾.

(الغريب) المرهندالد بف الرقيق الشذرة ين والجحفلان الجيشان العظيمان وروى ابن جني وغديه بين الموجتين أراد موجتي الجيشين لانهما يمرح بعضهم في بعض (المعسني) يقول رب سيف وقبق الخدين سرت به بين الجيشين العظيمين حتى فا تالت به والموت عالب تلتطم أمو اجه ويضطرب بحره واستعار الموح اكتاب الحرب

﴿ فَالْحَيْلُ وَالْمَيْدُ أَنْ تُعْرِفِنِي مِ وَالصَّرْبُ وَالطَّعْنُ وَالْقِرْطَاسُ وَالْقَلْمُ ﴾

(الغريب) البيدا الفلاة البعيدة عَى الما والقرطاس الكتاب فيه الكتابة وجعب قراطيس

كان بعث استودع الدارأهاها \* مخط زبور من دواة وقرطس

رقدأ خذه أبوالسنل الهمداني بقوله

ان شئت تعرف فى الا داب منزلتى م واننى قدعدانى القضل والنم فالطرف والقوس والاوهاق نشمد له م والسيف والنرد والشطر فيح والقلم فالطرف والنود والشطرف والقلم في الناف الفاوات الوحش منقرداً م حتى تَعَبَّبُ منى القور والا كُمْ )

(الغريب) من روى القوربال اونم القاف فهو جع قارة وهي الاكة وقبل هي حرة وهي اللابة وجه اللابة

هل تعرف الداوباعلى ذى القور \* قددرست غبر رمادمكشور

ومن روى بفتح القاف وبالزاى فهوالقو زوهوالكثيب الصعيرو جعمة أقواز وقيران وأسد أبوعبيدة ومراذى الرمة

ألى ظعن يقرض اقواز مشرف \* شمالا وعن ايمانهن الشوارس (المعنى) يقول قدسافرت وحدى فلوكانت الجبال تتجب من أحد لتحبت منى لكثرة ما تلقانى وحدى فصعبت الوحش فى الفلوات منفردا بقطعها مستانسا بسحبة حيوانها حقى تتجب منى مهلها وجبلها وقوزها واكها

﴿ يَامَنْ يَعِزُّعَلَّمْنَا أَنْ نَفَارِقَهُمْ ﴿ وَجِدَا نَنَا كُلُّ شِي بِعَدَ كُمْ عَدَمْ ﴾

(المعدى) يريد يامن يعزعلمنا منا وقت عبال لف المناسن فنسله والسنو فرناه من الحظ بفر به وجداننا كل شي طائل بعد كم عدم لانسر به ومحتقر لانبتي له يريد لا يخلف كم أحد في ما كان أخلقنا من كُم يتَكرمَة و لوان أمر كم من أمر ناأم كم

(الغريب)مااخلقه بكذا واقنه واجدده أولاه والام القصدوه وأصربين أصري لاقريب

ولابعيد (المعنى) يقول ما أخلتنا ببركم وتكرمتكم وابشاركم لوان أمركم في الاعتذادلناعلى في وأمر نافى الاعتقاد لكم وما تحن عليه من الثقة بكم

﴿ إِنْ كَانَ سَرَّكُمْ مَا قَالَ عَاسِدُنَا \* فَالْجِرْحِ ادْاأُوضًا كُمُّ أُلُمُ ﴾

(المعنى) يقول أن كانمافعله الحاسد لناوا ختلقه الواشى بيننا مرضيا لكم مستحسنا عندكم في في المحتلف المحتلف المحت في يتشكى الجرح أذا أرضا كم مع شدة وجعه ولا يكره مع أستحكام ألمه حرصا على موافقت كم واستراعا الى الماد تكم قال الواحدى «ذا من قول منصور الققيه

سررت مهمول لما علم تان لقلمك فيه سرورا ولولا سرورك ماسرنى \* ولاكنت بوماعله صبورا لانى أدى كل ماسانى \* اذا كان يرضمك سهلا يسيرا

﴿ وِينْ الْوُرْعَيْمُ ذَالْمُعْرِفَةً \* إِنَّ المَعَارِفَ فَأَهْلِ النَّهِي ذَمْمُ ﴾

(الفريب) النه العقول والمعارف جع معرفة والدم العهود واحدها ذمة (المعنى) يقول بننامع وفقاً ورحمة تلك المعرفة واغاذ كرلان المعرفة مصدر فيحو وتذكره على فيقالمصدرية ولا المعرفة والمعارف عندهم عهود ان المجمعة الحب فقد جعتنا المعرفة وأهل العقل يراعون حق المعرفة والمعارف عندهم عهود وذم لا ينسعونم افسيننا وسائل المعرفة ولنا البكم شوافع المحالفة ان أحسنتم المراعة والمعارف عنداً مثالكم من ذوى العقول الراحة والاحلام الوافرة دم لا ينسم حفظها

﴿ كُمْ أَطْلُبُونَ لِنَاعِبُ الشَّجِزُكُمْ \* وَيَكُرُ السَّمَاتَا وَزُوالِكُرِمُ }

(المعنى) يقول أنم تطلبون لناعيها فيعيز كم وجوده وهدا اتعنيف اسيف الدرلة على اصعائه الى الطاعنين عليه يطلبون الساعيها تعضون به عنما وتصفون الى الطاعن منهم عليما فيما ينقل المدكم ولا يمكنكم ذلك ويكره الله ما تابون من ذلك ويسخطه ويكرهم الكرم الذي يلزمكم الانصاف والعدل ويوجب عليكم المحافظة والعقل

﴿ مَأَ بِعَدَ الْعَيْبُ وَالَّمْنَ عَالَ مُرْفِ \* أَمَا اللَّهُمَّ يَا وَدَانَ الشَّيْبُ وَالْهَرَمُ ﴾

(الاعراب) ذان اشارة الى العيب والنقصان (الغريب) الثريام عروقة هي أيجم مجتمعة والهرم الكبروالجيز (المعسى) أنابعيد عن العيب والنقيصة كيعدا الثرياس الشيب والكبرؤ كما لا يلحقها الشيب والهرم فأنا كذلك لا يلحقني العبب والنقصان في أبعد دالعيب والنقصان عن شرفى ورفعته وعرضى وسلامته

﴿ لَيْتَ الغَّمَامُ الذي عِنْدِي صُواعِقُهُ \* يُزِيلُهُنَّ الى مَنْ عِنْدَ أَالدَّيمُ }

(الفريب) الغمام السحاب والصواعق جع صاعقة وهي قطعة من نارنسقط باثر الرعد الشديد ويقال صاعقة وصاقعة والديم جع دعة وهي مطريد وم مع سكون (المعني) يشيرالى المدوح معنفاله على اصفائه الى الطاعنين علمه أى المت هذا الملك الذي يشيبه العمام بجوده و يخافه بعقله الذي عندى صواعقه بريد ما يلحقه من الاذى عن حوله يزيل المان الصواعق الى الحاسدين

فيشاركوني فى بؤسم كايشاركونى فى فضله والمعسى ليت أزال السرالدى عندى الى من عنده النفع وهوما خوذ مى قول حيب

فاوشا عذا الدهر أقصرشرته م كاقصرت عنالها وزااله

ومثله لابن الرومى أعندى تنقض الصواعق منكم به وعند ذوى الكفر الحياوا الترى الجعد والمعنرى سيله يقصد العدى وتتجاهى به خلب المياض برقه وجهوده وأخذه السرى الموصلي فتال وأبا الفداء لمى مخيلة برقه به حظى وحظ سواى من أبوا ته

والفاظ السرى وسكه أحسن من الجاعة ﴿ لَا تُسْتَقُلُم الوخَّادَةُ الرُّمُ ﴾ ﴿ أَرَى أَنُّونَ تَقَدَّمُ مِنْ الْحَالَةُ \* لَا تَسْتَقُلُم الوخَّادَةُ الرُّمُ ﴾

(ااعريب) النوى المعدوالوخدوالرسم ضربان من السيروالوخادة من الابل التي تسيربالوخد واحد به واحد به واخدة والرسم التي تسيربالرسم واحد بهارسوم وداسم (المعنى) عال أبوالفتح النوى هذا النيهة والمنزلة ما بين المرحلة من يريد تقتضى مر حل شداد الاترتفع وقال الواحدى يكلفنى البعد عند كم من سالة لا تقوم بقطه ها الابل المسرعة والمعدى أرى النوى التي أديدها والرحلة التي اعتقدها تقتضيني تعشم كل مرحلة وافية لا تستبديها الابل لبعد منالها ولا تطبقها

الشدة أهوالها (اللهُ تُرَاثُنَ مُنْ عَالَمُ المِنْ اللهُ الْعَدْانُ لَنْ وَدَعْتُهُمْ مُمَّا فِي الْعَدْانُ لَنْ وَدَعْتُهُمْ مُمَّا

(الاعراب) المحدن اللاملام بحو ب القدم وترسنجواب الشرط فانهما اذا اجتمعا كان الجواب السم وترك جواب الشرط ومنسله قوله تعالى الدرجعنا الى المدينة المحرجين الاعزمنها الانك و في المدينة العزر مثل هدا كثير (العريب) فلي يرجس على عين طااب مصرمي الشام وهو قريب من دمشق (المعي) يتول ن قصدت مصرفي دن ان ودعتهم مدم على منارقتي الهسم وأسف على دحيلي عنهم يشير بذلك الى سيف الدولة انه يشدم على فراقه فكان كافال

﴿ اذَا رَامَاتُ عَنْ قُومُ وَدُدَّوَدُوا \* أَنْ لَا أَمَّا رَبَّهُمُ فَالرَّا - الْوَنَهُمُ )

(المعنى) يقول داسرت عن قوم وهم قادرون على اكرامك بارتباطك حتى لا تعتاج الى مذارقتهم فهم المختارون الارتفال يتسير بهذا الى اقامة عذره فى فراقهم أى أنتم تعتارون الفراق الملائم وفى البه قال الخطيب ان الرجل ادافارق أناسا وقد طنوا اله غير منسارق لهم استه واله فكانهم واحلون وقال ابن القطاع وحلت على المكان التقلت و وحات غيرى نقلته وسفرته ومعناه ادائر حلت عن قوم قادرين على ان لا يقارقول فالراحلون عنك هم والمعى أنه يعاطب نفسه و بشيرالى سيف الدولة حتى لايد مه فى رحلته قائما فى ذلك عن نفسه مجعنه أى ادار حل الراحل عن قوم وهم قادرون على ازاحة علته بالسعاف و نبته واغفاوه حتى ترحل عنهم وانقطع بالزوال منهم فهم الذين رحاوه وأزعوه وأخرجوه وهوم مقول من كلام الحكيم من المردك لذف مدفه والنائى عنك وان تباعدت أنت عنه وقال ابن وكسع هوم أخوذ من قول حبيب يردك لذف مدفه والنائى عنك وان تباعدت أنت عنه وقال ابن وكسع هوم أخوذ من قول حبيب

وما القفر بالبيد القوا مبل التي م نبت بي وفيها ما كنوها هي القفر ( شَرُّ البِلادِ بِلادُلاصَدِ بِنَي بِهِ مَ وَشَرَّما بَكُ بُ الاِنْدانُ ما يَصِمُ ).

فى نسخة مكان بدل بلادم تذكر العائد

ی

## ﴿ وَيُرْمَا قَنَصَ مُهُ وَاحْتِي قَنَصَ ﴿ شُهِبُ البُرْأَةِ سُوا مُقِيهِ وَالرَّخُمُ ﴾

(الغريب)يصم يعيب والوسم العيب وجعه وصوم والوسم الصدع في المودمن غير بينونة والرخم جع رخمة وهو طائراً بقع يشبه النسر في الحلقة يقال له الانوق قال الاعشى يارخما قاط على مطاوب « يصل كف الخاري المطلب

(المعنى) يقول شرالبلاد بلاد لا يؤجد فيها من يؤنس بوده ويسكن الى كريم فعله وشرما كسبه الانسان ما عابه واذله يريدان هبات سف الدولة وأن كثرت مع بلالتها وسعتها لا تعادل تقسيره في حقه وايشاره طساده وشرما قنصه السائد وظفر به قنص بشركه فيه البزاة الشهب مع رفعتها والرخم مع سقاطتها ودناه تها وضعتها يشير بذلك الى أن ما وهبه من بره وأظهر عليه من احسانه وفض له شاركه فيه من حساده أهل الغباوة و فاذعه فيه أهل المجزوا لجهالة والمعنى اذا تساويت أناومن لا قدوله في أخذ عطائل فأى فضل لى عليه وما كان من الفائدة كذا فلا أفرح به

﴿ إِلَّى لَفُهُ لَا تُمُّولُ الشُّمُو زَعْنِفَةً ﴿ تَجُوزُعْنَدَكَ لَا عُرْبُ وَلَاعِكُمْ ﴾

(الفريب) زعنفة بكسرال اى وجعه زعانف وهم اللئام المقاط من الناس وهوماً خوذ من زعنفة الادم وهوماسقط من والده (المعسى) بقول لسسف الدولة بأى لفظ تقول الشهر أراذل الشاس لاعرب ولا عجم بيدا يست لهم فصاحة العرب ولا تسليم المجم فليسو السيماً وقال الواحدى يقول هو لا الخساس اللئام من الشعرا بأى لفظ يقولون الشعر وايست لهم فصاحة العرب ولا تسليم المجم والفصاحة للعرب فليسو الشأ وصحف بعنهم فقال يخور من خوار النور وهوسيم في المعنى وان كان تعصفا من حيث الرواية وهو كايروى ان رجلا قرأ على حاد الرادية شعر عشرة ها فتسل بذى غروب واضع ه فقال افتستنبك فابدل من المسام فا فخه ل حاد وقال احسنت لا أروبه بعد الموم الا كافرات

﴿ هَذَا عِنَائِكُ الْأَلْمُ مُعَدَّ ١ قَدْنُ مِنَ الدُّرَّالِالَّالَّهُ كُلُّم ﴾

(الفريب) المقة المحبة والود والكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات والكلام قديقع على الكلمة الواحدة لانك لوقلت لرحل من من من فقال زيد لكان متكلما فالكلام بقع على القليل والكثير فالكلام ما أفاد وان بكامة والكلم جع كلة كثبة في وثف وثفن ولذلا قال سبو به هذا باب علم ما الكلم من العربة ولم يقل الكلام لانه أراد أن يقسر ثلاثة أسسا الاسم والفعل والحرف فحا بمالا يكون الاجعاور للما يكن أن يقع على الواحد والجاءة وقال الته تعالى المه يصعد الكلم الطيب وقال حسك يربد ون أن يسد الكلم الطيب وقال حسك يربد ون أن يسد لواكلم القدوي من قول كلة كلة بفتح الكاف وسكون اللام مشل كبد وكبد وكبد ورق و ورق و و و و (المعنى) يقول هذا الذي أقال من الشعر عناب منى الماق وهو من المناف وهو و و و ان المناف والمعنى وهو د ر سسن تظمه واقطه المائه كلمات والمعنى هذا المناف وهو و ان أمض فل وأز عمل عبدة خالفة ومودة صادقة فباطند عنا وان كان كلما عهودا في ظاهر لفظه ولما أنشد هذه القصيدة وانصر و ان عن الدر طورة و ان كان كلما عهودا في ظاهر لفظه ولما أنشد هذه القصيدة وانصر و

كان فى المجاسر وجل بعاديه فى بالى أبى العشائر على اسان سيم الدولة كاما الى انطاكية يشرح فه فيه ذكر القصيدة واغراء به فوجه أبواله شائر عشرة من غلاله فوقن واقرياه ن ما سيف الدولة فلا قرب منهم ضرب وجل منهم سيف الدولة فلا قرب منهم ضرب وجل منهم بيده الى هنان فرسه فسل أبو الطبب السيم فوتب عليه الرجل وتقدمت فرسه به فعبر قنظرة كانت بين يديه وأصاب أحدهم فرسه بسهم في تنزعه واست قلت القرص به وساعد بهم المنطعهم من مددان كان لهم و وجع الميم بعدان في نشايم فضرب احدهم بالبسيف فقطع الور و بعض التوس واسرع السيمة في ذراعه فوقت والله على صاحبهم المجروح وساروتر كهم فلا بشواه نه قال أحدهم فعن غلال العشائر في نشد قال

ومنتسب عندى الى من أحبه م والذبل حولى من يدم حقيف

وقد تقدم شرحها في سرف القداء \* (وقال وقد عوف سيف الدولة وهي من البسيط والقافية من

المتدارك) . ﴿ الْجُدْعُوفِ الْمُعُونِيْتُ وَالْكُرِمْ ﴿ وَزَالَ عَنْكَ الْكَاعْدَ الْكَ الْاَلَمْ ﴾

(الاعراب) زان أبروايس هودعا وفليس كتولك غفرالله لك في عرض كلامان الاتراه المعمدة والمعادد والمبادعوفي المعدد والمبادعوفي بعافيتك والكرم والمبادع والماكان الماكان الماكان الماكان والكرم والمعالم والمالالم المائعدا ثلث الذين تأخر عنه معزوك والمحدد ونهم سيفان وهومن قول حدم

سلتوان كانت لك الدعوة اسمها م فكان الذي عظى بالمجاحها المجد

(صَنْ بِعَيْدَ الفاواتُ وابْتَبَتْ ، بِماللكادِمُ وانْمُلْت بِماالدَيم)

(الغريب) الغارات جع غارة والديم جعدي ـ قوهي المطرالدائم مع تكون وابته جت فرحت واستبشرت (المعدى) يقول صحت الغارات بتمام صحتك وانتظمت الجيوش بانتظام قونك وابته جت بذلك المكارم وأشرق حسنها وانهلت الديم واتصل نشعها وكانت الامطار منقطعة فلماء و في صادف اتصالها عافشه

﴿ وراجَعَ الشَّمْسَ نُورُكَانَ فَارَقَهِ \* كَامَّافَتْدُهُ فِيجِهُمِهَا مَعْمَ ﴾.

(المعنى) يريدان الشعس مرضت لمرضه حزنا عليه قعظم الامر فى علّته كما دة النسعرا ويريد ان الشعس فقسدت نورها أيام مرضه فكان فقد ذلك كاستقالها فقسال راجع الشجس بصعتك وعاودها بزوال علتك نوركان فقده كالسقم فى جسمها أوالنقصان المعنسر بحسنها

﴿ وَلا حَرِثُكُ لِي مِنْ عَارِضَى مَلِكُ مِ مَا يَسْفَطُ الْغَيْثُ الْأَحَدِثُ يَتَّدِّمُ ﴾

(الغريب) العارض ما يلى الناب من داخر القم ويقال هوالناب (العنى) يقول لسيف الدولة لاحلى ببشرك وبدالى بتسمك برق لامع ونووساطع لايسقط الغيث الاف أثره ولا يوجد الاف موضعه يشيرالى العطاء الذى يتلوبشره ويريدانه اذا تبسم اعطى ماله في صير ذلك المسكان كان الغدث قد نزل به لانه الخصب بجوده

﴿ يُسْمَى الْمُسَامَ وَأَيْسَتُ مَنْ مُشَابَعِهِ \* وَكُنْفَ يَشْتُبِهُ الْخَذُومُ وَالْلَدَمُ ﴾

(الغريب) تَقُول عميته وأسميته وسميته والمخدوم الذي يخدمه غيره والخدم جع خادم (المعنى) يقول هو يسمى بالسسيف والسيف لايشت بهه ويوصف به وهولايع سدله وكيف يشتبه المخدوم والخادم ويعدل الملائبين هو بأمره وطاعته فائم

﴿ تَقَرَّدُ العُرِبُ فِ الدُّنْسَائِعَتْدِه \* وَشَارَكُ الْعُرْبُ فِي الْحَسَانِهِ الْعَجُمُ ﴾

(الغريب) المهند الاصل من قولهم حمّد بالمكان أقام به (المقنى) يقول هو عُربى الاصل فالعرب تحمّص بالفند به اذهو من سم وحدمات الشركة للعجم مع العرب في احسانه وعما أنه وهو من قول المصري عداق عد الفند كم يؤاله مه وق سرنهان بن عروما آثره

﴿ وَأَخْلَصُ اللَّهُ لِلا مُلامِنُهُ \* وَانْ تَمَّلُّ فَ الانْهِ اللَّهُ ﴾

(الغربب) الا كلا النم الواحدة الى ومنه قول الزيخ شرى فى قوله تعالى وجوه ومنذ ناضرة الحربها باطرة فالنهمة وبها (المعنى) يقول ان كانت الام مشتركه فى انعامة وان نصرته خاصة لدين الاسلام لا ينصر غيره من الديان أى جعل الله تصريه خالصة للاستلام وان كان قد شعل الام ما انفضل والاحسان

( وما أَخُصُّكُ في بُرِمِيتَهِ مَنْهُ \* اذُاسَلْ فَكُلُّ النَّاسِ فَدْسَلُوا )

(المعنى) يتول ما أخصان في التهنئة بعافينك منفردا بل سلامة الناس موصولة بسلامتك وكذا به القاله المعمدة بكفايتك و فال سلوا على معنى كل لا على لفظها وقد جام ف الكتاب العريز على لفظ كل وعلى معناها فأما على لفظها فتوله تعالى وكله سم آنيه و أما على معناها فشوله تعالى وكل آنوه داخر بن وقر أحد ص وحزة وعلى أنود مقصورا والمعنى من قول أبي العتاهية

لوعلمالناس كيف أنت الهم به مات اداما ألمت أكثرهم به (وأنفذرجل الى سف الدولة أبيا تايذكر الدوآها في المنوم ويشكو القاقرة بهافقال أبو الطيب وهي من الملفيف والقافية من المتواتر).

﴿ قَدْ - مَعْنَامَا قُلْتَ فِي الاسلام \* وأَنْلْنَالُهُ بَدَّرُةُ فِي المِّنَامِ ﴾

(المعسى) بقول قد معناما رأيت في النوم وأعطينا للبدرة وهي عشرة آلاف درهم وأجزانا لك الصدف المنام وأجزانا لك المنام والتنبينا كالتنبين المائنية وكان النوال قدرًا لكلام )

(الفريب) النوال العطاء والانتباه من النوم هو المقطة (المعنى) بقول كانسؤالك في النوم مشل العطاء الذي أعطيناك قانتبت بلاشي وكذلك نحن كان نوالنا على نحومد حلك وجود ناعلى سبل قولك بشسير الى تستقيه رأيه وتخطئة فعله اذلم يجعل مدحه لسيف الدولة غرضا يقصده وأمر اواجبا يعقده

﴿ كُنْتَ فَي اكَنْبَهُ فَاعْمَ الْعَدْ فَي أَكُنْبَهُ فَاعْمَ الْعَدْ فَي فَهَلْ كُنْتَ فَاعْمَ الاَقْلامِ ﴾ (المعنى) يزرى عليه مجافعه فقال كنت في الذي رأيسه فاعمافه لكنت وقت الكتابة فاعما

توله رجل هوابن المخبم كما فيالتن

أيضا اللفظ كأن رديأ واللطردية

﴿ أَجْهِ الشَّسْكِي اذَّا رَقَدَ الاعْدام المرقدة مُعَ الاعدام)

(الغريب) لاعهنى ليس كنيت الكاب وفأ ما ابن قيس لاراح و (المعنى) يقول أيها المشكى الفقر فى نومه والمترجع للاقلال و المعلى المرد الموم والاعدام يبطل الملم كيف قدرت على النوم مع العدم

﴿ افْتِهِ الْجَانُ وَاتُّولُ الْقُولُ فِي الدُّو مِ مِومِيزُ خِطَابُ سَيْفِ الامام ﴾

(المعنى) افتَعننيكُ وسحم قولتُ ولاتحدع الاحلام نفسكُ وميزمايحاطَب به سيف الامامير يد الخليفة ولات اطبه عايحاطب به سائرا نباس

﴿ الذي ايْسَ عَنْهُ مُفْنِ ولا وشت مُدَيلٌ ولا لما رام عامى ﴾

(الاعراب) بجوزان بكون الذى فى موضع جوعلى لبدل من سيف الامام و يجوزان بكون فى موضع رفع على خدر الاسدا ، و يجوزان بكون فى موضع على خدر الاسدا ، و يجوزان بكون فى موضع نصب على المدح (المعنى) بريد الذى لا بفتى عنه أحد ولا يكون منه بدل الحسلالة قدره ولا يحمى عليه فيما يطلبه أحد فلا يغنى عنه أحد اهموم فضله ولا يكون منه بدل الحلالة قدره ولا يحمى عليه ما طلبه لسعة مقدرته ولا يمنع دونه انشوذاً من هفيه

﴿ كُلُّ مَا اللَّهِ كِرِامْ فِي الدُّنْكِيمُ الكَّرُامِ ﴾

(الغريب) الآشا جع أخ كالآبا جع أب (المعنى) بقول كل كرام بى الدنيا آخاؤه لانهدم بوافقونه فى أيه ويشابه ونه فى فه له لكنه المبرز فيهم والمقدم عليهم لامه كريم كر يمهم والمحشوى على جديع فعالهم فهو أكرمهم وأفضلهم وأشر فهم (وقال يجدجه وهى من المطويل والنافية من المتدارك ) . (على قدرا أهل العرم تأتى العزائم ، وتأبى على قدرا لكرام المكارم ).

(الفريب) العزائم جع عزية وهي ما يعزم الانسان علمه (المعنى) يقول عزيمة الرجل على مقد اره وكذلك مكارسه فن كان كبيرالهمة قوى العرم عظم الامر الذي يعزم علمه وكذلك المكارم الماتكون على قدراً هلها فن كان أرم كان ما يأسب من المكارم أعظم والمعدى ان الرجال قوالب الاحوال الماصفر واصغرت والداكبر واكبرت فعلى قدراً هل العرم من الملوك وما يكون عليه من الساد الاحراك من وتظاهر العلو والرفعة تكون عزائمهم وعلى قدرالكرام فى منازلهم واستبانه فضائلهم تكون مكارمهم فى جلالتها وأفعالهم فى قوتها و فحامتها وهذا كقول

عبدالله بن طاهر ان الفتوح على قدر الملوك وهـمات الولاة وأقدام المقادير وكان سبب هذه القصيدة أن سبف الدولة سار تحو ثغر الحدث وكان أهلها قد سلوها بالامان الى الدمستق فنزل بها سبف الدولة في جمادى الاستخرة سنة ثلاث وأر بعين وثلثما ثنة فيدا في يومه فعط الاساس وحفراً وله بيده الشفاء ما عند الله تعالى قلما كان يوم الجمعة فازله ابن الشقام دمستق النصرانية في خسدين ألف قارس ووا جل من جوع الروم والارمن والبلغر والصقلب

ووقعت الوقعة يوم الاثنين سلم جمادى الآخره وأن سيف الدولة حل بنفسه في نصوم ن خسمائة من علمائه فقصد موكبه فه زمه وأظفره الله به وقتل ثلاثه آلاف من مقاتلته وأسرخاها كثيرا فتتل بعضهم واستبق البعض وأسر تودس الاعور بطريق مندووهو صهر الدمستق على ابنته وأسرا بن الدمستق وأقام على الحدث الى أن بناها ووضع بهده آخر شرافة منها يوم الثلاثات تاات عشرة ليلة خات من رجب وفي هذا الهوم أنشد أبو العاب هذه القصيدة لسيف الدولة بالحدث

﴿ وَتَعْتَلُمُ فَ عَبْرِ السَّغِيرِصِهَا رُهَا ۞ وتُصْغُرُفَ عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعَظَائِمُ ﴾

(المعنى) يقول صفاوا لامور عظيمة في عين الصفيرالقدر وعظامها صفيرة في عَين العظيم القدو يشير بذلك الى شرف سيف الدولة وما قعل في الوقعة التي ذكر نامن تفاذع زمه وجلالة قدر دوالها • في صفارها للعزاع أو المكارم قال أيوا الفتم و يحقل ان يرجع الى الجيسع

﴿ يُكِلُّ سَيْفُ الدُّولَةِ الجُّيشَ هُمْ مَا وَقَدْ عَرَنَّ عَنْهُ الجُيُوسُ الْلَصَارِمُ ﴾

(الفريب) الخضارم جع خضرم وهو العظيم الكبير من كلشي ومن روى المحوو الخضارم فهو غلط والعصيم الجيوس (المعنى) يكلف جيشه مافي همته من الفزوات والفارات ولا يتحمل ذلك الجيوس المسكثيرة لان مافي همته ليس في طاقمة البشر تحمله والمعنى يكلف جيشه استيفا ما تباغه همته و تنعقد علمه ينته والجيوس العذاجة تصرعن ذلك ولاندر كموة قصر عنه

لَمْقَهُ ﴿ وَيَطْلُبُ عِنْدَا النَّاسِ مَاعِنْدَنَفْسِهِ \* وَذَلِكُ مَالَاتُدْعِيهِ الضَّرَاعُمْ ﴾.

(الفربب) الضراغم جع ضرغام وهو الاسد (المعنى) ير يدسيف الدولة أن يحسى ون الناس مثلاقى الشجاعة والمعنى يطلب مثلاقى الشجاعة والمعنى يطلب أصحابه وأشماعة من البأس والنجدة والاقدام والشدة وذلا ما لا تطبيقه الاسودا لعادية ولا تدعيه المضراغم الماسلة

(يُقَدِّى أَمُّ الطَّيْرِ عُرَّا سِلاحَهُ و نُسُورًا لِلَا أَحْدَاتُهَا وَالقَسْاعِمِ)

(الغريب) القشاعم النسور الطويالات العدمر ومنسه محمت المنسة أم قتسم اطول عرها والملاوجه الارض والاحداث الشابة واحدها حدث وهو الشاب (الاعراب) نسور بدل من أثم الطيروقيل هو عطف بيان وأحداثها والقشاعم عطف بيان (المعنى) يقول يقدى أطول الطير عمر السلاح سين الدولة وبين هذا الصنف فقال أحداثها وقشاعها أى أصاغرها وأكابرها واغما بقديه لوجود المحشف وقاتهه والاستشار بكثرة ملاحه

﴿ وَمَا نَسْرُهَا خَلْقُ بِفَيْرِ يَحَالِبِ ﴿ وَقَدْخُلِقَتْ أُسْبَافُهُ وَالْقُواشِمُ ﴾

(الفريب) المخالب جع علي وهو الطقركسباع الطروالة والمجع قائم وهو قائم السيف (المعنى) يقول ما نسرا الاحداث من التسوديعنى الفراخ والقشاعم وهى المدخة التى ضعفت عن طلب الرزق و خص هدنين النوعين ليجزه ما عن طلب القوت يقول ليس يضره ما أن الا يكون الهما عذا لن خلقت أسسياف سيف الدولة فانها تقوم بكفاية قوتها قال

790 الواحدى ويحوزان بكون المعنى وماضرهالوخلقت بفسرمخال كاتقول ماضرالها رظلته مع حضورك وايس النهار عظام لكنك تريدما ضره لوخلق مظلماوا لمعسى مايضرها ان تصلق بفسر مخالب تستعملها فعاتأ كله وتصرفها فعاتند بهلان سيوف تبلغها فى ذاكما ترغبه وتفعل الهاماتر يده وتطلبه وقدذك الطبرف مواضع فأحسن وجاء بمالم يسبق اليه يقوله ويطمع الطبرة بهم طول أكلهم م حق تكادعلي أحداثهم تقع ودى خي لادوا فاناح أمامه م بناج ولا الوحش المناربالم تمرعسه المشمس وهي ضعافة م تطالعه من بين روس القشاعم وقدد كالطبرجاءة كرناهم مبلحذا وقدأ خدمعي أبى الطب ابواصر بنساتة بقوله ويوماك يوم للعدقاة مذال مويوم الى الاعدا منك عصيصب اذاً حوّمت فوق الرماح تسويه \* أطار الهاالنسرب ما تترقب وانك لاتنفك تحت عاجمة . مطع فيها المشرفيمة بالطمل ولهأيضا الاستعقبها عامل خصيلة و رفعت الماالدارعين على القلى المصدلة كلعصبة فيهالم غليظ والطلى الاعناق ﴿ هُلَّ الْمُدَّتُ الْمُرَاءُ زَهْرِفُ لُونُهُمْ \* وَنَعْلَمُ أَيُّ السَاقِينِ الْفَصَامُ }. (الاعراب) أي ابتداء والغمام الخبروتعمم مكفوفة عن العمل (العريب) المدت هي القلعة التي ساها وهي في بلاد الروم وعليها كانت الوقعة وسماها جرا الانه بشاها بحجارة حر وقيل سهاها حرا المكثرة ما اجرى عندها من الدما و (المعنى) يقول هل تعرف القلعة لونها لانه عيرلونها امارالجارة وامايالدما وهل تعدلم أع الساقيين سقاها الغدمام أم الحاجم وترك ذكر الجماجم اكتفامذكر الغمام وهي السصائب واحدها غامة وهوكقول الهذلي دعاف الهاالقلب الى لامره « مطمع عادرى أرشدطلاما أرادأ رشدأم غى فذف اكتفاء برشد وقدبين أبوالطب المعنى فى البيت الثانى بشوله ﴿ سَقَتُهُ العَمامُ الْفُرْقَبُلُ نُزُولِ \* فَلَادَمَامِهُمُ الْمَاجِمُ ﴾ (الغريب) الغرد اوت البرق والحاجم جع ججمة (المعنى) يقول مقاها الفمام قبل نزول سيف الدولة بها إوجادها قبل حلوله فيها فلاحلها أوقع فيهايالروم الذين حاولوا منعهمن بديانها فقتلتهم جيوشه وفلقت هامهم سيوفه فسندك فيهآمن دمائهم مامائل المطرالذى جادبها والسحاب فى كترته وقاومه في حلته ﴿ بَسَاهَافَأُعْلَى وَالقَنَاتَقُرُعُ القَنَا \* وَمُوجُ الْمَنَايَا حُولَهَامُمَلَاطُمُ ﴾

﴿ بَنَاهَافَأَعْلَى وَالقَنَاتَقُرَعُ القَنَا ﴾ ومَوْجُ المَنايَ وَلَهَامُنَلَاطِهُم ﴾ (المعنى) يقول بنى سيف الدولة القلعة وأذل الروم بالايقاع بهم وقهر هم بالاستيلا عليهم بعدان تقارع القنافي حربهم و ولاطم موج الموت في منازلتهم ﴿ وَكَانَ بِهَا مِثْلُ الجُنُونِ فَأَصْبَاتُ ﴾ ومِنْ جُثَبُ القَتْلَ عَلَيهًا عَمَامُ ﴾ .

العريب) الخذت بع جنه وهي الجسدوالتماثم العوذوا - دها تمية (المعنى) جعل الاضطراب الفتنة فيها جنو بالها وذلك ان الروم كانوا يقصدونها و يحاربون أهلها فلا تزال الفتنة بها فائمة ل فعل سيف الدولة الروم وعلى الفتلى على حيطانها سكنت الفتنة وسلم أهلها فحدل جثث لفتلى كالتماثم عليها حيث أذهبت مابها من الجنون وهو اسكان الفتنة فكان الفتنة كانت بنو ما فسكن سيف الدولة تلك المخافة واذهب تلك المهابة وترك حولها من جشت الروم ما قام ها مقام التماثم وآمنها من جميع المحاذر وقد لاذبة ول حبيب

تكادعطاناه تعن جنونها و اذالم يعودها بنعمة طااب

بال أبو الطيب ماردً على أحدَّ شيأ وتنبلته الأسيف الدولة فانى أنشدته ومن جيف التنلى فقال لى معقل من جنث التنالى فقبلت وقلت كاقال لى

﴿ طَرِيدُهُ دُهُ رِساقَها فَرُدَّتُها \* على الدّين بالخطّي والدهرراغم ﴾

الفريب) الطريدة المطرودة وفعيل بمعسى مفعول كثيرة الكلام نحوقتيل واسير والخطى أرماح وأصل الرغم ان يلتصق الانف بالتراب (المعسى) جعلها طريدة الدهر بان سلط عليها الروم حق أخر يوها فاعاد بناءها سيف الدولة و ردها على أهل الاسلام برغم الدهر حين خالفه في اقصد فهو يتفاطب سيف الدولة بقوله كانت هذه المدينة طريدة دهر المرجها الدهر عن مدن الاسلام وازعها من ينهدم العسران فرددتها على الاسلام بتعميرا لها واغتصابها من الرم بدف هم عنها وغالبت وفارع تهدونها فارعته

﴿ ثُنْمُنْ اللَّمَالِي كُلُّ شَيَّ أَخَذْتُه ﴿ وَهُنَّ لِمَا يَأْخُذُنَّ مِنْكَ غُوارِمُ ﴾

(الفريب) تفيت تفعل من الفوت والغوارم جع غارمة (المعنى) قال الواحدى اللهالى اذا أحدت اللهالى اذا أحدت منافع من الفوت والغوارم جع غارمة (المعنى) قال الواحدى اللهالى المنتقب أخدت منك عن من المنتقب اللهالى المنتقب الم

غادرك الساءون فينابوترهم \* ولافاتنامن سائر الناس واتر

وكقول الطرماح ان أخذ الناس لأتذرك أخدتنا به أو نظلب نتعدى الحق في الطلب وقال الخطيب وابن القطاع كلاهما اشتركافي اللفظ والمعنى قالامن رواه بالنون أفسد المعنى على المنابئ العراء التميى قال لى صالح بن رشد قرأت على المتنبي أخذ نه بالنون فقال محتفت باباعلى قلت وحت فتات فقال قلت أخذته بالتاء لاني لوقلت بالنون لافسدت المعنى والاعراب ونقضت قولى في آخر البيت وذلك ان تفست شعدى الى مفعولين فاذا جعلت الليالى فاعد هو نصبت كل شئ لم يكن مفعول نان فقسد الاعراب واذا قلت بالتاء حملت الليالى مقعولاً أولا وكل شئ نائيا وأما فساد المعنى فلوجعلت الليالى الفاعلة لمعلمها تفست كل شئ ولا تفرمه ثم نقضته بقولى وهن لما بأخذ ن منك عوارم وانها المعنى تفيت بأسيف الدولة الليالى كل شئ أخذته منها فلا تغرمه لها وهن غوارم لك ما بأخذن فصم المعنى

## ﴿ اذا كَانَ مَا تَنْوِيهِ فَعْلَا مُضَارِعًا ﴿ مَتَى قَبْلُ أَنْ تُلْقَى عَلَيه الجُوارَمُ }

(الغريب) الفعل المضاطب والمرآة الغائبة والنحويون بسمون المستقبل المضارع وهو يصلح والما الغائب والتا المضاطب والمرآة الغائبة والنحويون بسمون المستقبل المضارع وهو يصلح المحال والاستقبال لحق تدخل عليه سوف أوالسين فيصر للمستقبل خاصة وأراد أبوالطب هذا الاستقبال ليصدله المعنى لان الفعل المحاضر لا يجوزان ينوى ويتوقع ولا يؤمر به والجوازم حوف المبزم وهي لم ولما ومهما وحروف الشرط فهذه الحروف الحاد خلت على الفعل المعنى سكنته واذا دخل على المعتل حذوت حرف العلام منسه والميت بناه على النورية (المعنى) يتول اذا فو بت أحر انفعل في كان ذلك فعلام سيتقبلا غير ماص مضى ذلك الفعل الذي فو يتسه قبل ان يحرم ذلك الفعل الذي فو يتسه قبل ان يحرم ذلك الفعل ولا يقع على الدائم الذي لم يتقطع وعلى المتأخر الذي لم يقع صار ذلك الفعل ما منوية فعلا ما منوية فعلا ما منوية فعلا ما منوية فعلا ما مناه بالمناه والمناه وال

خرقاء يلعب بالعقول حبابها \* كتلاعب الافعال بالا-ماء

﴿ وَكُنْ تُرَجَى الَّرُومُ وَالَّرُوسُ هَدْمَها ، وذَا الطَّعْنَ آساسُ لَها ودعامُ ﴾

(الفريب) الروس فرقة تنضم الى الروم والاساس ما ينى عليه يقال أس الحائط وأساسه وجع الاس آساس وقد فالوا اسس بالفتح في اساس وفي جع أساس أسس بالضم كنذال وقذل وفي جع الساس كعس وعساس وفي جع الاسس أساس كديب وأسب اب وأسب البناء تأسيسا والدعائم جع دعامة وهي عبادالبيت وكل شئ يستند الميه ويتقوى به فهو دعامة ومنه سمى السند الدعامة (المعنى) يقول كيف يرجون هدمها وهي مؤسسة بطعنك مدعومة بشعاعتك وحيث فالطعن لها كالاساس والحيش لها كالدعائم فكيف يروم ون هدمها وقد اسستها بالطعن الذى أعلته فيهم وأدعم ابالقتل الذى سلطته عليهم فكيف يرومون هدمها وهدفه ورق فنها وكمف يعاولون اخلامها وهذه حقدقة منعها

﴿ وَقَدْ حَاكُوهَا وَالْمَنَايَا حَوَاكُمُ \* فَعَامَاتَ مَثْلَاؤُمٌ وَلِاعَاشَ طَالُمُ ﴾

(المعنى) يقول ما كوهايع من القاعدة وكانو اظالمين لها وكانت مظاومة فل حكمت السيوف قتلت الظالم وابتت المظاوم فاهلكت الروم وجدد بنا القلعة فجعدل القلعة والروم خصمين والحرب ما كمة فحكمت الحرب القلعة بالسلامة والروم بالهد الله فياعاشوا مع ما حاولوه من الظلم الها ولامات ذكر القلعة مصما أراد وممن الخراب لها بل نصر الله فيها سيف الدولة فهزم جوهم ما طهره عليهم فقرق جوعهم

﴿ أُنُولَ يَجُرُّونَ الْحَديدَ كَأَيْمُ \* سَرَ وَاجِبادِمالَهُنْ قُوامُ }

(المعنى) يقول انهم اجترمواعلى تقوسهم وخيولهم وابسوا المديدو السواخيولهم التعافيف حق صارت لاتبين قواعها فصارت كاته الاقوام لهاوالقوام هنا قوام الليل وفي أول القصيدة

ه وقد خلقت أسافه والقوائم \* فالقوائم قوائم السموف فلهذا لم يكن في هذه القصيدة ايطاء ولو كانتابه في الول معرفة وهذه تسكرة والسرى سيرا لليل والجياد الخيل ولو كانتابه في المائم ف

(الفريب) البيض السوف (المعنى) جعل الروم ببرقون الكثرة ماعليه من الحديدوالبريق اللمعان ولم شرق بن سوفهم و بينهم لان على وسهم البيض والمغافر وشام سم الدروع فهم كالسيوف وقد فسره بشوله من مثلها أى مثل السيوف يريد من الحديد واشار بهدا الوصف أعنى كثرة سلاح هذا الجيش الى فوته و عاد كرممن هذه الهيئة الى شدته ومعت بعضهم وكان شحيحا يقرأ عليه هدذ الديوان يقول اخطأ أبو الطيب كيف ذكر العمام والعدمام للعرب وليست الروم فتكيف معلم اللروم فنع كت من قوله وقلت المالف عيرفى مثلها الى أين يعود أليس الى البيض وهي السوف فليدر ما قلت

﴿ خِيسٌ بِشَرْفِ الأَرْضِ وَالْعَرْبِ زَحْفَهُ ﴿ وَفَ أَذُنِ الْجَوْزَا مِنْهُ زَمَازِمُ ﴾

(الغريب) الجيس الجيش العظام المينة والميسرة والقلب والجناحان والزحف التقدم والجوزاء أيجم معروفة والزمازم جع زمزمة وهي صوت لا يفهم المداخل (المعنى) يقول هذا الجيش لكثرته قدعم الشرق والغرب و بلغ صوتهم الحوزاء وخصها بالذكر من سائر البروج لا تما على صورة الانسان هدا قول الواحدى وقال أبو القنع لوكان لها اذن سمعت بها والمعنى النهدذ الجيش لعظم أمره وكثرة أهد قدملا ما بين الشرق والفرب وفي اذن الجوزا من أصوات أهله زمازم لا تنسروا خلاط لا تبين واشار بهذا الى ان الاصوات تبلغ السماء بكثرتها و تقطع أبعد المسافات بشدتها ولم نسمع في وصف جيش مثل هذا ومثل قول الطائي

ملا اللاعصافكاديان رى ، لاخلف فيه ولاله قد ام

﴿ تَعَبُّمُ عَنِه كُلُّ السِن وأُمَّة \* فَاتُفْهِمُ الْحُدَّاتُ الأَالْتَرَاحِمُ ).

(الغريب) اللسس اللفة واللسان أيضا وقد قرأ أبو السمال العدوى وما أرسلنا من رسول الابلسن قومه أى بلغتهم وكذلك القراءة المشهورة بلغتهم والمداث جعدت وهويمه في متعدت

فالسويدبنأى كاهل يسمع الحذاث قولاحسنا ه لوأرادواغيره ليستطع والتراجم مثل زعفران و زعافر والتراجم مثل زعفران و زعافر وصعمان وصاح و رجان بفتح التاه و ينهما اتباعال ضم الجمع على الراجز

فهن الفطن به الفاطا م كالترجان الق الانماطا

(المعنى) يقول تجمع في هذا الجيش جيع أهدل اللغات من الام المختلفة والطوائف المفترقة في يتفاهم الحداث منهم الابتراجم تشكلف لهم وتفاسير تستعمل بينهم وكل هذا يشير الى عظم الجيش وماقد جع فيه من المقاتلة

﴿ فَلِلَّهِ وَقُتُ ذُوَّبَ الْغِشُّ نَازُهُ \* فَلَمْ يُنَّى الْأَصَادِمُ أُوضُبَادِمُ ﴾

(الفريب) يريد بألفَشَ الضعفا من ألرجال والصارم السلاح القاطع والضبارم الاسدالديد

قوق فسلمیدو ماقلت الذی لمپدر ما قال هو وخصک فی غیرمحله اه الفليفا (المعنى) يتعجب من ذلك الوقت الذى فامت ألحرب فيه بين سيف الدولة والروم يقول ما كان مفسوشا هلك و تلاشى كانه ذاب بساوا لحرب وذكر النارلان تا بينها غير حقيقاً وأراد لهما فلم يتى الاستف فاطعاً ورجل شديد الخلق شجاع والمعنى ان هذه الحرب أذهبت تمويه الفرسان وذو بت نارها غشهم و بنت أصرهم فلم يتى من السيوف الاالقاطع ولامن الرجال الا النسارم في تقطع ما لا يُقطع الدرع والقناه و وفر من الأبطال من لا يُصادم كا

(المعنى) يتول تكسر من السوف مالم يكن ماضيا يقطع الدروع والرماح وذهب الجبناء الذين الاية اتلون بريد تكسر السسف الذى لا يقطع الديدع والرماح لانه كل و عزعلى رواية من روى اتقطع وهي رواية الخطيب وفرمن الفرسان من لا يقد رعلى المسادمة ومن وى فقطع بالفاء أراد الموقت يعنى ان الوقت كان صعبالم يتق فيه الاانتا السمان الرجال والاسلمة قال ابن القطاع تقطع كل سيف كهام لا يقطع وقوله تقطع أى تفرق و تمزق تقطع كل سيف كهام لا يقطع وقوله تقطع أى تفرق و تمزق التوله تعالى فتقطع وقوله تقطع وقوله تقطع وقوله تقطع الدرع والرمح أى تفرق و تمزق و المراس صارم أو أسد ضبارم

﴿ وَقَفْتُ وَمَا فِي المَوْتَ شُكُّ لُوا قَفْ مَ كَانُّكُ فِي جَفْنِ الرَّدَى وَهُوَالَّمْ ﴾

(المعنى)قال الواحدى سمعت السَّيخ أباً مع مرالف ما سمعه من القاضى يقول سمعت أبا الحسن على بناء بدالعزيز يقول لما أنشد المتنبي هذا البيت والذي يعده انكر عليه سيف الدولة نطبيق عزى البيتين على صدريه ما وقال له ينبغي ان تطبق عز الاول على الثانى وعز الشانى على الأول مم قال له وانت في هذا مثل ا مرئ القيس في قوله

كانى لم أركب جوادا للذة « ولم أتبطن كاعبادات خلال ولم أسما الزق الروى ولم أقل « خليل كرى كرة بعدا جمال

قال ووجه الكلام في البيتين على ما قاله أهل العلم بالشده ران يكون عزالا ول على الثانى والثانى على الاول ليستقم الكلام فيكون ركوب المسلم على الامر الغيل الكروس، الجرمع تبطن الكاعب فقال له أبو الطبب أدام الله عزمولا فاان سعم ان الذى استدول هذا على امرى القيس اعلم منه بالشده رفقد و أخطأ امر والقيس وأخطأت أناو مولا فايعرف ان البزاز لا يعرف الذوب معرفة الحات البزاز لا يعرف جلته والحائلات البزاز يعرف جلته والحائلات يعرف جلته و الفيلات البزاز يعرف الفزلية الحالمة و المائلة والمائلة والمائلة

وقوله ووجها وضاح له حتقار الاحرا اعظيم انتهى كلامهما يقول وقفت غيرمتهب واقدمت غيرمتمون الدى في انكر غيرمتمو وقد مت الموت وهو لاشك فيه عندمن وقف موقفك وتقدم تقدمك كانك من الردى في انكر مواضعه وهومعرض عنك فيما تتكلفه من شدائد وأشار بجنن الردى الى عظيم ما اقتحم وجعله نائمالسلامة من الهلاك لانه لم يبصره وغفل عنه بالنوم فسلم ولم يهلك

﴿ غَرُ مِكَ الْاَبَطَالُ كُلِّي هَزِيمَةً ﴿ وَوجْهُكُ وَضَّاحُ وَثَغَرُكُ مَاسِمٌ ﴾

(الغريب) كلى برحى وهو جع كليم وهزية مهزومة وهومن باب فعيل عدى منعول والوضاح الواضح (المعنى) يقول تربك الجرحى من الابطال منهزمين وكلى مستسلين وذلك لا يثنى عزمك ولايضعف نفسك بل كنت حينة فد وضاحا غيرمتفق في بساما غيرمتف بورا تقامن الله بنصره مسقنا علوصلا به من حدل صنعه وهو من قول مسلم بن الولىد

يفتر عندا قتراب الحرب سبتسما ، اذا تغير وجه الفارس البطل في عَباوَزْتَ مِقْدَ ارَالشَّعِاعَةُ والنَّهُ ، الى قُول قوم أنت بالعَيْبِ عالم )

(الفريب) النهى جعندة وهى العقل (المعنى) قال الواحدى يقول مافيك من الفطائة يتجاوز الحداله ما تقوله حداله قل لانه لايدرك العقل ما تدركه أنت ومافيك من الشجاعة قد تجاوز الحدالي ما تقوله الناس فيك من الكافير فلا تعسير لانك كدت ان تعرف ما تصيير المه من الظفر فلا تحدد الموت لعلك ان العاقبة لل وقال أبو الفقي في آسوه بعض التنافر لا وله لان الشجاعة لا تذكر مع علم الغيب ولولا انه ذكر العقل لكان أشدتها بنالان العاقل عارف بأعقاب الامور ولوكان سوضع الشجاعة الفطائة لكان أليق بعدم الغيب الاانه كان في ذكر الحرب وكانت الشجاعة من الفاظ وصفها و يعو زأن يكون ذكر الشجاعة مع علم الغيب لانه كان قد عرف ما يصبرا ليه فشجيع ولم يعذ والموت انتها كلامه والمعنى انك أظهرت من اقدامك وعزمك وسماحتك به عقل ما صدق عول قوم فيك أنك تعدم الغيب يريد غيب ما كأمرك في الظفر فلم تعقل بشدة الحرب و تيقنت ما خم القيل به من التأييد في الظفر فلم تعقل بشدة الحرب و تيقنت ما خم القيل به من التأييد فأمنت مخاوف القتل في نشد كنت وضاحا بساما عند شدة الحرب

﴿ ضَمَمْتَ جَنَّا حَيْمُ عَلَى القَلْبِ نَمَّةً \* غُونُ الْخُوافِي تَعْتَهَا والقَوادِمُ ﴾

(الغريب) أبلنا حان بانبا العسكر من بعنا بي الطائر والخواف أربع ريشات تناوا وبعاقبلها من بعنا بي الطائر والقوادم أربع ريشات في أول بعنا بي الطائر وعليها معقوله في طسيرا نه وأرا درا لجناحين المينة والميسرة وهما بانبا العسكر ولما سما هما بعنا حين بعل رجالهما خوافي وقوادم والجماح يشتمل على الفوادم والخوافي (المهني) يقول المفت بعنا بي العسكر على القاب فاهلكت الجبيع بقتلك أولهم وآخرهم من يدانك نعمت بنا بي بيس الروم ضمة منكرة وشدت في الجيس شدة صادقة قتلت بهامنهم من كانت منزلته في انها السابليس منزلة الخوافي والقوادم من الجناحين والقوادم من الجناحين والقوادم من الجناحين والقوادم فرسان الجيش والتسدأ حسسن في هذا عاية الاحسان و قال قوم في الجناح عشر ون ريشة أربع قوادم وأربع منا كب وأربع خواف وأربع أباهر وأوبع كلى عشر ون ريشة أربع قوادم والتصر عنا كب وأربع خواف وأربع أباهر وأوبع كلى

(الغربب) الهامات جع هامة وهى الرؤس واللبات النحو و واحدها اسة وطابق بين عائب و قادم (المعنى) قال أبواله تم اذا نسر بت عدوا فصل سيفان في وأسه لم تعتد ذلك نصرا ولا ظفرا واذا فلق رأسه و قال ابن فو وجة انحاعني واذا فلق رأسه و وقال ابن فو وجة انحاعني سرعة النصر وانه لم ينبث الاقدروصول السيف المنسر وب من الهامة الى اللبة كاتقول فازات العدد و والنصر عائب ونسر بهم بالسمف وقد قدم المصر والمعسى كسرت الجناحين والقوادم واللوا في بصرب فلق ورس الروم و بلغ لباتهم و تحكمت سيوفك فيهم و جيشهم مهزوم و جعههم مغاوب والنصر الفائب قد قدم والفلهو وقد انتظم والتأم وأشار بذلك الى أن هزيمة الروم لم نكى الا مجالاة و قلم سيف الدولة لم يكن الا بعد مقاومة

﴿ حَفَرْتُ الرُّدُ يُنِيانِ حَى طَرَحْهَا ﴿ وَحَى كَأَنَّ السَّيْفَ الَّهُ عِي شَاتِمُ ﴾

(الفريب) الرد نيات الرماح المنسويه الى وديسة امر أة باليمامة هى و زوجها يعملان الرماح والشم السبو الاسم الشتيمة شمخ فهوشاتم (المعنى) تركت الرماح في القمال وازدر بها النها سلاح الجبناء وسلاح الشيحان السيف لمقارية ما بين الفريتين في القمال ولما اخترت السيف على الرمح عيرال مح النه يطعن من بعيد والسيف من قريب فكانه يشتمه بالضعف وقلة الفناء والمعنى المناطر حن الرماح واستقلات فعلها وعدات الى السيوف علما بقضلها واعتمدتها فلم تلا بنام هافكام اشتمت الرماح بتد غيرها الشائها واهانتها تسعطا الفعلها

﴿ وَمِنْ طَلَابُ الْفَتْحُ الْجَلِيْلُ فَاتَّمَا \* مَمَّا تَعِيدُ البِّيضُ الْخِفَافُ السَّوادِمُ ﴾

(الغريب) الميض السيوف والحفاف المرهدة والصوارم القواطع (المعنى) يقول من ارتقب المنسر الجليل وحاوله وطلب الشيم المبين قاعمامقاتيع ذلك السيوف الصارمة الخفاف الماضية

﴿ أَنْدُتُهُمُ فَوْقَ الْأَحَيْدِ بِأَنْدُونَ \* كَانْتُرَتْ فَوْفَ الْفُرُوسِ الدَّواهِمْ ﴾.

(الغريب) الاحدب جب والمثرالتقريق (المعنى) يقول فرقتهم على هذا الجبل منتولين وتثرتهم نثرالدواهم على العروس فتفرقت مصارعهم على هدذا الجبل كانتفرق مواقع الدواهم اذا ثرت وهدذا من محاسن أى الطيب وقد أشار بهذا الى أن سيف الدولة تحكم فى الروم قتلا واسرا ونثر جيشهم فوق هذا ألجبل نثرا

﴿ نَدُوْسُ مِكَ الْخَيْلُ الْوَكُورَ عَلَى الَّذُوا ﴿ وَقَدْ كَثُرَتْ حَوْلَ الْوَكُورِ الْمَطَاعِمُ ﴾

(الفريب) وكرالطا رموضع مبيته والجيع وكور والذرار قس الجبال (المعنى) يديرانه يتبعهم في رقس الجبال حيث الطاعم عند بيوتها في رقس الجبال حيث الطاعم عند بيوتها أى اذا أخذوا عليك دريا مسعدت البهم رقس الجبال فتقتلهم هنالك فتكر المطاعم عند بيوتها الوكوره هذا كلام أبي الفتح ونقله الواحدى وقال غيو تدوس بك الخيل في آثار الروم وكور الطير في رقس الجبال وقنن الاوعار وقد كثرت الجنث من القتلى حول الوكو وبكثرة من الطير في رسانك ومن الهلكة من الروم جيشك وغلمانك والساد بذلك اى كثرة الجنث حول وكور الطيرم عاندا حمو اضعها وامتناع أماكنه الحاماكان الروم عليه من شدة الهرب

وما كان أصحاب سيف الدولة عليه من فوة الطلب والنهم قتلوهم فى رؤس الجبال وادركوهم فى العمال الدوكوهم فى العدغايات الاوعاد ﴿ تَطُنُ فِراخُ الفُتُحْ أَنَّكَ زُرْتُهَا \* بِالْمَاتِمَ الْعِمَّاقُ الصَّلادمُ ﴾.

(الفريب) الفيخ انات العقبان واحدتها فتفا وسميت بذلك الطول جناحها ولينه في الطيران والفيخ لين المفاصل والامات جع أم فيما لا يعقل وقد جافيه أمهات حلاعلى من يعقل والعناق كرام الخيل والصلادم جع صادم وهي الفرس الشديدة والصلبة القوية (المعنى) يقول ظنت فراخ العقبان لما صعدت خيلك البهاانم الماتها الان خيلك كالعقبان شدة وسرعة وضمرا وقال ابن الاقليلي تظن فراخ العقبان الكثرة ما صيرت حول وكورها من جنث القتلى انك زرتها بأماتها فامدد تها عطاعها واقواتها وانحافعل ذلك صلادم خيلك وكثرة كتا تب جيشك

(ادازَاقَتْ مَثْنَيْمَا يُطُونِها \* كَأْتَمْثَى فَالصَّعِيدِ الأراقِم).

(الغريب)الصعيدوجه الارض والاراقم الحيات (المعنى) يقول اذا زاقت الخيل في صعودها الجيال جعلتها غشى على بطونها في الصعيديصف صعوية ترقيها الى الجيال أى اذا ذا قت السعوية مأتحا وله مشيتها على بطونها محسكره قوانه ضبة اعلى قلل الحيال مسرعة كاتمشى الاراقم في الصعيد على بطونها و تسير فيه متمكنة في مسيرها

﴿ أَفَى كُلِّ يَوْمِ ذَا اللَّهُ مُسْتُنَّى مُقْدِمٌ ﴿ قَفَا مُعَلِّى الْاقْدَامِ لَّاوَجُهُ لا عُمْ

(الغريب) الدمستق صاحب جيس الروم وقد من تفسيره في مواضع وجعه دماسقة على زيادة التا و (المعسنى) يقول أكل يوم يقدم عليك ثم يفرف لوم قفاه وجهه على اقدامه في قول لم اقدمت حتى عرضتنى للضرب بهزيمت و ذلك ان اقدامه سبب هزيمت موقفاه من المنسرب لائم وجهه و أصحابه غيرمست كرين لفعله

﴿ أَيْنَكُورِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَقَهُ \* وَقَدْ عَرَفَتْ دِ مِنْ اللَّهُونِ البَّهَامْ )

(الفريب) الدت الاسدوالجم الليون يذوقه يجربه ويختبره وذا قائى بوب (المعنى) يقول لو كان الكفاه ما يعرفه و يسمعه من اخبارك ويشاهده من شجاعتك أى انه يسمع خد بوك وبأتبك مقاتلا ثم ينهزم ولوا غرم من غيرقتال لكان احزم

﴿ وَقَدْ فَعَمَّهُ مَا بِهُ وَابْنِ صَهْرِهِ \* وَمَالْصَهْرَ مَالاتُ الْأَمْرِ الْفُواسَمُ }

(الاعراب) جع فعلا فعلات بقت العين في الصبيح وانحا أسكن الميمن حلات ضرورة (الغريب) الصهر أهد بسائد المرتب المسلم أه عن الخليل ومن العرب من يجعد الصهر من الاحا والاختان جيعا يقال صاهرت الهدم اذا توجت فيهم واصهرت بهدم اذا اتصلت بهم وتعرمت بجوا وأونسب أو تزوج عن ابن الاعرابي وأنشد لزهر

قودالجيادواصها والملوك وصبير في مواطن لوكانوا بهاستموا والمغواشم الفواصب (المعنى) بتول حلاتك عليهم التي تغشمهم وتدقهم وتكسرهم قد فعيهم بأقاريه فهلاا عتبر بهم حتى لا يقدم بريدان حلات سيف الدولة فجعت الدمستى بابنه واصهاره

وهولا يرتدع بجملاته الفواشم للاقران الغواصب لانقس الفرسان فبالله مستقلا يكفه عن التعرض له ما اسلف سنف الدولة من الايتناع

﴿ مَنْ يَشَكُرُ لَا صَابَ فَ فَوْتِهِ النَّلِيا ، عِلْشَفَلَتْهَ اهَامُهُمْ وَالمَعَاصِمُ ﴾

(الغريب) الطباجع طبة وهي حدالد ف والمعاصم جع معصم وهوالزند (المعنى) يرندانه يشكر أصحابه لان السيوف اشنفلت بهم عنه فشكرهم كانهم وقوه الديوف برؤسهم وأيديهم حتى انهزم وفات السيوف

﴿ وَيَهْ مُمْ صُونَ الْمُسْرَفِيهِ فَيْهِمْ ﴿ عَلَى أَنْ أَصُوا تَ السُّيوفِ أَعَاجِمْ ﴾.

(العريب) المشرفية السيوف نسبت الى مشارف وهى قرى من أرض العرب تدنوالى الريف يقال سيف مشرفى ولايقال مشارفى لان الجع لا ينسب اليه اذا كان على هدذا الوزن فلايقال مهالى ولا جعافرى ولا مفافرى (المعنى) يقول السيوف لا يفهم أصواتها أحد لان أصواتها اعاجم غير منه ومة والدمستنى يفهم صوتها فى أصحابه لانه يستدل بذلك على قتلهم فهوفهم من طريق الاعتباد لامن طريق السماع يعنى اذا سع صليلها علم انهم مقتولون

﴿ يُسَرِّمِ الْعُطَالَ لَا عَنْ جَهَالَة ، وَلَكَنْ مَغْنُومًا عَجَامِنْكُ عَامْ }

(المعنى) يقول هومُسر وربحا أخذته من أصحابه وأهتعته حيث كأنت القدامله اذبجاهو واشتغل الهسكر بأخذه ذه الاشياء وابس شرح جهلا بحالته وانحا يشرح بسلامته حيث نجا منك سالما بروحه وأمن من غنيمة ه ففاتك بنفسه وطلبته فلم تناه بحتفه فهو وان نجابر أسه غاخ وان كان مغنوما فالمسلوب اذا نجاه نك بسلبه فهو غاخ سالم وهدا مثل قول بسطام بن قيس والمثل السلامة احدى الغنيمتين

﴿ وَاسْتَ مَلِيكُمُ هَا زِمُالِنَظِيرِهِ \* وَلَكُنْكُ النَّوْحِيدُ لِلشَّرْكِ هَازِمُ ﴾

(الاعراب) رفع ها زم خبراكن والمتوحد الملم بالاول كشولا حاومامض و يجو ذان يكون خبرا بندا المحدوف أى أنت ها زم (المعنى) يقول لست في هزمك الدمستق ملكا مثلا والكنك الاسلام هزم الشرك وليس بينهم اقياس في الفضل بريدا نك سيف الاسلام ومقيم أود الايمان وملك الروم الذى واجهك عاد أهل الكفر وعليه مدا رالا من فهز عتك له هزيسة التوحيد للشرك وظهورك عليه ظهوراً هل الحق على أهل الافك

﴿ تَشَرُّفُ عَدْنَانَ بِهِ لا دَبِيعَةً ﴿ وَيَقْتَخِرُ الدُّنْيَا بِهِ لا العَواصِمْ ﴾

(الاعراب)الضميرف به لمليك وهوكف قف ملك ولوكان بدل الها كاف كان أجود حتى يكون مخاطبا (الفريب) مضرور بعدة ابتازاد بن معد بن عدنان و ربعدة رهط سبف الدولة والعواصم قلاع وحصون من أعمال حلب وقبل هى من الفرات الى حص (المعنى) يقول تفتخر بهذا الملك العرب كله الايخص ربعة قومه وتفتخر به الدنيا كله الاالشام وحدها فكل الناس يفتخرون به وان بعد أسبهم عن نسبه والبلاد تفخر به وأن بعداً كثرها عن بلده

﴿ لِنَا المُدُفِ الدُّرُ الذي لِي الفُظْهُ مِ فَانَّكُ مُعْطِيهِ وَانَّى نَاظِمُ ﴾

(المعنى) يريدبالدرشعره يدان المعانى للواللفظلى فأنت تعطيم وأنانا علمه لانى اصف مكارمك فيه واقيد فضائلك به وهومن قول ابن الروى

ودونائمن اقاويلى مديعا م غدالك دره ولى النظام

﴿ وَانْ لَتُعْدُونِي عَطَايَالَةً فِي الْوَغِي مِنْ فَلا أَنَا مَذُهُ وَمُ وَلا أَنْتَ نَادِمُ ﴾

(الغريب) تعدواى تجرى وتسرع والرغى الحرب (المهنى) يريدانى أدكب خيلك التى تهبنى فههى تعدد بى في الحرب فلست مذموما فى أخد ها لانى شاكر أياد بك وما شرد كرك واست نادما على ما أعطية في لقيامى بحق ما أولمة في

﴿ عَلَى كُلُ طَمَّا وَالْمِهَا رِجْلِهِ مِ الْدَاوِقَعَتْ فَي مَسْمَعُمِهِ الْعُمَاعُم ﴾.

(الاعراب) على متعلق عاقبله من قوله دادم أى است نادما على كل طيار (العرب) الفما غم جع غفمة وهي الصوت المختلف وهي أصوات الابطال في الحرب (المعنى) يقول است نادما على كل فرس طيار ديجوزان يكون على متعلقا بمعذوف كانه قال أقسد الوتى على كل طياد يطير برجله أى يجرى في سرعة الطيرا ذا سمع صوت الابطال في الحرب وديه نظر الى قول ابن المعدر

وليل ككول العين خست ظلامه \* بازرق لماع واخشر صارم وطيارة بالرجل خوفا حكاما \* تسافع رضاض المصى بالجاجم

﴿ الاأَيْهِ السَّيْفُ الذى لَسْتَ مُفْعِدًا \* ولافِيلُ مُنْ تَابُ ولامِنْكُ عَامِم }

(المعنى) يتأول أنت السيف الدى لا ينبوله حدولا يتضانه عدولا فيهلبصره و يبةّ ولا تعتصم منه جثة لان مقاصده موصولة بالنصر ومساعيه مكنوفة بجميل المسنع

﴿ هَنْ الصَّرْبِ الهام والجدوالعلا \* وراحيلُ والاسلام أنَّكُ سالم )

(المعنى) مناهد الأسباء بسكا متك لانك قوامها فينسرَب الهام أنت أحذق الناسبه والجد النت كانت أحد في الناسبه والجد النت النسب الناسله والعلا أنت جامع شملها و راجى مكارمك التى لا تعلل بقضلها والاسلام لا تلا أعززت دعوته وأبلجت على الاشراك جميع الناسل الما تك منسأ عرك مسبوع أمرك

﴿ وَإِلَّا يَتِي الرَّحْنُ حَدِّيْلُ مَاوِقَى \* وَتَشْلَيقُهُ هَامُ العدا بِكُدامُ ﴾

(المعسى) لم استَفهام انكاراً ىلايعفظائه مادمت تفلق هام العدا فالله لاشان يحفظ اللائك سيفه بك بسيفه بك بسيفه بك بسيفه بك المعلم المدنة في المدنة في سنة أدبع وأربعين وثلثما تة وهي من الطويل والقافية من المتواتر) \*

﴿ أَرَاعَ كَذَا كُلَّ الْمُأْولِدُهُمامُ ﴿ وَسَعَّلَهُ رُسُلَ الْمُأْولِدُ عَمَامُ }

(الغريب) أراع أفزع والهمام الملك العفلي الهمة والغمام السحاب وسيح المطر (الاعراب) كذاف موضع نصب صفة مصدر محذوف أى روعا كذا مثل هذا (المعنى) يقول هل راع ملك جمسع الملوك وكذا أى كاأرى من روعانا باهم وهل تقاطرت الرسل على ملك كاتقاطرت عليك وجعل والى الرسل المه كسيم الفمام وهذا تجب ريده ل راع ملك قبل هـ ف اكل الملوك من خضه واله واستعاروا به وتشابعت رياهم علمه - في كان غاما المطرهم يحضرنه

﴿ ودانتُ له الدُّيافَأُصْبَعُ جِالَا \* وأَيَّامُها عِمارُ يدُقيام ﴾

(الغربب)دانت أطاعت (المعسى) يقول دانت الديب الامره و بلغ أبعد غاياتها بعفوه والايام فائمة فيما ببتعيد مجتهدة فيما يحاوله و ينويه لايسمى في تحصيل ماريده (ادار رَسَيْف الدُّولَة الرُّومُ غازيًا به كَذاها لمامُ لُو كَفامُلمامُ )

(الغريب) اللمام الزيارة القليلة ومته قول بوير

شفدى من تجنبه عريز م على ومن فيارتهام

(المعنى) يقول اذاغزاهم كفاهم أدبى تزول منه لواكنى هوبدلك الكنه لا يكنى حق يبلع أفاسى الادهم (فَقَى يَتْبَعُ الازمانُ في الدّمانُ ومن أسًا المه الساء المعنى) يقول الزمان ومن أسًا المه الله النه الله الزمان فالرمان في الناس يتبع خطوه ولا يخالف أمره و حكمه حتى كان لكل زمان في يدبه زماما على كمه وخطاما يذلله يشعر الى قوة سعده واقبال جهم

﴿ مَنَامُ لَدَيْكِ الرُّسُلُ أَمْنُا وَغَيْظَةً \* وَأَجْمَانُ وَبَ الرُّسُلِ لَيْسَ تَنَامُ ﴾

(الاعراب) ايس هنا تحدد أحرين أحده ما ان يكون استهملها استهمال ما كقول الهوب السلطيب الاالمسك فيما حكاه سيبو به والشانى ان يكون فى ليس ضعير وحذف نا التأنيث ضرورة والاجود ان تكون عهى ما فتفاومن المنه برلانه اذا جعلها فعلا ماضها فالواجب ان يقول ليست تنام (المهنى) ان الرسل تنام عندك آمنة تنفيؤ ظلا مستبشرة بمشاهدة فضلك وأجفان الماوك الذين بعثوهم اليك ساهرة لما تتوقعه من خيبة رسلهم والمهنى الرسل تنام آمنة لما تحسن اليهم وهم آمنون بقامهم عندك والذين بعثوهم يخافو نك لانهم ليسوا على أمان منك فلاتنام أجفاتهم خوفا منك وقد ينه وبتوله

﴿ حذارالمُعْرُورِي الجياد فَأْمَةٌ مِ الْيَ المَّاعْنِ قُبَّلًا مالَهُنَّ لِحَامُ ﴾

(الغريب) التبراً المقابلة والمواجهة وهي يختفة من القبسل وقال أبوالفتح هوجع اقبل وقبلا وهو الذي اقبلت احدى عينيه على الاخرى تشاوسا وعزة نفس (المعنى) يقول هم لا شامون حدا دا لمن يركب الحيسل عربا الى الحرب بعسى لا يقف حتى تسرح أو تلجم اذا فجأه أمراى يعذرون ملكا شديد ابأسم قويا جيشه تتسابق فرسانه الى الحرب عندمنا بأتم الهدم على أغر الخيل فيستقبلون بها الطعان غير ملجمة ويجالدون عليها الاقران غيرمسرجة

﴿ ثُمَطِّفُ فيه والاَعَنَّةُ شَعْرُهَا مِ وَتَضْرَفُ فيه والسِّياطُ كُلامُ ﴾

(الاعراب) المضمراً نفى الظرفين للطعن المذكورفي البيت الذي قبد (الفريب) الاعنة جع

عنان وهوالمعيل السيورالق ف اللجام والسياط جعسوط وهوما يضرب بدال كب (المعنى) يريدان خيله مؤدية اذا قيدت بشعرها انقادت كاتنقا ديالعنان واذا زجرت قام الكلام الهامقام السوط فهى لا تحتاج الى اللجم وأرادأن يقول والاعنة معارفها في اصعله الوزن ولوصع لكان حسنا واعا اكتفى بشعرها ومم اده المعارف

﴿ وَمَا تَنْفَعُ الْخُولُ الْكِرَامُ وَلِا الْقَمْا ﴿ اذَالْمَ يَكُنْ فَوْقَ الْكِرَامِ كَامْ }

(المعنى) يقول ما تنفع الخيل الكرام ولا السلاح وان عرسها ايس بنافع ادالم يكن فوقها كرام ف الحرب يريد ايس تنفع الخيل ولاصم الرماح ادالم يصرفها من الابطال كرام

﴿ الْيَ كُمْ زُدْ الْرُسْلَ عَمَا أَتُوالُهُ \* كَأَنَّهُمُ وَفِيهَا وَهَبْتَ مَلامُ ﴾.

(المعنى) يقول انكُرّده معايطلبون من الهدنة ردل لوم اللاعمين لل في العطاء أى كا الله لا تصفى المى معايطلبون من الهدنة وهذا هو المدح الموجه

﴿ وَانْ كُنْتُ لا تُعْطَى الدِّمامَ طُواعَةً \* فَعَوْدُ الاعادى بالكريم دْمام }

(الغريب) الذمام جع دُمة وهي العهدوطعت الشي طوعا وطواعة وطواعية (المعنى) يقول ان كنت لاتعطى الروم عهدا وصلحا بالطوع فليا دُهم بك وجب لهم الذمام لان من لا دبالكريم وجبت له الذمة أى فقد حصل له ما طلبوا وان لم تعطهم وعود الاعادى بالملك الكريم جواد بأمنون به وقد استعاد وابك فتقبلهم ورجوا كريم عائد تك فأسعتهم وأجرتهم وقدا كدهذا بما يعده فقال في الناف في المناف الكريم عائد تك فأسعتهم وأجرتهم وقدا كدهذا بما بعده فقال في الناف في الناف المناف المن

(الغريب) أعمَّكُ قصدتكُ والحرام الذي لايستباح (المعنى) يقول ان نفوسا قصدتك مستجيرة بكواعقدتك راجية للشمنوعة بمساتحذره آمنة لمساتكرهه واندماء استسلت البكوا قتصرت

با مالهاعليك لواجب دنظها حرام سنسكها

﴿ ادْاخَافَ مَلْكُ مِنْ مَلِيكَ أَجْرَتُهُ مِ وَيَسْفَلَتْخَافُوا وَالْجِلُوا رَبُّسَامُ ﴾

(الغربب) الملك والمليك واحد (المعنى) يقول اذا خاف ملك من ملك أجرت الخائف يفضلك و زجرت المحلي المناف المن و زجرت المحنى المناف ا

﴿ لَهُمْ عَنْكَ بِالسِيضِ الْحَمَافِ تَفَرَّقُ \* وَحَوْلَكُ بِالكَّدْبِ اللَّطَافِ زِحَامُ ﴾

(المعدى)هم يهر بوين من سموفك المماضية المرهفة و يزد حون علمك بالكتب يطلبون الهدنة بالتلطف والتضرع وقال قوم بل بالكتب اللطيفة نفسها والمعدى انه يشديرا لى بجزهم عن مقاومته فى الحرب وازد حامهم عليه فى السلم

﴿ تَفُرُّ حَلاواتُ النُّهُ وسِ قُلُوبَهَ اللهِ فَكُفْتَا رُبَّهُ مَنَ الْعَيشِ وَهُوَجِامُ ﴾

(الفريب) أَلِمام الموت (المعنى) يُقول حب الحياة يغر القلب حتى يُعتار عيشا فيه ذل أو يعتار

R.A الهرب من خوف القتل وذلك هو القتل في الحقيقة بل هو شرمنه والمعني ان اختيار العزيز للذل ﴿ وَشُرًّا لِمَا مَنِ الَّرْوَامِينَ عِيشَةٌ \* يَذَلُّ الذي يَخْتَارُ هاو يُضَامُ ﴾ هوالذل (الغريب)الزوَّام ألموت أنعاجــل والمضام المفلوب (المعـــف) يقول شرالموتتين العاجلتين يسسراني ميتة الذل وميتة المتف الحتومة عيشة يدل مضيرها ويضام مؤثرها يريدان عيشة الذلشرا لموتتين واضعف الحالتين ﴿ فَالْوَ كَانَ صَلْمًا لَمْ مَكُنْ بِشَمَّاعَة ﴿ وَلَكُنَّهُ دُلَّ أَهُمْ وَعَرَامٍ } (الغريب) الغرام الشرالدام الملازم ومنه الغريم لملازمته (المعني) يتول لو كان الذي طلبوه مصالحة لمااحتاجوا الى التشقع بفرسان الثغور لان الصلح أن ترغب فيسه انت أيضاولكن طلبواحنا انتؤخر الحربءنهم أياما فكان ذلك ذلالهم يريدان فوسان طوسوس يعثوهم اليه لاشفه والهمق المهاد ، قفشفعهم فيقول لو كان صلما المائشفعوا الماث بقرسان طرسوس الذين شنعتم فيهم وجعات الهم المنة عليهم واكنه منهم خضوع وذلة وعز وهلكة ﴿ وَمَنْ لَقُرُسَانِ النَّغُورِ عَلَيْهِم \* بِنَمْ العَهُمْ مَالا يَكَادُيْرِ امْ } (المعسق) بلغتهمما كانوالايظنون انه يقع فاخرت عنهم الحرب بشفاعة الفرسان فكانت لهسم عليهممنة ادبلغوهم مالايكادان يطلب ولا يلغونه بأنتسهم ﴿ كُنَاتُبْ جَازُا خَاصْعِينَ فَأَقَدْمُوا ﴿ وَلُولَمْ يَكُونُوا خَاصْعِينَ لَخَامُوا ﴾ (الغريب)الكاتب جع كتية من الخيسل والخضوع الذلة والخائم الذا كصعلى عشيه وخام عنه يخيم خيومة أى جبن (المعنى) يتول هــذه كَانْبقدجاوًا البيكواقدمواعلى مقاربتك وقصد ولأمستسلين فشعه واعلى مشاهدتك ولولم يكونوا كذلك لجبنو اعنك ما كصين على أعقابهم واتباعدوا عنك هاربن ﴿ وَعُزَّتْ قَدْعِ مَا فَ ذَرَاكُ خُيُولُهُمْ \* وعَزُّوا وعامَتْ فَ نَدَالاً وعامُوا ﴾ (الغريب) الذرى الغلل تقول هو في ذراه أى في ظله وكنفه وعام سع في الميا (المعني) يقول انهم تمودوا أحسانك قديما ذكانوافى ناحيتك وكنفك وحابتك تحسن البهم حتى غرقوا فبرك ﴿ على وجهلُ المُمُون في كُلُّ عَارَة ، صَلاةً تُوَالَى مَنْهُمْ وسلامُ ﴾ (الغريب) الميون ذوالمين والبركة والغارة الحرب والصلاة الرحة والسلام البركة تقول صلى صلاة وتصلية قال تركت القداح وعزف القيان ، وأدمنت تصلية وابتهالا (المعنى) يقول هم لحبتك بصاون علىك و يسلون وان كنت تغير عليهم تعبالمسن وجهك الممون على الاسلام وأهله المبارك على الاسلام والاعبان وسويه ﴿ وَكُلُّ أَنَاسَ يَتَّبُعُونُ المامَهُم . وأنت لاَهُلِ المُكْرُمات المام ﴾ (المعنى) يريدان الكرام كلهم يقتدون بافعاله فكل الماس لهم مامام يؤمونه وأنت امام أهل

المكرمات وسيدهم وقدوتهم ومعتدهم

﴿ وَرُبُّ جَوابِعَنْ كَتَابِ بَعَثْنَهُ ﴿ وَعُنُوانُهُ لِلنَّاظِرِينَ قَتَامُ ﴾

(الغريب) عنوان الكتاب مايعرف به وهو بضم العيز في اللغة القصيحة قال أبودواد لمن طلل كعنوان الكتاب \* بيطن الوج أوقرن الذهاب

و بقال عنوان وعنيان وعلوان وعلوان وجعه عناوين وعلاوين وعنونت الكتاب وعنقه وعنيته وعنيته وعنيته وعنيته وعنيته وعنيته أيد لوامن احدى النونات باه والفتام الغبار (المعنى) يقول وب جيش أقته مقام جواب كتب الدن فصارت غبرته تدل عليه كايدل عنوان الكتاب على الكاتب والمكتوب اليه

﴿ نَشِيقُ بِهِ البِّيدَاءُ مِنْ قَبْلُ نَشْرِهِ \* وَمَأْفُضٌ بِالبِّيدَاءِ عَنْهُ خِتَامُ ﴾

(الغريب) البيدا الارت الققرة البعيدة والفض الكسروانلمتام طابع الكاب (المعنى) يقول تنبيق الارت الواسعة بذلك الجيش قبل ان تنشركا ثبه وتغص بجمعه قبل ان تفيره والمه ويلا القضاوه و مجمعة لم يقض خمامه ولا انتشر بالفارة على الاعدا انظامه واستعار الفض والخم وهما للكناب والبنو ابلما جعل الجيش كتابا وجو ابارقد ابدع في هذا عامة الابداع

﴿ حُرُونُ هِجاء النَّاسِ فِيهِ ثَلاثَةً ﴿ جَوادُورْ مُحُذَا بِلَّ وَحَسَامُ ﴾

(الغريب) الجواد الفرس الكريم والدابل الرج اليابس المستقيم والحسام السيف القاطع (المعنى) انه وصل الاستعارة فقال مر وف هما الناس في ذلك الجواب الذى هو الجيش جواد ينهض فارسه ورمح يقدم حامله وحسام يصول به صاحبه فهو مؤلف من هذه الاشياء كايؤلف الجواب من حروف الهسماء

﴿ أَذَا الْمُرْبِ قَدْاً تُعَبِّمَ اقَالَهُ سَاعَةً \* لِيُغْمَدُنُ مُلَّا وَيُعَلُّ وَامْ }.

(الفريب) يقول بإذا الحرب لهى الرجل عن الشي يلهى اذا اعرض والها بلهو اذا أخذ في اللهو (المعنى) يقول اترك الحرب ماعة فقد اتعبت الخيل والرجال حتى يغمد سيف أو يعل عن جواد حزامه فقد اتعبت الجيش أى حتى تغمد النصول التي سلم افرسانك و يحل الحزم التي قد شد تها الساعك واعو انك

﴿ وَإِنْ طَالَ أَعْمَا زُالِّرِ مَا حِبُمُ لُذَة \* فَانَّ الذي يَعْمُرْنَ عَنْدَكَ عَامُ ﴾

(الاعراب)الوجه ان يقال يعمر نفيه الاانه شبه الظرف بالمفعول اتساعا كاتقول قت الليلة أى فيها (الغريب) عرال جل يعمر اذاطال عره (المعلى) يقول ان اعمار الرماح عند غمير لمنظول دعة واتساع هدنة وغاية اعمارها عند لمنام لا تتجاوزه لان الانكسار يسرع البها عدا ومتد الطعن وأمدمها دنتك للروم عام ثم تعود الى حربهم على عاد تك وتكسر الرماح فيم على حيتك وما تقرك عادنك

( وَمَا زَاتَ تُفْقِي السُّمْرَ وَهُي كَثِيرَةً \* وَتُفْسِنِيجِنَّ الْجَيْسُ وَهُولَهُامُ ﴾

(الغريب) السعرالرماح واللهام الكبيروهو الذي التهم كل شي (المعدي) يقول له مازات تفني الرماح بكثرة استعمالها و تفني جاجيش الاعداء في ازات تفي الرماح في وقائعك مع كثرتها و تفنى بفنائها الجيش الكثيرو تذهب إنها عالم الجوع العظام

﴿ مُتى عاودُ الجالونَ عاودتُ أرضَهُم \* وفيها رقابُ السَّدوف وهام )

(الغريب) الجانون الدين أحرجوا من ديارهم ومنه قوله تعالى ولولاان كتب الله عليهم الجللاء (المعدى) يقول اداعاد الدين فارقو فدياره مع هر بامنك الى أوطانهم عدت اليهم وظفرت بهم م فقتلتهم والمعنى اداعادار وم الذين تركوا دياره م خوفا منث بالهدنة التى أجبتهم اليها عاودت انت تلك الارنش بالعزوف أنشيت فيها جماعات تعمل سيوفك فى رقابهم وتصرفها فى رقسهم

﴿ وَزُبُوُّ اللَّهُ الْأُولَادَ حَيَّ تُصِيبُهُ \* وقد كَعَبَتْ بِنْتُ وَشُبُّ غُلام }

(الاعراب) ديوا معطوف على عاودت أرضهم وستى تكون للعاقب قد كقوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا أى تحكون العاقبة اصاست لهم (الغريب) الكاعب التى قديدا ثديه اللنهود و مبالغلام كبرونشا (المعسى) لماهر بوا منك وحلوا عن منازلهم ديوا أولادهم اسبهم فصادت المنت كاعبا والابن شاما يصلحان للسبى فأشار الى أن مسالمة سيف الدولة نمرب من التدبير عليهم لانهم يعاودون ما أخلوم من منازلهم فيكون ذلك أقرب لتتلهم وأمكن لسبهم

﴿ جرى معل الحارون حدى اداا نُمَّوا \* الى الغاية النَّصُوى بو بن وقامُوا ﴾

(الغريب) القصوى البعيدة يقال الفسوى والقصار المعدى) يقول الروائدي اذا انتهى بهم الجرى تخلقوا عنك وجريت وحدا فسلمة تهم الادجاراك الملوك فيما نهجته من مكارمك واقتدت بل فيما عرضت اليه من مقاصدك علما أوفيت على الغماية البعيدة والمنزلة العالمة جريت وحدك غمير الالفنائل وتقدمت مقبلا على شانك ووقفوا عاجزين عن بلوغ شأوك مهترفين بالتقصير عن ادراك سعيك

﴿ فَلْمِسَ لَشَمْسِ مُذَّا نَرْتُ انَارَةً \* وَلِيسَ لَبْدَرِمَا غُمَّت غَمَامُ ﴾

(المعنى) قال الواحدى يريدانه أنورمن الشمس فانارتها تذهب باطلة عندا نارته وهواتم من البدوفقياء ه حسك الاتمام والمعنى ليس لشمس منهم انارة مع ما يدومن فول والالبدومنهم علم مع ما أتمه الله المن فضلات يريدان الماولة صغيركل كبير منهم عندة درك وناقص كل من حسان يتم منهم بالاضافة الى فضلات \* (وقال يمد حه و يودعه الى أقطاع له وهى من الطوبل والقافية من المتدارك ) \* رأياد اميائيه عى فواد هرامه \* تريّى عدا مريشها اسهامه ) . (الغريب) الاسماء اصابة المقتل فى الرى أصعاء اذا قتلة والمرام المطلب (المعسنى) يقول اذا طلب شياً اصاب خالص ماطله ويربى عدا مريشها هو مثل وذلك ان السهام انمان فقذ بريشها واعداق يجمعون الاموال والعدد الانه بأخذها فيقوى بها على قتالهم فكانهم يربون الريش السهامه ميث يجمعون المال اله فالريش مشل لاموالهم والسهام مشل له وقال أبوا فقي يحتمل السهامه مشل له وقال أبوا فقي يحتمل

أمرين أحدهما ان يكون يربون الريش فاذا تكامل رماه الممدوح بسهامه أى أن الطائر يكون فرخافلا يكمل حتى يترديشه فهم يربونه الى أن يصلح ان يصادوا لا خوان الاعدام يربون ويشهم المأحذه فيربش بهسهامه فيكون فعلهم قوة له والعرب تحصيف بالريش عن حسن الحال واش فلان فلانا كانه جعل له ريشا ينهض به

﴿ أَسِيرُ الْى أَقطاعه في ثبابه ، على طرفه ون داره عسامه ).

(الغريب) الا قطاع ما أتناعه من الملاد والطرف الفرس والحسام السيف القاطع (المعسى) مقول كل ما أفافي من الارس فيما يقول كل ما أفافي من الارس فيما خلف من الماري عندا المعلى عليه من الخيس المناوج عندا المعلى عليه من الخيس المناوج عندا المعلى قد أجله النابعة في قوله

وما أغفلت شكوك فانتصعني ، وكنف ومن عطا أكجل مالى

فصله النابغة بقوله أينا وان الادى ان نظرت وشكتى « ومهرى ومانعت الى الانامل حباؤلة والعيس العتاق كانها « هان المهاردى عليها الرحالل

قال أبونواس "وكل خبرعند مامن عنده "

﴿ وَمَا مُطَرَّتُنَّهِ مِن البِيضِ وَالشَّنَا مِن وَرُومِ العَبِدِّي هَاطِلاتُ عَمَامِه ﴾

(الغريب) البيض السيوف والقناالرماح والروم جع دومى كرنجى وزنج والعبدى العبيد والخمام السحاب والهاطل المنسكب (المعنى) أسيرفيما أمطرتنى سحاب حوده وعو الدفضله من بيض السيوف وسعر الرماح يحمل ذلك روم العبيد والجيم محاة فادته مواهبه وسهلت السبيل

المه مكارمه (فتى يَهِب الاقليمَ بالمال والتَّرى ومن فيه من فرسانه وكرامه). (الغربب) الاقليم التَّرى المجتمعة فالعراق اقليم والشام اقليم والقسطاطاقليم والعرب اقليم واندلس اقليم وخراسان اقليم والين اقليم والهند اقليم (المعنى) يقول هوكريم يهب الملاد بما فيها من الاموال والرجال والنه يرفى فرسانه وكرامه للاقليم

﴿ وَيَعْمَالُ مَا خُولْتُهُمِن نُوالِهِ مَ جِزاءً لما خُولْتُهُمن كَلامه ﴾

(الغريب) التخويل القليك والنوال العطام (المعنى) يجعل عظيم ما يملكنى من ماله جزا العظيم ما يملكنى من ماله جزا العظيم ما يمخولني من علمه وأشار بالسكلام الى الشعروان سيف الدولة أرشده بحياً راه من فضله الى بديم ما قبل فيه من شعره وهو اغرب من قول حبيب بنا خذمن ما له ومن أدبه به

﴿ فَلَازَالَتِ السَّمْسُ التَّى فَسَمَانِهِ مَ مُطَالِعَةُ السَّعْسِ التَّى فَالْمَامِ ﴾

(الغريب) الاشام ما كان على الوجه الى العين من القناع والعمامة واضاف السماء السه قال أبو الشم لا تلا الما واشرافها علمه كما أنشد أبو على

اداكوكب الخرقة ولاح بسعرة م سهدل اداعت غزلها في القرائب اضاف الكوكب المجده في العمل عندطاوعه (المعنى) فلاز الت الشمس المنيرة في السماء

تراقب من وجهه المسترباللذام شمسالاتفاوم حسنها ولاتماثل فورها فهى تطالعها متهبية المستهامة المستعظمة لاحرها (ولازال تَعْتَازُالبُدُورُ بوجهه به تَعَبُّم من نقصائها وتامه ) (المعسى) يقول ولازالت بدورالشهوه عتازة بوجه مستجبة من نقصائها عن بلوغ رتبت وتصاغرها عن مماثلة بهجته فدعاله بالبقاه وطوله دالاعلى منزلت من الرفعة والبهاه وجع البدورلانه ادا دبدركل شهروانه أكل منها فهى تتجب من نقصائها عند غامه به (وأنشد سيف الدولة متثلا بقول النابغة ولاعب فيهم غيران سيوفهم به بهن فلول من قراع الكاتب فقال أبو الطب من تجلاوهي من الوافر والقافية من المتواتر) به

﴿ رُأَيْنُكُ نُوسِعِ الشُّعرَاء نَيْلًا \* حديثُهُمُ المولَّدُوالقديما }

(الغريب) النيل العطاء والحديث من الشعراء هم الذين خالطوا الحضر وتربوا في البلاد كسلم ومروان وأبي نواس و بشار وسلم ودعبل وحبيب والوايد وأقرائهم والتدماء و عشعراء الجماهلية مثل زيادهد فا وزهرو ولديه ولبيد وعرو بن هشد وعنترة وطرفة واصرى القدس واقرائهم (المعنى) يقول وأيتك تكثر للشعراء العطاء للقدماء منهم والمحدثين فذكر لمثلقدماء هو نيلهم منك ثم بين ذلك بقوله

﴿ فَتَعْطَى مِن بَقَّ مَالاً جسما \* وتَعْطَى مِن مَضَى شرقًا عَظَمًا ﴾

(الفريب) الجسم العظيم الكبير وقوله بق هي لغة طبي بشال بقا و بقت مكان بق و بقيت وقرأ الحسن في احدى روايا له و دروا ما بقامن الرباوطي تقول في المعتلكاه مثل هذا تقول في بنيت بنت قال البولاني نستوقد النبل بالحنسين و نصط طاد نقوسا بنت على الكرم وأنشد زيد الخيل اعمر للما أخشى التصعلان ما بقاله على الارض قيسى يسوق الاباعرا (المعدى) بقول تعطى الماضين شرقا عظم الانشاد للشعر هم فيكون شرقا لهم و تعطى الماقين عطاء عند المان بالمعرف الماقين على المناقبة المناقب

عطا وبزيلالمن جا يقصدك ﴿ سَمَعْتُكُ مُنشدًا بِأَي رَباد \* نَشيدًا مِثْلُ مُنْشدِ مِرَ عِلَ ﴾ (المعدى) يقول سمعتك تنشد بيتين هما للما يغة وا عمه زياد والبيتان هما

ولاعب فيهم غيراً نسبوفهم بي بهن فأول من قسراع الكائب تخيرن من أزمان يوم حليمة ، الى اليوم قد جر بن كل التجارب

﴿ فَاأَنْكُرْتُ مُوضِّعَةُ وَلَكُن \* غَبِطَتُ بِذَالَا أَعْظُمَهُ الرَّمِيا).

(الفريب) الغبطة ان تقى مثل حال المغبوط من غسراً نتريد زوالها عنه وليس بحسد غبطته أغبطه غبطا وغبطة والرمة بالكسر العظام البالية والجمع رمم ورمام رم العظم يرم بالكسر رمة أى بلى فهو رميم وقوله أعظمه الرميم وصفها وهي جمع بالمفرد لان فعيلا وفعولا يستوى فيهما المذكر والمؤثث والمفرد والجمع مثل رسول وصديق وعدو قال الله تعالى قال من يعيى العظام وهي رميم (المعنى) يتول لم أنكر موضع زياد من الشعر وأنه أهل أن فشد شعر والكنى غبطت أعظمه البالية في التراب حيث أنشدت شعر مومثل هذا يحكى عن المعتزم النامه مرأنه دخل عليه بعض

شعرا تهوهو لتشدقول أبى الطس

وماالحسن ف وجه الفتى شرفاله ، اذالم بكن في فعله والخلاثق

وهو بكرره استحسانا فقال لتنابد شعرا بن المسين فاغما به بقدو العطايا واللها تفتح اللها در من ولودرى به بانك تروى شمعره لتألها

(وقال في صباه وهي من الكامل والقافية من المتواترسنة احدى وعشرين وثلثمائة)

﴿ ذَكُ السِّما ومُرابِعُ الآرام \* جَلَبَتْ حامى قبلُ وقت حامى ).

(الاعراب) من روى مرابع بالحرعطفه على الصباومن رفعه عطفه على ذكر (الفريب) الا رام بعد مربع وهن الطباء البيض وأواد بهن النساء والمرابع جم مربع وهو المكان الذي يعون فيه ومن روى بالناء المثناة فوقها أراد جدع مرتع وهو المرعى وتعت الماشية ترتع ربوعا أكات ماشاءت وخو حنائرتم ونلعب أى نلهو وتنم والمرتاع جعراتع مشل نيام و باغ والجام الموت (المعسى) بقول ذكر الصدبا وهو جع دكرى كدد وة وسد روم اتع الساء اللاتى أهم بهن جلبا مونى قبل وقته يريد من شدة وجده بهن وشوقه لنراقه ي فكانه مات قبل و فه

﴿ دِمَنْ تَكَاثَرِتِ الهُمُومُ عَلَى \* عَرَصَاتُهَا كَتَكَاثُرِ اللَّوَّامِ ﴾

(العريب)الدمن جع دمنة وهي آثار النوم بعدر حملهم والعرصات جمع عرصة وهي نواحي الدار (المعنى) يقول آثاردار المحبوب لماوقنت بها تكاثرت همومي ثوقا الى من كان بها

كتكاثرلوامى ف-بهن ﴿ فَكَانَ كُلَّ مَعَانَهُ وَكَفْتُ بِهِ اللهِ تَبْكِي بَعْنِيْ عُرُوة بِن حِزامٍ ﴾ (الفريب) عروة بن حزام أحد دالعشاق المشهو دين صاحب عقراء (المعدى) يقول كل معابة أمطرت فى ثلث الدمن كلم انسكى بعينى هذا المعاشق على فراق عقراء قال الواحدى وهومن قول حبيب فلاتر فالهن مدامع قول حبيب فلاتر فالهن مدامع

ومشله أعدب أبي زرعة كان صيبين بأتاطول ليلهما " يسقطران على عدرانهامة لا

﴿ وَلَطَالِمَا أَفْنَيْتُ رِينَ كَمَاجِهَا ﴿ فَيَهَا وَأَفْنَتْ بِالْمُمَّابِكَلامِي ﴾

(العرب) الكعاب بالشيخ الكاعب وهي المادية التي قد كعب نهدها (العدى) يقول طالما رشفت ريق كعاب تلك الدمن واطلت الحديث مع جوارى ذلك الموضع وأطالت عنابي أى اطالت محبوبتي عدّا بي حتى قطعتنى وأفحمتنى فأناأ ذكر من كان بهذه الدمن وارتحل عنها فيزيد

وجدى وشوفى ﴿ قَدْ كَنْتُ مَّهُ زَأَبِالْهُ رَاقِ عَجَالَةً ﴿ وَتَجَرُّذُ إِلَى شُرَّةً وَعُرَامٍ ﴾

(الغريب) الهزالضعك والجائة الله لاعة والماجى الذى لا يبالى بَمايتكم به والشرة الحدة والنشرة الحدة والنشاط والعرام أصله شرس الحلق يتسال صبى عارم بين العرام أى شرس وقد عرم يعرم ويعرم عرامة بالفتح وقدل العرام الخبث وأنشد والحبيب بن البرصاء

كأنهن منبدن وا يقار ﴿ دبت عليها عارمات الانبار

أى خبيثاتها (المعنى) يخاطب نفسه يقول حين كنت شابا مرحالم تبتل بالفراق وما كنت تدرى

شدته ولامضضه فكنت غافلا تضعك منه لاهما بشرتك وقوة مشابك ﴿ ايسَ القبابُ على الرَّكابِ واتَّمَا \* هُنَّ الحَياةُ تَرَحَّلَتْ بِسَلام ﴾ (الاعراب) من روى القباب بالنصب جه له خبرايس و يكون المعنى ليس الذى تعاليه القباب ومن رفع وهو الاشهركان اسم أيس وخبره في الجاروالمجرودوموضعه نصب (الغريب) القباب الهوادج والركاب الابل (المعدى) يقول هدذا الذي تراه فوق الابل من هوادجهن ليس هو الهوادح واغماهي الحساة ترحات عنافلا نبق بعدها وقوله بسلام أي بالتسليم بشيرالي أنه لايبق بعد الرحمل وهومعني كثير ﴿ لَتُ الذي خُلْقُ النَّوى جَعَلَ الْمُصى \* نَلْمُنَافَهِنَّ مَفَاصل وعظامى } (الغريب)النوىالبعدوالخف يستعمل للابلو يستعارللنعام ويقال أيضاللجمل المسن خف قال الراج أعطمت عرا مديكر خدا ، والدلوقد يسمع كي يخدا بسمع أى يجول له مسمع بان يشدفى أسدله عروة والضمرف خدافهن للا بل (المعسى) بقول متنا لمت الدى خلق الفراق جعدل عظامى لاخفاف الابل التي تحدما واعليها الحصى حتى تطأني بأخفافها ﴿ مُتَلاحظينَ تُستَّعِ ماءَشُوننا و حَدَرًامن الرُّقباه في الا كام ﴾ (الاعراب)متلاحظين نصب على الحال من فعل محذوف تقديره مرناأ وبقينا متلاحظين ومثله قوله تعالى بلى قادرين حال من ضمر فعل محد ذوف تقديره نجمعها قادرين وقال الواحدى قدم الحال على العامل وهوقوله نسع ورواه متلاحظين على التنسية (الغريب) السع السكب والشعون جع شأن وهو مجرى الدمع والد كام جع أكمة وهي التلمن المنف من عجارة واحدة (المعني) يقول على رواية الواحدى تنظر الى وأنظر اليهاوكالا ناقد غلبه البكا وستره خوفامن الرقباء ﴿ أُرُوا مِنَا أَنَّهُ مِلْتُ وعَشْنَا بِعُدُهَا م مِن بَعْدِ مَا قَطْرَتُ عَلَى الْأَقْدَام } (الغريب)الاتهمالالنصباب (المعنى) يقول الدموع التي أجرينا هاليست بدموع وانماهي أرواحناجرت على أرجلنا وهومنقول من قول الاخر وايس الذي يجرى من العيز ما مها \* والكنهاروجي تذوب فتقطر ﴿ لُوكُن يُومَ مِن كُن كُوسُرِنا \* عند الرحدل لكن غير سَعام } (الاعراب) التقديرلوكن كم برنا وكن الثانية ذائدة والعرب تجعل الكون ذائدا في الكلام وقدحل قوله تعالى كيف نكامس كان في المهدصياعلى زيادة كان وأتشدوا قول الفرزدق حيادبني أبي بكرتسامي ، على كان المسومة العراب (الفريب) السعبام الفزيرة الكشيرة (المعسى) يقول لوكانت دموعت ايوم الرحيل كصريرنا الكانت قليله لكنها كانت غزيرة يخبرعن قلة صبره وكثرة دموعه ﴿ لَمِيتُرْكُوالْى صَاحَبُ الْالْاسِي \* وَذَصِلُ دَعْبُلَة كَفُسُلُ نَعَام ﴾ (الغريب)الاسى الحزن والذميسل ضرب من السسيرسر يع والدعب له الناقة السريعة وأراد

بفدل النعام الدكر لسرعته (المعنى) لمارحاوا خلقوني وعيدا صاحب مؤن وفع وجدايهم وصاحبت ناقة تشبه الظليم فى عدوها وسرعتها ﴿ وَتَعَدُّوا لا حُراو صَيْرِظُهُمُ هَا \* الااليكُ عَلَى فَرْجَ حَوام ﴾ (المعسى) تعذروجو دالاحرار وقلتهم صيرظهر هدنه الناقة على في ركوبها الى قصد سواك واماكركوب الفرح الحرام يريدال ناوهومنقول منقول الحكمى وإذا المطي باللغن عمدا م فظهورهن على الرحال حرام ولقد جردهذا المعنى في أخذه مهما د بقوله الناق و يحك على تمسلى . هذا المني فلمنك الطلب قَادا وصلت ساقباب قبا \* لامس ظهرك بعدها قتب ﴿ أَنْتَ الْفُر يَبِهُ فَ زُمَانَ أَهُلُهُ \* وُلَدَتْ مَكَارِمُهُمْ الْغَيْرِغْمَام } (العربي) قال أيوالشيخ أنت الغريبة ارادا خال اوالخصلة أوالسلعة قال الواحدى أخطأ في حسذا لأنه لايقال الرحل انت الحال الفريبة والعصي أن يقال الها المبالغة لاللتأ نيث كايقال واوية وعلامة ويجوزان يضال انت الفائدة العربية فى رمان أحدادكا لهم ناقصو وسيكرم لم تنتم مكاومهم ويقال ولد المولودلتمام وتمام بالكسر وبالفتم اهكلامه وقال الخطيب أنت أعوية غريبة كأتقول داهية دهما وليل أليل وليل الممام بالكسرلاغير ﴿ أَكْثَرْتُ مِن بَذُلِ النَّوال وَلْمُرَّلْ \* عَلَمَا عَلَى الافْضال والانعام ﴾ (الفريب) العدلم العدلامة وهي التي يعرف بها الشيّ (المعدى) لم ترل علما يعرف يه الافضال والانعام ﴿ صَغَرْتُ كُلُّ كَبِيرَ وَكُبُرِتَ عَنْ \* لَكُنَّاهُ وَعَدَدْتَ سَنْ اللم ﴾ (الاعراب) أدخل لام المأكدعلى كان وهو قليل جدا والساس لاعنع منه لان اف

و الماعراب الدخلام الما كيدة وكبرت عن به المكانه وعددت من الام الما كيدة وكبرت عن به الكانه وعددت من الام الما كيدة في كان وهو قليل جدا والتيباس لا ينع منه لان التشديه تكون في صدر الكلام وقولك كان زيدا عروم و تعن قولك كعمر زيد و فحاز دخول اللام على الكاف كا جاز فى قولك لا يدا فضل من الرابع في قال أبو الفتح و نقال الواحدى كبرت عن أن تشبه بشئ في قال كانك كذا و فعلت هذا كله وأنت شاب فهوا شرف وأسدح وقال الخطيب انه صغر كل كبير لان الناس اذا نظروا الى أفعاله استصغر و افعل غيره وكبرت أن تشبه بشئ وأنت مع ذلك شاب الورفكات في حكل النّنا و الما أنها و الما ألاعدام ).

(الغريب)وفل يرفل ف شابه أذا أطالها وحرَها متَ عَثَرافهورا فل ورفل بالكُدُروفالا أيُحرَّق فى ابسته فهورفل وأنشد الاصمى فى فى الركب وشواش وفى الحيى رفل ،

والمللجع -لة ولاتكون الحلة الاتوبيز (المعنى) يريدان عديك من النناه سلات مجترفهن وعدم الثناء هوغاية العدم لاعدم الثراء

﴿ عَبْبُ عليكُ تُرَى بِسِيفَ فِي الْوَعِي \* مَا يُمَ نَعُ الصَّمْسَامُ بِالصَّمْسَامِ) . (الاعراب) أواد أن ترى فَذَفَ أن وقوله بسيف أى مع سيف كقول وكب الامير بسلاحه

110 (الغريب) الوغى اصوات الحرب والمسمسام المستف وهو الصارم الذى لا ينبو (المعنى) يريد أنت السيف فبالماحتك في الحرب الى سف ريدا نت سف في حد تك ومضائك فلا تحتاج الى ﴿ اذْ كَانَ مَثْلُكُ كَانَ أُوهِ وَكَانَّ مِ فَبِرِنْتُ حِينَدْ. ن الاسلام) ساقب (المعدى) يقول ماكان ولا يكون مثلك وهذا يدل على رقه دينه الاانه من شعر الصباوقد رفع القلمعن السي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى شيق ﴿ مَلْكُ زُهَتْ بَكَانَهُ أَيَامُ \* ﴿ حَتَّى افْتَحَرُّنُ بِهُ عَلَى الْأَيَّامِ ﴾ (الاعراب) قال أبو النسخ ارار زهيت فابدل من الكسرة فنعة فأنقلبت اليا • النساخ حد فت لالتقائهامع الياء أأسأ كنةعلى لغسة طئ كفولهم بنتعلى الكرم أى بنيت ولاعكن ان بقال زهت لانه لآيستعمل هذا الاغبرسبي الفاعل كإقالوا في دنى وف هدى هذى وحكي قوم زهانتالوا زهايزهو فهوزاه وهوضعيف أوقول مردود (الغريب) زهاتكبروا فتخروزها لفية غرية حكاها ابندريدوه مه قولهم ماازهاه وليس هذامن زهى لأن مالم يسم فاءلد لا يتعب منه

وأتشد الملف الاحر لناصاحب مواع باللاف م كنيرا لخطاء قلسل الصواب

أبل لما المن اللنفساء ، وأزهى ادامامشى منغراب

وقيسل لاعرابي مامعنى زها قال أعب شفسه (المعسى) يقول افتخرت بك الايام على الايام التي مضين ولم تكن فيهن ﴿ وَتَعَالُهُ سَلَبَ الورى أَحَلامهم م من علم فهُ من الا أَحَلام ﴾ (المعنى) بتول رجاحة على احلام الناس كانه أخذ أحلامهم الى علم والاحلام العشول

(واذا امْتَعَنْتُ تَكُشُّنْتُ عَزَماتُهُ \* عن أو حدى النَّقْض والابرام).

(الغريب) أصل الابرام النشل في الملوا الميط والنقض ضده (المعنى) تكشفت عزماته عن رجل لانظيرله فيعزمانه انأبرم أمرا أونقضه

﴿ وَاذَا سَأَلْتَ بِنَانَهُ عَنَ يُلَّهُ \* لَمْ يُرْضَ بِالدُّنْيَا قَضَا وَمَام ﴾

(الغريب) المنان الاصابع والنيل العطاء والذمام هناالحق (المعدى) يقول اذاساً لتسمعطاء إ رص حدم الدنمالوأ عطاها قضاء حق لسائله

﴿ مُهُــالْاً الالله ماصَــنَعَ القَمْا ﴿ فَعَمْرُومَابُوضَبَّهُ الْاغْمَامِ ﴾

(الاعراب) أراد عروب حابس مرخم ف غيرالندا و كال أبوالفتح و نقله الواحدى لا يجوا الترخيم ف غدر النداء لان الترخيم حدف بلتى أواخر الاسما وفي النداء تحقيقا والكوفيون يجيزونه فى غير النداء وأنشدوا أياء ولاسعد فكل اينح و سدء وهدا ع مو ته فيجيب والبصريون سكرون هذه الرواية ويقولون أماعرو على النداء اهكلامهماذهب اصماناالد جوا فترخيم المضاف وأوقعوا الترخيم فدآخر الاسم المضاف المسه وجيتهم انه قدجاه فأشعاه العرب القدماء كقول ذهربن أبيسلي

خذواحظكماآل عكرم واحفظوا مه أواصرنا والرحم بالغيب ذكر

رادياآ لءكرمة فحذف للترخسيم وهوعكرمة بنخصفة بنقيس بنعيلان بنمضرا بوقبائل كثيرة من قيس وكفول الآخر الماترين اليوم أمخر \* قارنت بين عنق وغرى أرادام خرة والشواهد كثيرة وقدجا الترخيم فى قول جوير

الاأضعت خسامكم رماما \* وأضعت عنكشاسعة اماما

فهذا ترخيم في غير النداء على من قال مأحار بالكسر (الغريب) الاغتام وصف يوصف به الاغبياء الجهال من قولهم يوم عتم اذا كان شديد المرقال الرابع

حُرِّقها حض بلادفل \* وغم تخم غيرمستقل

أى غيرم تفع لشات الحرالمنسوب المه والحريشة دعند طلوع الشعرى التي في الحوزا والغتمة العجمة والاغتم الذى لاينسم شمأ والجمع نتم وأغمام (المعنى يقول هو لا الذين عصول أهلكتهم القلة وأيهم وكثرة جهاهم حين عصول المات والمرت وهن يجرن في الاحكام)

(الغريب) يروى المنية بدل الاسنة والنية الموت والجورخلاف العدل وجع المنية سنايا وايس بشئ والاصع الاسنة ولهذا قال وهن فسمع الضميرف المتداو الخبرومن روى المنية أراد بماالمناما وليسهوبشي الااني وجدتهافي بعض النسم فذكرتها حي لاأخل بشيءلي ﴿ فَتَرَّ كُمُّ مُ خَلَنُ الْبُوتَ كُأَمًّا \* غَضِبْ رُوسهُ موعلى الاجام ﴾

(الغريب) خلل البيوت هوحشوا وفيه التنبيه على غزوهم فى خلال دورهم (المعنى) يقول ألماعصول غزوتهم في دورهم ومواطنهم وفرقت بن روسهم وأجسامهم

﴿ أَحْبَارُناس قُونَ أَرض من دُم \* وغْبُوم بُيض في ما وتَمَام }

(الغريب) البيض المفافروالسّمام العبار (الاعراب) رفع الجارعلى الابتداء أي م أجار ناس فهوا شدا محذوف الخبر (المعنى) يصف المعركة وكثرة الفتلي يقول مكان الحاره ناس قتلي فوق تلك الأرس والارض دما وصارت البيض نجو مالامعة في سما من الفيار

﴿ وَدُراعُ كُلُّ أَبِي فُلانَ كُنْيَةً \* حَالَتْ فَصاحبُ الْوِالاَيَّام ﴾

(الاعراب)نصب كنية على الحال من أبي فلان قال أبو الفتح ويَعوز نصبه اباعي وقال الواحدى على الحال تقدره كل أب اللان لان مابعد كل اذا كان واحداف معنى جاعة لا يكون الانكرة كا تقول كلفرس وكل عبد كتولك وبواحدا مهلقت وعبدبطنه رأيت على تقدير وبواحد لامه وعسدالطنه والاضافة رادع االانفصال وذراع عطف على احجارناس أى وتهذراع أبي فلان وقل أو فلان ايس تقديره كل أب لفلان لانه لم يرديم ذا اللفظ هنا عقم معناه وأنه أب لقلان وأغاه فاعتزلة العملم كااذا كان قوم يسمى كل واحدمتهم بزيد فقول ذراع كل زيد على مجملت زيد انكرة وأخرجت عن كونه معرفة كذاههنا أخرجت الكنية عن كونها معرفة (المعنى) يقول ثم ف ذلك الوضع كل ذراع ألى فلان يكنى حالت كنيته بعد ألى بكراواً بى عرواً وألى خالدور جعت الى أبى الايتام فصاريكنى أبا الايتام لان ولده بتيم بهلاك ﴿ عَهْدِي عَمْرُكُهُ الْأُمِيرُوخِيلُهُ مِ فَالنَّقَعِ مُحْمِمةُ عَنِ اللَّحَامِ ﴾

(الاعراب) من روى وخيله بالجرعطفه على المعركة ومجمعة بالنصب على أطال ومن رفعه فهو على الاستثناف والواو وأوالحال (العريب) المعركة موضع الحرب والنقع العبار والاحجام التأخر أحجم تأخر وأجم تقديم الجيم تأخر أيضا و لاقدام خيلاف الفرار (المعنى) بقول لمأر معركة الاوخيلام تقدمة متأجرة على الاحجام

﴿ يَاسَيْفُ دُولَةِ هَاشِمِ مَنْ وَامَأْنُ \* يَلْقَ مَنَالُكُ وَامَ غَيْرِمَ ام ﴾

(المعنى) يشول من طلب أن ينال مطلك فقد طلب ما لا يكون ولا يو حدوه عــ أهميف دولة ها شم لا نه سبف لا دوفة العماسية و بها يصول على الاعادى

﴿ صَلَّى اللهُ المَدُ عَارَمُوهُ ع \* وسنَى رُى أَبُويْكُ صَوْبُ عَامٍ ﴾

(الغريب) قوله غيرمودع أى أما معل قلباوان فارقت شخصاو يجوزان يكون من جهة الفال و يجوزان يكون من جهة الفال و يجوزان يكون ان روس محبتك فأنت مشمع غيرمودع وستق والستق لغتان فصحتان نطق القرآن بهما قال الله تعالى لا سقتناهم ما عد فاوقال الله تعالى وسناهم دبهم شرا باطهور القرآن بهما قال الله تعالى النهمام المطر (المعنى) يقول وقرأ نافع والو بكرنس تسكم بفتح النون في المنصل وقد أفل وصوب الغمام المطر (المعنى) يقول لازات سالمانسلم علمك غيرمود عن لك و بدعول قدراً بو مه ما للشقها

﴿ وَكُسَالَ ثُرْبِ مَهَابِهِ مِنْ عِنْدِه ، وأَرَالَ وَجُومَ شَقِيقَتُ القَوْمَ إِلَ

(الغريب) يقول كساك نوب الخيافة حتى يحافك الناس والقمقام أصله البحر لانه مجتمع المهاه من قولهم ققم الله على الله مجتمع المهاء من قولهم ققم الله عصب به أى حقه وقد سه وأراد بشقيقه أخاه ما سر الدولة (المعنى) يدعوله بأن بلبسه نوب الهيبة حتى بها به أعداؤه وأن بجمع شماد بأخيه ما سر الدولة

﴿ وَلَمَّدُّرَى بِلِدَ الْعَدُو بِنَفْسِهِ \* فَوُوقَ أَرْعَنَ كَالْفَطْمِ لَهَامٍ ﴾

(الغريب) الروق الترن فاستماره لاول العسكر والارعن الجيش المنطرب لكثرته والعطم الكثيرالما والدهام الذي يلتهم كل شئ (المعنى) يقول ان أخال قدرى بلد العدو بنسسه يريد وحده لشي اعتمول يكن معهمن أهاد أحد فهو قائد حيش يلتهم كل شئ ولا يخشى من شئ

﴿ فَوْمُ تَشَرُّسِ الْمَنَامِ فَيَكُمُو ﴿ فَرَأْتُ الْمُمْفَ الْحَرْبِ صَبْرَكِ امِ ﴾

(الغربب) تفرست تأملت والمنايا جع مندة وهى الموت (المعنى) يقول أنم قوم تأملت المنايا فيكم واختبرتكم فرأت كم صابرين في الحرب لا تفر ون واذا صبروا في الحرب كانب المنايا أقرب اليهم وكان الوجه أن يقول فيهم فرأت لهم كاتقول أنتم قوم لهم وفا ولكنه حله على المعدى لا نه اذا شاطيهم بالكاف كان أمدح

﴿ نَا الله مَاعَلَمُ اللهُ أَمْرُ وَكُولًا كُمُ ﴿ كُنْفَ السَّمَا وَكُنْفَ ضَرْبُ الهام ﴾ (المعنى) ربيد منكم أستفاد الناس الكرم والشجاعة فأنم عرفنا

لانكم كرام : حيعا فتعلم الناس ذلك منكم \* (وقال عدحه وهي من البسيط والقافية من المنسيط والقافية من المنز كب سنة خس وأربعين وثلثما تة وهي آخر قصيدة قالها بحضرة سيف الدولة الامير) \*

(عُقْبَى الْمِينَ على عُقْبَى الوَعَى نَدُمُ م ماذا يَزِيدُكُ في اقد املُ القسم)

(الفريب) الاقدام الشجاعة والقسم اليمين (المعنى) يقول اداحلفت أنك تلقى من هوايس من اقرانك ندست ولم يزدك قسمك جاعة يعنى أنه من حلا على الطفر فانه يسدم لا محالة لانه و عالم ينظفر وفى المشل اليمين حنث أومندمة فعقبى عين الحالف على الحرب انما تعقبه ندما لان فعل الانسان ما يريد لا يفتقر الى يمين فانه اذا حلف أنه يف على فانه لا يعلم بأى شئ يجرى القضاء وهذا اشارة الى تحسك ذيب المطرين الذى حلف لملك الروم أنه لا بدأن يلق سيف الدولة في بطارقته و يحتمد في المائمة والتعسر جده فذكر ذلك أبو الطيب يرد عليه و بسعره و يريد لو كن بمن اذا قال و في أمضت الى المين

( وف المين على ما أنت واعده مادل أمَّن في المعادمة مم

(المعى) يقول اذا حلست على ما تعده من نفس لل المين على ألك غير صادق فيما تعده لان المين على ألك غير صادق فيما تعده لان

﴿ آلَى الفَقَى ابْنَ شُمُشِيتِ فَأَحْنَمُهُ \* فَي مِنَ الضَّرْبِ تُسْتَى مِنْدُهُ الكَلِّمُ ﴾

(الغريب) آلى حلف و منه الابلاء وقوله تعالى الذين يؤلون ولا يأتل أولو المنسل وابن مستقيق بطر يق الروم والكلم الكلام (المعسنى) أقسم بطر يق الروم أنه يلتى سيف الدولة فأحشه وقى يريد سيف الدولة تنسى عنده أى عند سيف الدولة من المنسرب اليين فلا يذكر الحالف أنه علقاه

﴿ وَفَاعِلُمَا اللَّهُ مَن يُغْنيهِ عَنْ حِلْفَ \* عَلَى الشَّعَالَ حَسُورُ النَّقْلِ والكرمُ ﴾

(الاعراب) فاعل عطف على قوله فتى الا خيروالت عيرفى يغنيه له (المعنى) يقول وأحنث ه فاعل يفعل ما يردولا يحتاج الى عين لانه ملك لاسعار سله و يغنيه عن القسم على ما يقعله حضور فعله وكرمه فلا يحتاج الى قسم على ما يرده

﴿ كُلُّ السُّيُوفِ اذاطالُ الضِّرابَمِ \* عَسُّها عَبْرَسَيْف الدُّولَة السَّامُ }

(الغريب)السأم الضجر (المعنى) يقول كل السيوف اذا ضرب بها كات ونبت الاهذا السيف فانه لا يضحرولا بسأم من قراع الابطال

﴿ لُوكَاتِ اللَّهِ مِلْ حَي لا تَعَمَّلُهُ \* تَعَمَّلُهُ اللَّ عَدا له الهمم ).

(الاعراب) من روى تَعمله رفعا وهو المشهور والختار أراد فعل اللَّال أى حتى هى غدير يحمّله ومن نصب أراد الى أن لا يتحمله (العربب) كات ضعفت والهمم جع همة وهى العزيمة (العني) يقول لوجزت الخيل عن تحمله الى أعدا تعلسا رائيم بنفسه لان همته لا تدعه يترك النتال

﴿ أَيْنَ البَطارِيقُ وَا خَلَفُ الذي حَلَقُوا \* عَقْرَق المان والزَّعْمُ الذي زَعَوا ).

(الغريب) البطاريق جع بطريق وهو القائد من الروم وجعمه بطارقة و بطارين وهو معرّب والملك الفسة فى الملك ومفرق الملك وأسمه (المعنى) يقول ذهبت البطارقة وأين مضت ايمانهم برأس ملكهم وأين ماوعد وامن القنال وقوله الزعم هو كناية عن الكذب

﴿ وَلَى صَوارِهُ مُا كُدابَ قُولِهِم \* فَهُنَّ أَلْسَنَّةً أَفُواهُهَا الْمَمْم ﴾

(الاعراب) فى ولى نميرسف الدولة (الغريب) الصوارم المسوف القواطع والقمم جعقة وهى الرأس (المعدى) يتول ولى سف الدولة صوارمه أن تنكذبهم فيما تالوامن المسبرعلى الملاقاة وجعلها كالالسنة تعبرعن كذبهم ولما جعلها ألسنة جعل ووسهم كالافوا ملائها تصرك في تال النسان في الفم

﴿ وَاطِقُ مُعْبِراتُ فَجَاجِهِمْ \* عَنْهُ بَمَاجِهِ الْوَامِنْهُ وَمَا عَلَوْا)

(المعنى) قال الواحدى هذا البيت تفسير للمصراع الاخير من البيت الذى قبله يريدان سيوفه تخبرهم عن سيف الدولة بماعلوا منه من اقدامه وشعباعته وصبره فى الحرب وماجها وامنه الانهم لم يعرفوا ما عنده من الشعباعة تنام المعرفة

﴿ الرَاجِعُ الْخَيلُ مُعْنَا مُّم شَوْدَةً \* مِنْ كُلِّ مِثْلُ وَبِارِأُ هُلُهِ الرُّم ﴾

(الغريب) محقاة أى قد حقيت من الطراد ستقودة أى يقود ها من بلد الى بلد ووبار مدينة قديمة الخراب وهي من مساكن الخن قال أبو الشيم وهي مبنية على الكسر مثل حدام رقطام رويما أعربوها ولم يصرفوها وارم جيل من الناس يقال المهم عاد وقال جاعة من أهل المقسر في قوله تعالى ألم تركيف فعل ربك بعاد ارم ان ارم بدل من عاد رقال قوم عطف بيان فعلى هذا يكون عاد ارم (المعدى) قال الواحدى هو الذي ردا لحيل عن غزوا ته وقد حقيت من تعرق المشي عاد ارم را بلد مشل و بارف الهلال وأهلها باروا وهلكو اهلاك ارم وليس يريدان وبار أهلها اوم بلريد أن الديار التي ردعنها خمله كانت كو بارخ الما وأهلها كادم هلاكا

﴿ كَنُلُ بِطْرِيقِ المَغُرُودِسَا كُنُهَا ﴿ بِأَنَّ دَارَلَنْ قَنْسُرُونَ وَالْاَجْمُ ﴾

(الغريب) تلبطريق موضع ببلاد الروم بقرب ملطمة و قنسرون مدينة من أعمال حلب وكذلك الاجم موضع بالشام (الاعراب) من دوى ساكنها على تأييت الضمير فاغما انت وهو مذكر على ارادة البلدة أو المدينة ومن روى تذكير الضمير فهو على اللفظ لان تلبطريق مذكر اللفظ اوقنسرون الاجود فده فتح النون كانه جع قنسروم شاقة فعل بوزن علكة وهلفف (٢) ويقال بكسر النون ولا يعرف في المكلام فعل بكسر العين وأنشد أحد بن يعيي لنعاب

سق الله فشيانا و دائى تركتهم به بحاضرة نسرين من سبل النظر (المهنى) هذا تفسير لقوله من كل مثل و بادأى كتل بطريق الذى غراه له أنك بعيد عنهم لا تقدر على قطع ما بينك و بينهم من المسافة لان قنسرين بالشام و الاجم بقرب الفرات و بينهما و بين تل

بطريق مسامه بعيدة ﴿ وَظَنَّمُ أَنْكَ المَصْباحُ فَ حَالِ \* اذا قَصَدْتَ سواها عادَها الفَّلَمُ ﴾ (الاعراب) ظنهم بالجرعط ف اعلى ما دخلت عليه الباسم وقد أن دا ولئاً كى واغتروا بظنهم وقد درى باز فع فيكون فاعلا تقديره وغرهم ظنهم (المعنى) يقول اغتروا بظنهم أنك كالمصباح ف حلب ومتى ما فارقتما اظلت لانك ان ارتبعلت عنها و بعدت انتقضت عليك ولايتما

﴿ وَالنَّهُ مِنْ يَعْنُونَ الْأَاتُهُمْ جَهِلُوا ﴿ وَالمُوْتَ يَدْعُونَ الْأَاتُهُمُ وَهُمُوا ﴾ مِن مدانماات عبدة وغلطو اولم نعمة

(المعنى) يريدانماانت كالشمس تعم الاماكن بالنساء وان كانت بعيدة وغلطوا ولم يعرفوا انك الموت الذى لا يتعذر عليه مكان

﴿ فَلَمْ نُعَمُّ سُرُوجٌ فَتَحْ نَاظِرِهَا \* الْأُوجُيشُكُ فَجَفْنَيْهُ مُزَّدَحِمُ ﴾.

(الغريب)سروج موضع بالقرب من الفرات وهومن أول الشام (المعنى) يقول لم تصبح سروج الاوجيشات مزد حم عليها وجعل الصباح لها عنزلة فتح الناظر

﴿ وَالنَّفْعُ يِأْخُذُ مَوَّانَا وَيُقَعَمُا مِ وَالْشَّمُ رُنْسَفُواْ حَيَانَا وَتَلْتَمْ ﴾

(الاعراب) سرف وان نمرود الان فيه العلمة بن فلا تنصرف الافى نسرورة الشعر (الغريب) مران موضع يعدّ سن المرض ورواه بينم مران موضع يعدّ سن المرض ورواه بينم المباء أبوالله على مكان أفي كالدلها وقال هي مكان أفي كالدلها وقال المباء أبوالله وقال هي مكان أفي كالدلها وقال ولا يجوزان ندم الباق هدد الموضع لان النقع وهو الغبار ادا أخد وان وقد دا خذ بقعم الملا عمل المدن مرج والغبار قدرصل المها لعظم الموب وكثرة المدين في يقول وان على بعد من سروج والغبار قدرصل المها لعظم الموب وكثرة المدين في منابع المناف المناف في المناف المناف في المن

(الغريب) معب جع سعاب كلاب وكتب في لغة سن سكن العين وحصن الران موضع من الادسيف الدولة والنقم جع نقمة كنعمة ونع (المعنى) يقول ليس امسال هذه السحب بخلا واغاه واشفاق على الادمو النقم انعات على الادالاعداء

﴿ جِيْشَ كَانَّكَ فَأَرْضَ نَطَاوِلُهُ ﴿ مَا قَالَارَضُ لَا أَمَّ وَالْمَيْشُ لاأَمْ ﴾

(الاعراب) الضميرالمرفوع ف تطاوله للأرض والضميرا لمقعول للبيش يريد تطاول الارس جيشك (الغريب) الاحم بين القريب والبعيد وهوس المقاربة والاحم الشي اليسيريقال ماسألت الاأمما وما أخذته من أحم أى من قريب قال زهير

كانعينى وقدسال السلمل بهم \* وجيرة ماهم لوأنهم أم

يريداى جبرة كانوالوائم-مبالقرب منى (المعنى) يقول بعدت الارض فطالت فكانها تطاول جيشك البعيد أطرافه وكلاهما كان طويلا ثم فسره فيما بعده

﴿ ادَّامَضَى عَلَمُّ مَهَابِدَاعَكُمُ ﴿ وَانْمَضَى عَلَمُّمَنه بِدَاءَكُمُ ﴾ (الاعراب) الصميرالمذكر للييش والمؤنث للارض (الغريب) العسلم للارض هو الجبل وللعيش

هوالراية وجع علم أعلام في القلة و والواعلام كمل وجبال (المعسى) يقول الاعلام من الارض ومن الجيش كثيرة فاذ المضى جبل بدا جبل واذ المنى علم بداعم فلا الجبال تنى ولا الاعلام تقنى قال الشريف هيسة الله بن على بن عسد بن جزة الشعرى في الاماليلة قال الخطيب لوقال وان مضى عالم لكان أحس لان مكر الرافع كثير في البيت ولواستعمل أبو لطيب ما قال أبوذكر الكان قيصافي صناعة المدعم لانه أتى بذكر العلم الدى هو الجبل مرتبن فوجب ان يقابله بذكر العلم الدى هو الجبل مرتبن فوجب ان يقابله بذكر العدلم الذي هو الراية مرتبن واذا قال سنى عالم دل على كثرة الجيش في ذلك ذكر العدلم بدل على كثرة الجيش لان العلم بدون تعته أميره هم مناعة وأماكر اهينه للكرار العدلم فقول من جهد لل ما في التحكر الرمن المولد والتبسين اذا تعلق التكرار بعضه سهض يحرف عطف أوشرط أوغيره سماه من المعلمات وقد جاف المناب الهزير وان منهم لذريقا يلوون المنهم بالكراب المقدس ومن الكاب وماهو من الكاب ويقولون هو من عند الله وماهو من عند الله وأيضا في هد النهو حسن مقبول واذا ورد التذكر ارفى الكاب العزير علمة ان الشكر الفي بت المتنبي في هد النهو حسن مقبول واذا ورد اللفظ في منه أوثلا ثه والمعنى واحد غير معمد وانه ايعاب الشكر الذا ورد اللفظ في منه أوثلاثة والمعنى واحد

﴿ وَشُرِّبُ أَجْتُ الشِّعْرَى شَكَاعِها م ووسَّمَهُ اعلى الْفِها الحَكُمْ ﴾

(الاعراب) من روى شرب بالرفع عطفه على قوله عدم الاحد ومن جره خفض مرب المقدرة في القول البصرى و بالو رفى القول الحكوفى (الغريب) الشرب مشارب وهي الفرس الضامي و شرب المنزب المرس شره باو خيل شرب ضوا من رمكان شارب أى خشن والمسعرى تجم يطلع فى قدل الديف وفيه يكول ثدة المرر الشكام جع شلاية وهي رأس اللعام والمسكم حع حكمة وهو ما على انف الفرس (المعدى) حيث الشكام من سنمس حق و مت الحكمة الملي انفها يسف شدة المرت و شمس ودا حت المجم حنى بقي مكان الحكم مثل الوسم

﴿ حَى وردن بِعَنين يُعِيرُهُما \* يَدشُ بِالماء فَأَشْدا قها اللَّهِم ﴾

(الفريب) سمنسين موضع من افلاذ بلادالروم والنشيش صوت الما وغيره اذا غلاونش الفدير بنش نشيشا اذا أخذماؤه في النشوب واللجم جعبلهم رهو الحديدة التي يتجعل في شدق الداية (المعنى) يقول حتى وردت هدفه الخيل بحيرة هذا الموضع وكرعت الما فنسم للجمه انشيش في أشدا قهامن شدة حرارة الحديديريدانها كانت محماة فلما أصابها الما ونشت و بشيرالى انها وردت الما وبلج مها السرعة المرعة المرعة بل كرعت في الما وردت الما وبلج مها السرعة المرعة المرعة المرعة بل كرعت في الما والدين الما والنيزعوا عنها اللجسم السرعة المرعة ا

بلجمها ﴿ وَأَصْبَتْ يُقْرِى هُنْزِيطَ جَائِلَةٌ \* تَرْغَى النَّطْبِ الْيَحْصِبِ نَبْنُهُ اللَّهُمْ ﴾

(الاعراب)العنمر في ربي للغيل والظبامنع وللترى (الغريب) هنزيط من الاد الروم والظبا جع ظبة وهي ظبة السمف والخصيب المكان الكثير النبات والامم جع لمة وهو ما ألم بالمنكب من الشعر وجائلة تجول الغارة (المعدى) يقول اسبحت هذه الحيل بمدا المكان تجول المعان والقتل والسيوف ترعى في مكان خصيب من روسهم الاال نبته الشعر قال الواحدى والمعنى

ان السيوف تصل من الرقس الى مكان مثل ما يصل اليه المال الراعى فى البلد الخصيب أى ان الرقس تسبت الشعر كا ينبت البلد الخصيب الكلاو وهو قول أبى الفتح و القلوط فا فرفا الرقس تسبت النه و الما تُلدًا له بُصَرُ \* تَحَت التُراب ولا بازًا له قَدَم )

(الغريب) الملد خرب من الفارلست له عمون (المعدى) قال أبو الفق ونقاله الواسدى يعنى أن الروم كانوا قسمين قسم الدخلوا المطاسر والاسراب كالفار اذا فزعت من شئ دخلت جرها وقسم اصعدوا الجبال واعتصم واجما كالبازى يطبر علوا من الارس فعل مى دخل الاسراب خلداذات أعين ومن تحصن بالجبال بزاة الهاأ قدام والمراد بالفسر يقين الناس قال والمعدى ما تركت السموف انسانا دخل تحت الارس قد اركا خلد ولا من تعلق برأس الجبل كالمازى الأهلكته وقال ابن القطاع ما تركن من هوفى ضعفه وخفا مكانه كالحلاد الاأنه ذو بصريعي انسانا ولا تركن من هوكالمازى في ارتشاعه الاأنه ذوقد م يعنى انسانا

﴿ ولاهز برا له من درعه لد \* ولامهامُّ ألها من شبهها منسم

(الغريب) الهزبر الاسدواللبدج علبدة وهي ماعلى كتنى الاسدمن شعره والمهاة بقرة الوحش والحشم الخدم وهي حاشمة الانسان العظيم (المعنى) يقول ولاتركت السموف هزبرا يعنى فارسا بطلا وجعل درعه له يمكان اللبدة للاسد ولاتركت احرأ تحسمنا كالمها في حسن عينها بقرة وحشمة ولها من جنسها وشيطها خدم يخدمو نها

﴿ تُرْجِي عَلَى شَفَراتِ الباتِراتِ بِهِم \* مَكامِنُ الارضِ والغِيطانُ والاَكمُ ﴾

(الغريب) الشفرات حمي شفرة وهي حدالسيف والباترات القاطعات ومكامن الارس الخسات منها والغيطان جع غائط وهو المطمئي من الارس والاكم جمع أكمة وجمع الاكم اكلم بحبل وجمع الاكم أكم كمذاب وكتب وجمع الاكم أكم كعنق وأعناق (المعنى) يقول القرب حينهم وحاول آجالهم الهرب حتى كان مهاويهم من الفيطان والحيال تلقيهم على حدالسموف

﴿ وَجَاوِزُوا أَرْسَسْنَاسًا مُعْسَمِينَ لِهِ \* وَكَيْفَ يَعْسَمُهُمْ مَالْيِسَ يَعْصَمُ ﴾

(الاعراب) صرف اوسناس اضرورة الوزن اوسناس نهر معروف يلادهم (المعنى) يقول قطعواهد النهره وبين وظنوا أنه ينعهم وكيف بعصم من لا يعصم نشده وأوادانه لا ينعصم لانه يقطعه اليهم بالحسور والسفن

﴿ وَلا تَصُدُّلُ عِنْ عِرْلَهُمْ سَعَةً \* وَلا يَرُدُلُ عِنْ طُودِ لَهُمْ مَمْ ﴾

(الغريب) الطود الجبل والشمر العلق (المعدى) يقول لا عنون عبور بحر اليهم سعته ولا يردك عن صعود جبل اليهم علق الانك تقطع البعور وان السعت وتعاوا لجبال وان شعفت وهذا اشارة الى أنهم لا يعصمهم منه شئ

﴿ نَمْرُ بِنَهُ إِصَدُورِ الْخَيْلِ عَامِلَةً \* قُومًا إذَا تَلِقُوا قُدْمًا فَقَدْ سَلُوا ﴾

(الاعراب) العنمير المفعول في ضربته للنهروهو ارساس (المعنى) يقول ضربت هذا النهر بصدر خيل العنى) يقول ضربت هذا النهر بصدر خيل صادة فرسانا يرون تلافهم سلامة في اقدام على العدة وف منظر الحقول حبيب يستعذبون منيا العمركات نهم ها لا يتأسون من الدنيا أذا قتلوا

﴿ تَجَدُّلُ المُوجُ عِن لَبَّاتِ خَبْلِهِمِ \* كَاتَّجَدُّلُ تَحْتُ الْعَارِ الَّمْ ﴾

(الغريب) التحقل الاسراع في الدهاب والفارة الخيل الفائرة على لعدقر والنم واحد الانعام وهي المال الراعية وأكثر ما يقع على الاسم على الابل قال الذراء هؤذكر لايؤنت يقولون هذا نم واودو يجمع على نعمان كحمل و حلان (المعدني) يقول الموج تنسط على الماء صادرة عن صدور خيلهم السابحة فيه كاتنبط النعمة ثرقة عند الغارة اذا حقلت واسرعت في الذهاب

﴿ عَبْرَتَ دَنْدُمُهُمْ فِيهُ وَفِيلًا \* سَكَانَهُ وَمُ مُسْكُونُهُا حَمْ).

(الغريب)الرم البالية من العظام والجم جع حمة وهي ماا حترق بالنا و ومند قوله طوقة أشيال الربيع أم قدمه و أم وماددارس حمه

(المعتى) يقول عبرت تقدم الجيش آلى بلدأى تقدم فرسانك وقد قتلت أهل البلد فصار واعظاما بالبقوأ حرقت مساكنهم فصارت جما

﴿ وَفَأَ كُنَّهِمِ النَّاوْ التَّي عُبِدَتْ ﴿ قَبْلُ الْجَوْسِ الْى ذَا اليَّوْمَ تَضْطَرُمُ ﴾

(الاعراب) الضمرالجرورعائد على قوم سسف الدولة الذين ذكرهم في قوله ساملة قوما التقدير وفي أكف القوم (المهنى) قال أبو الفتي ريد سوفا كالنارف الصفا والموهر قبل الجوس يريد أنها عندي قديمة وقال الخطيب ريد بالنار السيوف شبهها بالنار اضطراما واهلا كاوعبادتهم السيوف اشتالهم بها كايشتمل المسلون بالعنف والنصارى بالصلب وقال الواحدى يعدى السيوف التي كانت مطاعة في كل وفت قبل أن عبدت الجوس النار وهي بارتضطرم الى هذا اليوم أى توقد رتبرق ( هندية ان تُصَعَر مع شراصع فروا \* بحدها أو تعظم معشراع فلموا ) الموم أى توقد رتبرق ( هندية ان تصعر معشرات عرب المسرط و كم يأت له بحواب محزوم ولابنا بقوم مقامه والاولى في الشرط و الجواب اذا كانافعلين أن يكونا مسدة بقبلين و يجوزان يكونا ماضين و يجوزان يكونا ماضيا والمواب منادعا والمواب المناد الموابد و الموابد الشرط اذا كان ماضيا و المواب منادعا جازف الشرط اذا كان ماضيا و المواب منادعا جازف المراد المزاد والمنادعا والمواب منادعا جازف المرط اذا كان ماضيا و المواب منادعا جازف و المنادعات و المنادعات و المنادعات و المنادعات و المنادعات و المنادية و المنادعات و المنادية و المنادعات و المنادية و المنادعات و الم

وان أناه خلىل بوم مسغبة ، يقول لاغا أب مالى ولاحرم

وهدذا قول مردود لان سيبو يه يجعل هذا ضرورة فى الشعر والشرط معترض و يتول خسبر لاجواب ويموضع الضرووة يؤخر الخبر الحدوضع الاعتراض ويقدّم الاعتراض الحدموضع الخبر وجواب الشرط محذوف دل علد مقوله يقول ووجه التأخير أنّ المعدى يقول لا عالب مالى ان أناه خليل (المهنى) بقول هذه السيوف من صغرته صغرومن عظمته عظم

## ﴿ قَا مُمْمَا مُلْ بِطْرِيقِ فَكَانَ لَهَا \* أَبْطَالُهَا وَلِكُ الأَطْدَالُ وَالْمُرَمُ ﴾

(المعنى) ريد تنسب وفك لما قاسمتها هذه البلدة أعطيتها الابطال فأهلكتهم وأخذت أنت النساء والصدان سيدا فيكانت هذه المقاسمة بدنكم

﴿ تَلْقَ مِمْ رَبِدَ التَّمَّارِمُقْرَبُهُ \* على حَافِلهامن تَضعه رَمُّ ﴾

(العرب) التمارالمو بحوالمقربة في الاصل الخيل المدناة من البيوت لكرمها واعدادها الفارة والحافل مع حدالة وهي لدى الحافر كالشدة للانسان والرثم بياض في شفة الدرس العلما والنفخ أكثر من النفخ وهو أغلظ جسما منده (المعنى) يريد بالمقربة السفن جعلها كالخدل المشربة بريدانه عبر بالسفن الماء وهم في ذوارق ولما مهاها مشربة جعد مالصق من ذيد الماء كالرثم في حافل الخيل يريد أن الزيد قد بلغ الى أعاليها فصاد كالرثم للفرس

﴿ دُهُمْ فَو ارسُم ارتكابُ أَبْطُنُهَا \* مَكَدُودةُ وبِسُوم لابِما الالمُ ﴾

(الاعراب) رفع دهم على البدل من مشرية فوارسها مبتدأ وركاب خبره والالم السدا ووخبره مستدم عليه وهوا باروالمجرور (المعنى) يشول هي سود مسربة يركب بطنه الاظهرها بخلاف المركوب من الدواب والتعب يلحق سيسوه ها وهم الملاحون ولا يلحقها

﴿ من الجياد التي كدُّت العَدْقَيمِ \* ومالَه احِلقُ منها ولاشِيمُ ﴾

(الغريب) الجياد جع جوادوالشيم جع شيمة وهي مايظهر من خلق الانسان (المعنى) يشول هذه السفن من الحيل التي جعلتها كيد الاعدائك وليس الها خلق الخيل وصورها ولا أخلاقها

﴿ نَسَاجُ رَأْ بِلَنَ فِي وَقْتِ عَلِي عَلِي \* كَانْ ظُاحُرْف وَعَاهُ سَامِعُ نَهِمُ ﴾

(المعنى) بقولُ هَــذه السَّفن بما أَحدثه رَّ مِكْ فَى رَقَتَ قَرْ بَبِ المَّدَةَ كَدَّةَ فَهُمَ كُلَّهُ فَى فهــمسامع فكان مدّة علها كدّة من وعى كلة وكان ذا فهم قال الواحدى و يجوزاً ن يريد الواحد سن حروف المجمم عماله معنى كعس وعيت ودمن ودين

﴿ وَوَلَمْ عَنُواغَدَاهُ الدُّربِ فَ لِبِ \* أَنْ يُسِمِرُ وَلَهُ وَلَمُ الْمُسْرِولَ عُوا ﴾

(الغريب) الدرب موضع واللعب اختلاف الاصوات و بكسر الجيم نعت للعيش (المعنى) يتول عنوا أن يصروك فلما أبصر ولمن غضت هيئت عيونهم فلت أنهم عوا وقال أبو المنتق فيده وجهان المحدد الما وزالت أبصارهم والثانى عواعن الرأى والرشداى تعيروا

﴿ صَدَّنْتُمْ حَمِيسَ أَنْتُ عَرِيَّهُ \* وَسَمُهُرِيِّهُ فَ وَجِهِهِ عُمْمُ ﴾

(الغريب) الخيس الجيش والغرة الوجه والسعهرية الرماح وأصل الأسمهرا والشدة من قولهم اسمهر الفلام السند وقبل مهروجل كان يصنع الرماح فهي تنسب السه والغم كثرة الشعر واسماله على الوجه (المعنى) أنه جعل الرماح في هذا الجيش كالغم في وجه الانسان وهومن قول الانتو فلو أناشهدنا كم نصرنا به بذى الجب أزب من العوالى

﴿ فَكَانَأُ ثُبِتُ مَافَيْهِمْ جُسُوسُهُمْ \* يَسْفُطْنَ حَوْلَاتُ وَالْأَرُواحُ تَنْهَزُمُ ﴾

(المعنى) كانت أجسامهم الناسة ساقطة بين بديك وأرواحهم مهزمة

﴿ وَالْأَغُوجِيَّةُ مِلْ الْطُرَّةِ. خَلْفَهُمْ ﴿ وَالْمُشْرَفِيَّةُ مِلْ الْمَوْمِ فَوْقَهُمْ ﴾

(الاعراب) نصب مل على الحان من الضمر في الطرف و يجوزان و المنسو به الح أعوج فل والاعوجية خيسل منسو به الح أعوج فل والاعوجية خيسل منسو به الح أعوج فل كان لكندة ما كان في فول العرب أكثر ذكرا منسه وكانو ا يقفرون به والمشرفية السيوف وجعل السيوف مل اليوم لانها تعلوف الحق و تنزل عند النمر ب في الهوا و فأي خلستان النهاد كانت السيوف وهذا مبالغة في القول واغراق في الوصف

﴿ 'ذَا تُوافِقَتِ الشَّرُ بِاتُ صَاءَدَةً \* وَافَقَتْ قُلُكُ فِي الْحَوْتُسُطُدمُ ﴾

(الفريب) تصطدم تفتعل من الصدم وهو ضرب الشئ بالشي (المعسى) يقول اذا توافقت الضربات من الابطال صاعدة في الهواء لان المدترفع للنسرب اتفقت وصمقطوعة فتلك النسر بأت متسادمة في الهواء يريد أنهم لايضر بون ضربة الاقطعو ابها راسا فالرؤس المقطوعة على قدر تلك الضربات لا تتختلي لهم ضربة عن قعلع رأس والمعنى اذا تو افقت الضربات في حال الصعود قطعت الرؤس واصطدست

﴿ وَأَسْلُمُ ابْنُ شَعْشَقِيقِ ٱلنَّيْمَةُ \* الْأَانْدَى فَهُو يَنْاكُ وَهِي تُنْبُسُمُ ﴾

(المعسى) ية ول ترك ابن شمش تسق وهو بطريق مس بطارة قال وم وقد آلى أنه يشت ولا يشرّفه رب حين تذو ترك يمينه التى حلف بها على النبات وأن لا يا هزم فانهزم وأبعد ف الهرية فأليته وهى عينه تسجر منه و تفتحك

﴿ لاَيا مُلُ النَّفَسَ الاَقْصَى لَهُ عَبِيهِ \* قَيسْمِرْقَ النَّفْسَ الاَدْنَى ويَغْتَمُّ ﴾.

(الغريب) الاقصى الابعد وهوضد الادنى وطابق بنهما (المعدى) يقول ليأسمه من نفسه لا يرجواً ندوك النفس البعيد فيفتم المسه الادنى في الحال واراد فهو يسرف فرقعه

﴿ رَدُّعنهُ قَنا الدُّرسان سابعة \* صوب الاسَّة في أثناتهاديم ﴾

(الاعراب)النَّمر في عند لابن شمشتيق (الغريب) سابغة أى درع سابغة والسوب المطروالديم جعدية وهو المطرالدام في سكون وأثنائها مطاويها (المعتى) يشول ينع عن ابن شمشقيق الرماح من النفوذ فيه درع سابغة قد تلطفت بالدماء التي عطرها عليه الاسنة وقال أبو الفتح وقع الاسنة في هذه الدرع كديمة المطر تشابعا

﴿ تَخُطُّ فَيِهَا الْعُوالِى لِسَ تَنْفُذُهَا ﴿ كَانْ كُلِّسِنَانَ فُوقِهَا قَـُمُ ﴾ (الغريب) العوالى الرماح (المعنى) أن الرماح تؤثر فيها ولا تنفذهًا حتى كأنها قلم في كاغد

#### ﴿ فَلا سَقَى الْغَيْثُ مَا وَا وَا مُمن شَجَرِ \* لَوْزَلَّ عَنْهِ لَوْارَى شَيْفُ مُا ارْخُمُ ﴾

(العربي) واراه أخذاه والرخم جعرخة وهوطا رأية عيشبه النسرف الحلقة (المعنى) يقول انهل هرب دخل في الشعرف اختفى عن أعين القوم ولولا ذلك لقتل وألق للطيرف كله ودعاعلى السعور الدى أخذاه بأن لايستى الماء

## ﴿ أَنَّهَى المَمالِكَ عَن خُرِ قَنُدُتُ بِ \* شُرْبُ المُدامَةِ والاَوْتَارُوالَّنْغُمُ ﴾

(العريب) ألهاه شعله والممالك جع عملكة وهي جع ملك كالمشايخ جع مشيخة وهو جع شيخة و وجع شيخة و وجع شيخة و وجع شيخ و يجوز أن يريداً دباب الممالك فحذف المنداف (المعنى) يقول شغلهم عمار جعت به من الفضاد والمجدو العنمية في هدده العروة اللهو بالمدامة والغناء بالا" وتار

#### ﴿ مُعَلَّدا فَوْقَ شَكُو تَهُ ذَا شُطِي \* لاتُسْتَدامُ بِالْمُعْنِي مِنْهِ مَا الَّنَّعُ ﴾

(الاعراب) مقلدا حال العامل فيها قفات أى رجعت مقلدا والنعير في منهما للشكر والسيف أى مرالشكر والسيف وقوله لا تستدام هو استناف وليس بوصف لشكر الله وذا شطب لان أحد هما معرفة والا تنز الحسكرة والمعرف لا يوصف الجلة ولا يجمع بين وصف المعرفة والمنكرة قرى مجرى قولك مرون بزيد وجائلى وجل عاقلان أى هما عاقلان لا تك استأنفت الجلة (الغريب) ذا شطب اى سيفا فيه طرائلى والنع جع نعمة (المعنى) يتول جعلت الشكر شعا ولذ وقلدت فوقه سيفا تجاهد به أعداء الله ولا شي في استدامة المعم مثلهما

﴿ أَلْقَتُ الدِلَ دَما الروم طاعتها \* فَلَوْدَعُوتَ بِلانَتْرِبِ أَجَابَدُمْ ﴾ (المعنى) بقول لكثرة ماقتلت منهم أطاعول ولم يخالفوك فهم يطبعون وند بغيرقتل

﴿ يُسَائِقُ المَثْلُ فَيَرِهُمْ كُلُّ مَادِثُهُ \* فَالْصِيبُهُمْ مُوتُ وَلا هُرُمْ ﴾

## ﴿ نَنْتُ رُفَادُ عِلْيَ عِنْ عَمَا جِرِهِ \* نَفْسُ يُفْتِرِ خَ تَفْسًا غَيْرِهَا الْحُلُمُ ﴾

(الغريب)عن محاجره عن محاجر عينيه والحلم النوم (المعيني) نتى رقاده عن عينيه كبيرهمته وقوّة عزمه ونفس يقرح عن غيرها النوم والدعة واللهو وعلى هوسيف الدولة

﴿ القَاعِمُ المَلَاتُ الهادِي الذي شَهِدَتْ \* قِيامُه وهُد امُ العُربُ والعَيمُ ﴾

(الاعراب) وفع القائم على خبر الابتداء المحذوف أى هو القائم وروى بالحرّ بدلامن على المعدى ) بقول هو القائم بالاموريد برها وعصيها على وجهها الهادى الى دين الله الذى حضرت العرب والمعيم قيامه بالامور والحروب وهداه في الدين

## ﴿ ابْ الْمُعَفِّرِ فَي مُجْدِ فُوارِسَهَا مِ يِسْسَفِهُ وَلَهُ نُوفَانُ وَالْمَرُمُ ﴾

(الغريب) المعدرال كعدرال وسانق العدر و التراب يريداً باه أبا الهيجاء لما حدب القرامطة بحد و بحد ما بين الكوفة و الحازاً و س كبيرة و شه لي ادارة الجهد و و بحوراً ن يكون المحير ف فوارسها المرسان العرب وهو أجود من أن بعود على يجدو دوفان الكوفة و الحرماً وادمك ف فوارسها المرسان العرب والتاهم في المراب وولايته الكوفه وطر بو مكة وهو الذي أفني القرامة في المراب وولايته الكوفه وطر بو مكة وهو الذي أفني القرامة في المراب والتاهم في المراب والتاهم في المراب والمراب والتاهم في المراب والمراب والمراب والتوامية المراب والتوامية المراب والتوامية المراب و المرب و المرب و المرب و المراب و المراب و المراب و المرب و المرب و المراب و ا

(المعنى) اداراً ته فلا تطلب بعد مكر يما فهوت تم الكرماء رنصب بدا على المهير

﴿ وَلَا تُبَالِ بِشَعْرِ بِعَدَ مَشَاعِرِه \* قدانُسِدَ القَوْلُ حَيَ أَجِدَ الْعُمَمُ ﴾

(المعدى) يقول لاتبال أن لانسمع شعرا بعد شاعره يعى نفسه فالقول من هؤلا الشعرا عقد أفسد قالا ولى أن لا يسمع شعرا بعد حتى لا يسمع شعره ؤلاء وهذه القصدة آخر ما قال فيه هرا وقال عدح انسا فاوأ رادأن يستكشفه عن مذهمه وهي من قوله في صداه وهي من المكامل والقافية من المتدارك) \*

﴿ كُنِي أَرَافَ وَبِمُ الْوَمَنُ أَلُومًا \* هُمَّ أَقَامِ عَلَى فُوَادُ عُمَا ﴾

(الاعراب) قال الخطيسية على المصراع الازلوجهين أحدهما ويدون مستعدا بندسه أى لو ولا عراب قال الخطيسية على المصراع الازلوجهين أحدهما والا عراب كان مده المالية ويكون هم قال ألواله الحلى المرب كان هم مردوعا المداء عن رائده هما و فعل الريد أصابى هم قال ألواله وقال من مهر يعود على المراد أى ذهب بالدهب المسحاب الذم وألوم بعني أحق الملاحة من رقال الواحدى قال الرحني أولى هذا الهم لومك الما أحق بأن يلام منى وعلى ما قال ألوم مدى من الملام وأفعد للا بانى من المقعول الاشاذا وقال قوم ألوم من الملم وهو الدى ستحق اللوم يقول الهم أرانى لومك بلغ في الالاحة واستحقاق قوم ألوم من الملم وهو الدى ستحق اللوم يقول الهم أرانى لومك بلغ في الالاحة واستحقاق اللوم وهذا أبلغ في الدورة كاذكر ابن حنى المهى كلاحه وليس كاقال المسمى من الملام الموم بن المعرب كان في معناه أحق بان يلام فيكون من الالاحة وابن حتى أعرف مسموال المسمى وأرانى عرفى وأخوا أولم وقال المواحدى ألوم فعل ماض من الملام وأجراه على الاصل كسول الاحود المعام من الملام وأجراه على الاصل كسول الاحود المعام من الملام وأجراه على الاصل كسول الاحود

صددت فأطوات الصدود وقلما \* وصال على طول الصدوديدوم أواد فأطلت وقال لا يقال فوّاده حيم ولا أيجم فؤاده ولكنه استعمله في مقابلة أقام على الشدّ (المعنى) يقول للعاذلة الركى عذلى فقد أرانى لومك أبلع تأثيرا وأشد على هم مقيم على فؤادرا حل ذا هب مع الحبيب والحزون لا يطيق استماع اللوم فهو يقول لومك أوجع في هذه الحالة فكفى عنى وفعه نظر الى قول عمر بن أبي رسعة

تقول واطهروجدانا ، ووجدى لوأظهرت أوجد

﴿ وَخَيَالُ جَسِمِ لَمْ يَحُلُّ لِهِ الْهُوى \* لَمْ الْفُتُحَلُّهُ السَّقَامُ ولادما ﴾

(الاعراب) وخيال عطف على قوله هم وتصب يخدله لا تهجواب ننى بالفاه (الغريب) الخيال اسم لما يتخيل لك لاعن حقيقة فشسه جسمه لنحوله بالخيال وروى قوم فيخدالس قام بالنصب وجعله من المحلة وهي العطية اى لم يترك فيه الهوى شدا فيعطيه السقام وعداه الى مفعولين (المعدى) يقول لم يترك الهوى بجسمى خلامن لم ولادم فيعد مل فيه السقام وعلى الرواية الاخرى لم يتق الهوى في جسمى لحاولادما فيهمه لاسقام وهذا معنى كثير جدا

﴿ وَخُمُوقٌ قُلْبِ لُو رَأَيْتِ الْهِيمَهِ \* يَاجَنَّتَي اَظَنْتِ فيهجهمَّا ﴾

(الغريب) المُنْفُرِقُ والخُفْقَانَ اضطراب القلب واللهب ما يلتهب من النار (المعنى) المقل من خطاب العادلة الى خطاب المحموبة والقصة واحدة وان أراد بالعادلة المحبوبة لم يكن المقالا و يكون كقول النميري عدلتما في عشقها أم عروبه هل عمم بالعادل المعشوق والمعنى يقول اضطراب قلبي وما فيه من حرارة الوجد لوراً يت لهبه باجنتي لظنفت فيه جهم من شدة لهبه واحتراقه وفيه نظر الى قول عبد الله بن الدمينة في وداع محبوبته غدت مقلتي في جنة من جالها به وقلبي غدا من حما في جهم

( واذاسمالةُ صَدِحتِ أَبْرَقتْ \* تركُ دلاوَة كُلِّ حُبَ عَلْقها ).

(الغرب) ألب المحبوب وأبرقت أطهرت برقها والعلف شجر مرّوية الله خطل ولكل شو مرّ علقم ومنه علقمة الاسم الذي بسمى به العرب علقمة بن عبدة الشاعر وهو النعل وعلقمة المصى وهما من ربيعة الجوع وعلقمة بن علائه من بى جعفر (لعنى) استعار للصدود سه ابا طا استعار له سحاب استعار له برقاية ول اذاصة الحبيب عادت كل حلاوة هر ارة و قابل بين الحلاوة والمرارة وجانس بين الحب والحب

﴿ يَاوَجْهُ دَاهِيَةُ الْتِي الْوَلالْ مَا \* أَ كُل الضَّى جُسَدِى وَرَضَّ الْأَعْظُمَا ﴾

(الفريب) قال أبوالفرداهية الم التي شبب به اولهذا لم يصرفها وقال ابن فورجة ليس هو باسم علم لها ولكن كني به عن أسمها على سبيل التضخير لعظيم ما حل به من بلائها الى انها لم تمكن الاداهية على قال الواحدي والمتول قول ابن جنى اتوك مسرفها ولولم يكن على الكان الوجم مسرفها والمنتى السخة والمترفة والمتنى السخة والتكسير (المعنى) يقول لوجه عبو بته لولاك ما أنحلنى الهوى ولا تسلط على السنة موالهزال ولما دق عظمى ورضاض كل شي دقاقه برنيد ضعفت حتى كا في تكسيرت عظامى ومثل لى

لولا عجمال ما أحييت مفتكرا \* ليلى الطويل ولا أبلانى السقم النه كان أعناها السُّلُونُ فِانْنِي \* أَصْبَعْتُ مِن كَبِدِى ومنها مُعْدِما )

(الغريب)السّلوالبعض والساكمة والمُقدم الفقير وروى ابنُجَى مصرماً وهُو بَعَنَى واحسد والمصرم والمعدم والمجتى والمملق والمبلط والمعسر والمقستروا لمفلس الدى لامال له ولاشئ له ومن كلام العرب كلاً يتبعله كبدا لمصرم وهو الذى المالله حزن اللايكون المال فيرعاه فأوجعته كبده (المعنى) يقول ان كان السلوتر كها غنية عن وصالى ولا تحتاج الى وصلى فأنا محتاج البها قدعدمتها وعدمت كيدى يريد انها عسة عنى وأنافة براليها

﴿ غُصْنُ عَلِى نَقُوى وَلا قَنَابِتُ \* شَعْشُ المَّارِيُّشِلُّ لَيْلا مُصْلاً ﴾

(انعربب) توى تتنبة نشابشال فوان ونقيان وهو الكثيب من الرمل شي بذلك لان المطر يسبه و بنقيه كا ينق الثوب العسل والقلاة الأرض المعمدة وتشل تحمل بقال أقل الشي اذا حله (المعنى) بقول هي رينه هي عص نابت يريد فامتها كالغصن و وجهها كاشعس تحمل من شعرها ليلا وقا بل بين الليسل و النهار وشسبه ردفيها بكثيبي رمل وقا متما بالعصن و رجهها بشمر النها در مرها بالليل في لم تحد على الاشد ادفى متشابه الدائدة مكنى لغرى معما )

(الغريب) الغرم العرام وهومالزمة من عشدة ها وهو أها والمعنم العنية وهوما يغتمه الانسان وأصله من مال لعدوم صارف كل مايصيبه الانسان من كسب أوهبة (المعنى) يقول لم تجمع هذه المحبوبة الاسداد وهوما ذكر في البيت الذي قبله من أن ردفها كالمتوين وقامتها كالغصن ووجهها كشمس النهاد وشعرها كالليل الالتعلى ملارما لهوا ها معرما بها وقوله في متشابه بريد في شخص بما المحددي وغيره لمنجمع في الالتست عبد في وترتب قلى و روى الواحدي وغيره لمنجمع الاضداد باسناد الشعل الم المنعول

(كصفات وحديا أبي النصل التي م مرت فأنطق واصفيه وأعما).

(الغريب) بهرالذي ظهر وغلب بطهوره كالنه رتفلب النجوم والالحام صدالنطق (الاعراب) الكاف في وضع نصب مستقل مدوي وهوتشده لم تجمع جعا منسل صفات (المعنى) انه شديه الاضداد بصفات المدوج وهوتشده في الجع بنها من كونه قد جع فيسه اضداد فهو حاولا وله تهمر على أعدا ته طلق عنسد الندى جهم عنسد اللقاء وأوصافه غلبت واصفيه فلم يقدروا على وصفها فا فطق واصفيه لانهم أرادوا وصف محاسنه ثم أحمهم المجرهم عداد راكها وطابق بين التعلق والسكوت وقبل المنسم الذي لا يقون الشعر

(يُعْطِيكُ مُبِنَدِثَافَانِ أَعَلَمُهُ \* أَعْطَالَنَ مُعْتَذِر كَنْ قَدْ أَجْرِما ).

(الغريب) الجرم وألجر عد الذب وجرم واجرم واجرم عدى وأصله الكسب يقال جرم بحرم أى كسب وفلان برع عدم المار وخراش

جرعة فاهض في رأسين ب ترى لعظام ماجعت صليما (المعنى) أنه بعطى من قبل ان تسأله فان اعملته أعطاك معتدرا المك كانه قد أنى بذنب

﴿ وَيَرَى النَّهُ عُلُّم أَنْ يُرِى مُتُواضِعًا ﴿ وَيِنَى النَّواضِعُ أَنْ يُرَى مُتَعَظِّما ﴾

(المعنى) قال الواحدى التعظم اطها والعظمة وضده التواضع وهو أن يظهر اضعة سنفسه ووضع أبو الطيب التواضع موضع الذعة والخساسة كاوضع التعظم موضع العظمة فهو يقول

یری شرفه وارتفاع رتبته فی تواصعه واتضاعها فی تکبره والمعه یی یری العظمهٔ ی ان پتواضع فیتواضع و بری الضعهٔ فی ان پتعظم فلیس پتعظم

﴿ نَصِرَ النَّسِعَالَ عَلَى المطالَ كَانَّمَ \* خَالُ السُّوَّ الْعَلَّى النَّوالَ مُحَرَّمًا ﴾

(العريب) تصره رفعه واعلاه واظهره والفعال بنتج الفاء يستعمل فى النعسل الجميل والمطال المماطلة وهى المدافعة وروى المقال وهوجية لما المعال النعال والنوال العطاء وهوما ينيسله المعطى المعطى (المعنى) يقول نصر فع له على توله ووعده راعطاء على المطل لانه يعطى من غير عدد كانه ظن ان السوال حرام على العطاء فلا يحوج الى السوال بيسبق بنواله السوال والمرادانه تما عدعن الاجاء الى السوال فهو يعطى بغيرسوال

﴿ بِأَيُّ اللَّهُ اللّ

(الاعراب) اسمى من سماقال أبوالفت موضعه اصبلانه منادى مضاف و يحوز أن يكون موضعه رفعا أى أنث أسمى من سما أى أعلى من علا (العريب) الموهر بريدالاصل والنفس وذى الملكوت هو الله تعمل واسمى أعلى وسماء الاومنية الله الاسم بعنى العلوعلى قول البصرى (المعسنى) يقول بأبها الملك الذى خلاس الله جوهره أصلا ونفسا من عندالله بريدان الله يولى تصفية جوهره الاغيره فهو جوهرم صنى مندالله تعمل قال الواحدى وهدف امدح يوجب الوهيم والفاظ مستكرهة فى مدح المشر وذلك انه أراد أن يستكشف الممدوح عن مذهبه فان وضي بهذا علم ان مذهبه وان الكوت هذا قول الواحدى

﴿ نُوزُنطا هَرُفيكُ لاهُونيَّةُ \* فَسَكَادُنُعُمُ عَلَّم مَالُ عَلَما ﴾

(الاعراب) لاهو تمة فال أبر الفنح نصده على المصدر و يجوزان يكون عالام النعير في تطاهر وأنكر عليه الواحدى وفال هذا خطآفى اللفظ والرواب لان النورمذكر فلا تؤات صدفته واللاهوت لفظ عبراني بقبال لله لاهوت ولانسان باسوت وقال أبو الفته لوكان عرب الكان الشفاقه من اله الذي أدخل عليه الالف واللام فصار مختصابا سم الله تعبالي في أحد قولى سيبو يه و يكون بوزن الطاغوت الاان الطاغوت مقاوب واللاهوت غير مقاوب ولوكان عرب المان وزنه فعاون عنون المام وتون واللاهوت عبر مقاون أي عاون المن وزنه فعاون عنوان تظاهر المهنى الله واللاهو واللهنى تكاد بعث الذي لا يعلم الاالله المناهوم ولاه (المهنى) يقول قد طهر فيل نورالهنى تكاد تعلم الذي لا يعلم الاالله تعالى اللهنى تكاد

﴿ وَيَهِمُّ فَيِكَ اذَا أَطَقْتَ فَصَاحَةٌ \* مَنْ كُلَّ عُضُومَنَّكَ أَنْ يَتَكَّامًا ﴾

(الاعراب) فصاحة نصبه اقال أبوالفتح على المصدر و يجو زعلى التميزوان يكون مفعولالتوله نطقت ومفعولاله ويهم فعدا النووان يتكلم من كل عضو ولا يقتصر على اللسان دون غيره وقال الواحدى قال أبوالفتح بهم كل عضو من اعضائك أن يسكلم عددا أذا نطقت النصاحة وهذا عند من يجوز فريا دقمن فى الانبات وفعد فى أول

قوله وقال هذا خطأ فى اللفظ والرواية لم يذكر الصواب وفى نسخة شرح الواحدى لاهو يتمالاضافة للضمير اه البيت يعلق بأن يتكلم في آخره وفيك أى في مدحك ووصفك وليس لعنى على ماذكره من وجهين أحدهما أنه حعل طهو رالنور في كل عضوم نه نطقا و النظ لا يشعر به الا أنه يقال هم به ولم ينعله و الا خرائه لا يكون لقوله اذا نطقت فصاحة فائدة له ن قوله و يهم فيك كل عضو منك ان يتكلم أفاد المعنى المراد في في ذلك الباقى لغوا والمعنى انه جعل النطق عبارة عن الظهور وكان ينبغى أن يقول هم بان يظهر ولكنه لم يظهر لا أنه ظهر النورسن جميع الاعضاء بالقسعل وفال قوم لما كان تكلم العنس بالمو والا الهي اعنى به التوة الناطقة وكان هو الموجب لنطق اللسان و عمره اصاف النه على المين لا يضومن المورف على عضومن اعضائك بخلاف سائر الماس الدين لا يشطقون الامن أفو أههم جعل ظهوره في كل عضومنه اطقا والمعنى لفصاحة لل نفعل النور الله المناو المعنى لفصاحة لل نفعل النور الله المناو المعنى المناو المعنى المناو المناو المعنى المناورة الله والله المناورة الله المناورة الله والله والنبورة الله والله وا

﴿ وَاصْبِصِرُوا ظُنَّ أَنَّى مَاتُّم \* سَنْ كَانَ يَعْلُمُ وَالْلَهُ وَأَحْلًا ﴾

(الاعراب) تم المكلام عند المصراع لاول تم استهم فنصب احلم لانه جواب بالفاء كقولات مس المكنه المنطع المالئة وم فاطلع المهاوهذ الابستطاع (المعنى) يقول أنا أرى الشيء لى حقيقته وكانى فنوم والنائم لبس بصره ثما شاوا ما قال هدذ القول استعظامال و يته وذلك أن الانسان اذاراً ى شيئا يجبه والمكرروية وال أرى هدا حلى يدان منس هذا لا يرى فى المقطة وهو كشول الا خو أبطعاء مكة هذا الدى عد أواه عما ناوهذا أنا

﴿ كَبُرَالْعِبَانُ عَلَى حَتَى أَنَّهُ \* صَادَ البَقِينُ مِن الْعِيَانُ تُوَهُّما ﴾

(المعنى) يؤكدما قال فى البيت الاول أى عظم على ما أعدينه من المدوح و حاله حتى شككت فيماراً بت المرا و مثله ولم أسمع به حتى صار المعاين كالمتوهم المطنون الدى لايرى قال الواحدى والعصير وابه من دوى اله بالكسر لان ما بعد حتى جله وهى لا تعدمل فى الجل كانقول خوج القوم حتى ان ذيد الخارج و در دوى بشتم الالت فهو مخطئ

﴿ يَاسَ خُودِيدَيْهِ فِي أَمُوالِهُ مِ نَشِّمْ نَعُودُ عَلَى السَّامَى أَنْعُما ﴾

(المعنى) يقول جودك ينتقم من مالك فيفرقه كاتنتهم أنت من العدو باهلا كه الاان تلك الثقم عائدة على الميتامى نعما لامها مفرقة فيهم

﴿ حتى بِدُولِ النَّاسِ مَاذَاعِ وَلا \* ويقول بَيْتُ المالِ مَاذَاسْلِما)

(المعنى) قال الواحدى يتولهو وفترط في جوده حتى بنسبه الناس الى الحدون و يتول بيت المال ماهد السلما لانه فرق سوت أموال المسلمن ولم يدع فيها شيئا اه وقال الخطيب عظم المهد وح تعظيما وجب معه أن لا يكون خاطبه م ذا الخطاب وانما تسمع قول أبي نواس جاد بالاموال حتى « قيل ماهذا صحيم واعل أبانواس أوا دماهذا الفعل سحيم انتهمي كلامه وانما أراد أبونواس ماهد اصحيم العقل واعل أبانواس أوا دماهذا الفعل سحيم انتهمي كلامه وانما أراد أبونواس ماهد الصحيم العقل واعل أبانواس أوا دماهذا الفعل سحيم المالية من المالية من المالية المناسمة وانما أراد أبونواس ما المالية المناسمة والمالية والما

وعن الوامن الرادماهد الفعل عليم المهمي كلاسه واعما راد الولواس ماهـ دا صحيحا وقد صرح به في موضع آخر فقال جادبالاموال حتى \* حسبوه الناس حقا وتبعه أبوغام بقوله مازال يهدى بالمكارم والندئ \* حتى ظننا انه هجوم والاصل في هذا قول عبيد بن أبوب العنبرى ذكره الحاحظ في كتاب الحسوان

حرا المكة السنام كانما \* حلب ودر أهداه مفاعون \* جادت بما عند الوداع بينه كاتا يدى عرائف داة بين \* ما كان يعطى مثلها في مثل \* الاكريم الله م أوجنون

﴿ الْدُ كَارْمِثْلِكَ تَرُلْنَا فَكَارِيهُ \* اذْلارُ يَدْلَمَا أُويدُمُتُوا)

(الغريب)أذكرته عفى ذكرته والمترحم المعبر عن الشي مثل الترجان (المعنى) يقول مثلث اذا لم اذكره ما يقول مثلث اذا لم اذكره حاجتى قهو تذكار له لا نه يعلم ما يريد فلا يعتاج الى من يترجم له عماى مرادى فترك اذكاره اذكار وهو من قول الطائى واذا الجودكان عوما على المر به متناصيته بترك انتقاصى اذكار وهو من قول الطائى واذا الجودكان عوما على المربعة من المنافية من المتدارك ) به

﴿ الحائي حِينَ أَنْتُ فَرْقَ مُحْرِم \* وحَيْمَتَى فَشَقُوةُ وَالْحَ }

(الاعراب) كماسم مبنى على السكون وهو يقع عبارة عن الاخدار وعن الاستنهام وهذا هو استنهام وهذا هو استنهام وحرك الفريب) زى الحرم هو استنهام وحرك القافية لالالتقاء الساكنين فكانه أراد الى كم التوانى (الغريب) زى الحرم هو المتعرى من الثياب والذى لا يلبس المخيط (المعنى) يقول الحدى أنت عريان شنى بالفقر وقوله الى كم هو استنها من عدد أى الى أى عدد من أعداد الزمان وقال الواحدى مجوز أن يريدان المحرم لا يصيد ولا يقتل صيد افهو يقول حق متى أنت كالحرم عن قتل الاعداء وقال هو الوجه

﴿ وَإِنْ لَا عَنْ تَعَتَ السُّمُوفَ سُكُرُمًا \* عَنْ وَتُقَاسِي الدُّلُّ عَيْرِمُكُومٍ ﴾

(المعنى)انه يحتَ على طلب العزوالاقدام في الحرب في قول الم تفتل في الحرب كريمات غير كريمات غير كريم في الموان ذايلا فصيرا على الحرب خير من ان تهرم ثم لا تنجومن الموت في الدن

﴿ فَشُوا يُشَامِالله ونْبَدُّ مَاجِد \* يرَى المُوت في الهَيْعَاجَ في الْعَلِ في الْفَمِ

(العريب) الهيجام أسماء الحرب غدوتقصروجى الندل ما يجدى من خسلا يتم أمن العسل (المعنى) يقول قم مما درالى الحرب بداركر بم شريف المنفس يست على طعم الموت كايستعلى المسل « (وقال في صباء وهي من البسيط والقافية من المتراكب) ه

﴿ فَسَيْفُ أَلَمْ بِرَاْسِي غَيْرِ مُحْتَشَمِ \* وَالسَّيْفُ أَحْسَنُ فَعْلاَمِنَهُ بِاللَّمْمِ ﴾ (الفريب) المحتشم المستَحيى المنقبض واللهمجعلة وهواك عرالذي ألم بالمنكبين (الاعراب)

من روى غير بالنصب جعله حالا وهو الاكثرومن وفعه جعله وصف النه ف (المعنى) يقول هذه ضيف ألم أى نزل برأسى والعرب تعبر عن المشعب بالنسف كاقال الاسم منبف ألم أى نزل برأسى والعرب تعبر عن المشعب بالنسف كاقال الاسم أهلار سهلان ضيف الرث به فاسترد ع القه الذار حل

يريدالشيب والشبباب والمعنى ان الشيب بزل برأسه دفعة واحدة من غيرتراخ ومهلة واختار فعل السيف بالشعر على الشيب قال الواحد ى ودلت نالشيب بيينه وهو أقب ألوان المساهر ولدك حسان تعميره بالحرة والسيف كسمه جره اذا قطع الله على ان طاهر قوله أحس فعلا يوجب أن الشعر المسووع بالسيف أحسن من الشعر الابض لان السيف ذا أصاب الشعر قطعه واعاد كسب محرة اذا قطع المعنى له يحترى

وددت اس السيف دم التيتني به مكان اص الشب حل عفر ق عمل نزول السيب وقد أحسى في ذكر الساضين عمل نزول الشب به وقد أحسى في ذكر الساضين

( بعديد تباسَّالا أض له \* لانتأسود في عَنى من الظَّلَم ).

(الاعراب) قال أبوالف لايقال أسود من كدالان الالوان لا يدنى منها أفعل التفضيل وفعل التعيب على ان الكوفيين قد حكى عنه مساأسود شعره وما أبيضه فان سيم هدا فانحا جازل كثرة استعمالهم هذين الحرفين وأما قول الراحز

جاربة في درعها المضفاس م أيض من أخت ي الاض

وقول طرفة اد الرجال شتوا واشداً هم به فانت أسدهم مربال طباخ فانا نقول هو افعل الدى تصعمه من التى للمناضلة فهو عنزاة قولك هو أحسن النوم وجها وأكرمهم أبافكانه قال مستهم وهذا أحسس معهم علمه على الشذوذ ويكل ان يكون لانت اسود و حنى كلاما باما أيت دأمي الطلم ياتقول هوكر بممن احوار وسرى من اشراف مى في موسع صب على الحال وقي عنى في موسع رفع لانها وصف لاسود كقول الاخر وأسس من ما الحديد كانه من شهاب بدا والليل بادعسا كه فن ما الحديد وصف لا حض وليس منصلا به كانسال مى بخير في قولات هو خير سسه ركة ولا تحول الاتحر ولما دعالى السمهرى اجته به با بينس من ما الحديد منتقل المناهم على المناه الحديد منتقل المناه على المناه الحديد منتقل المناهم عن المناس من ما الحديد منتقل المناهم عن المناه الحديد منتقل المناه المناه المناه عن المناه ال

قن فى موضع جروص فى البيض كانه قال باس كان من ما الحديد وقال العرون اسودها واحدا اسود والظلم الله الى الثلاث في آخر الشهر التى يقال الها ثلاث ظلم يقول أنت عدى واحد اللها لى الظلم هذا ما قدل في اعراب البيت وهو جموع كلام ابن جنى وابن القطاع رالواحدى والخطيب وكلهم ذكر كلام في الفتح وأماقول أصحاب الكم فيير في حوارما افعال في التجب من الساض والسواد خاصة من دون سائر الالوان فالجة لهم في تحييم من الاحتاسان أما النعل فقول طرفة وهوامام ستشهد بقوله فاذا كان يرتمنى بقوله فالاولى ان يرتمنى بقوله في كل ما يسد و عنه ولا ينسب هذا الى شدود وقول الآخر به أبيض من أخت بنى الاسلام وأما القياس فانها جوزناه فى الدواد والساس لانه ما أصلا الالوان ومنه ما يتركب سائر الالوان واذا كاناهما الاصلى الالوان كلها جازان يثبت لهما عالم ينبت لسائر الالوان (العريب) بعدت هلكت ومنه الاصلى الالوان كلها جازان يثبت لهما عالم ينبت لسائر الالوان (العريب) بعدت هلكت ومنه

توله تعلى الاه دالمدين كابعدت ثود (المعنى) انه يخاطب الشيب يقول له ادُهب واهلك فلا مت و ن كنت أبيض لا سودف عينى من الفالم فأنت باس لا بياس له واسودمن كل أسود وهومنقول من قول حبيب

له منظرف العين أبيض ناصع « ولكنه ف القلب أسود أسفع ( بِحْبِ هَا تَأْتِي وَالشَّنْبِ تَغُذِينِي ، هُو اَيَ طِفْلًا وَشَيْبِي بِالْغَالَّةُ لِمُ ).

(الاعراب) قال الشريف هبة الله بن الشهرى يحتمل موضع هواى وشيبى الرفع والجرفالرفع بان يكو تاستبدأ بن وطفلا و بالع حائير سدا مسد الخبر بن كقولات نسر بى زيدا جالسا و تقديره هواى الدكت طفلا و شيبى الدكت بالغ الحلم والجرعل ابدالهما من الحب والشيب وحسس ابدال الهوى من الحب الدكان بعناه والعامل فى الحالين على هذا القول المصدون هواى وشيبى والتقدير تغديبي عب قاتلتي والشيب بأن هو يت طفلا و شبت بالغ الملم وقد بين فى المصراع الا حروقت الشيب وهذا القول ذكره اس الفطاع وكلاهما معدني قول الى الفتى المعنى) قاتلته حبيسه لان حماقة له والبا فى قوله بحب من صراد التغذية بقول تغذيتي بهدين المعنى المسبب غ فسرذلك بقوله هو يت وأ من طفسل و شبت حين احتمان الشدة ما قاسيت من

الهوى فصاراً غذات ﴿ فَا أُمُّر بِرَسْمِ لا أَسَائِلُهُ \* وَلا بِذَاتِ خَارِلا رُينَ دَى ﴾

(الغريب) الرسم الرالد أرما كان لاصقابالارض والطلل ما كان شاخصارا الهار ما تعطى به المراق رأسها والحع خرفال الله تعالى ولينسر بن بخمرهن على جيوبهن وا راف وهراف بعدى الدائسال (المعدى) يقول ما أمر باثرد او الاذكر في رسم دا والحبو بة وكل احراقة أراها تذكريها فأذكر هافيسيل دى أى تقتلنى

﴿ تَنْسَتْ عَن وَفَا عَمْرِمُنْصَدِع \* نَوْم الرَّحِيل وشَعْبِ عَبْرِمُلْتُمْ ﴾

(الغريب) المنصدة المنشووا أشعب النراق من قوله مشعبة اذا فرقته ويقال وادها الشعب القبيلة ويكوب معناه فراق شعب غير شجة علار نعاله موتفر قهدم في كل وجه والملقة المجتمع (المعنى) يقول تنفست عند فرا فنا سنفاو تعسرا عن وفا مي يدعما في قابها من وفا المحتمع (المعنى) يقول تنفست عند فراف أن سنفاو تعسرا عن وفا مي يدانها كانت منطو يه على غميم منفق وفراف غير مجتمع وأراد وحزن فراق في خدف المضاف يريدانها كانت منطوية على وفا المحتمد وحزن فراق المنافقة تما المنافقة تما الابالقاوب النها كانت على الوفاء له

﴿ قَبَّلْتُهُ اودُموعَى مَرْحُ أَدْمُعِهِ \* وَقَبَّلْتَنَّى عَلَى خُوفٌ فَالنَّم ﴾

(الاعراب) نصب فاعلى الحال كتوات كاته فاه الى ف أى مشافهة وقال الخطيب نصبه بفعل مضمراً واسم فاعلى بتوم متنام النسعل يريد جعلت فها الى فى الوجاعلة فها الى فى (المعنى) يقول لما بكينا جمعا امتزجت دموعها بدموعى فى حال التقبيل و من حصد و بعدى المنعول بقيد فائدة المزاج أى ما يمز حبالشى وليس بعنى الفاعل يقول دموعى ما زجت ادمعها أى امترجت بها والمعنى انهما تقاد باحتى اختلطت دموعه ما حال التقبيل

440 ﴿ فَذَقْتُ مَا عَمِا مُمَن مُسَلِّهِ \* لُوصار ، تُربَّالا عبا ، الفَّ الامم } (الغريب)المقبل موضع التشبيل وصاب أى لأن مقولهم صاب المطريم وبصو باويجوز أن يكون عمني أصاب يتال صابه وأصابه والام جع أمة (المعني) ، قول ان ربتها عدب طيب فهوما الحماة اذاذاقه العاشق عاش بدحتى لوأصاب تريافيه أموات لاحما الموتى من الام السالفة وهوس قرل الاعنى لواسندت سالى صدرها \* عاش ولم نقل الى عابر ﴿ رَبُوالَى بعير لللَّهِ مُعْمِينَةً \* وعَسْمُ الطَّنْ قُوفَ الورْدبالعنم } (العربب) عجهشة منعه ة قدنغه وجههالليكا وند تهدا صلاوترنو تنط والطل المطر السغار والعنردودأمر يصكونف الرمل وقسلهونبت فى الرسل أحره عال الجوهرى هو تعراس الاغصان يشبه به أنامل المرارى وقال أبه عبيدة هو أطراف المطروب الشامى فال الشاعر فلم أ-عع عرضعة أماات م الهات الطفل بالعنم المسوك بخسب رخص كان شانه \* عنم على اغصانه لم يعقد وأنشدراندانغة وهذا مل على أنه نبت لادودو بنان معنم أى مخضوب (المعنى) انه شمه أربعة بأربعة من غيران يأتى بكانأ وعنلشم هامالط يودمعها بالطل وخدودها بالوردو بنانما محضر بة بالعنم وهدا المعنى كشرةال الحَكْمي وهوأد نواس ياقرا أبصرت في مأتم \* يندب عجوا بين اتراب بكر فيلقى الارمن ترجس م رياطهم الورد بعذاب كان المدموع قطرندى \* يقطومن ترجس على ووا فامطرت او او اس رحس وسقت \* ورداوعت على العمال بالبرد

ومثلدلابنالردى وأحسن فمه الورا الدمشق بقوله

﴿ رُورِد حَكُمَكُ فِيهِ اعْتِرْمَتُ مِنْ النَّاسِ كَالِهُمُ أُولِدِبِكُ مِنْ حَكَّم ﴾

(الاعراب) رويدام من ما النعل أى امهل وارفق وانظرمنل صده وه ونصب حكمانيه وغيرمس فية قال ان القطاع يحتمل وجهس أحدهما ان يكون حالاس المحاطبة والعامل فسمه حكمك ويدان تعكمي عرمنصقة والشأنى ان بكون ندامه ضاؤار ديا غرمنصفة فحدف حرف الندا ومن حكم في موضع الحال أى أفديك عالمة (المعنى) يقول أنا أفديك بالماس كلهم حاكة وانجرت على فى الحكم فامهلى واقلى فانتطالمة لى

﴿ أَبْدَبَ مُثَلَ الدى أَبْدِيتُ من جرع \* ولم تَعِنَى الذي أَجِنَاتُ من أَلْم ﴾

(الغريب)أجننت الشئ سترته وكنته والجرع الخوف (المعدني) يقول قدو فقنني في ظاهر ألمزع للفراف ولم تضمرى مااضمرته مس وجعه كتول الناشي

الفظى والفظك التكوى قدا تتلفا ، بالتشعرى فقلبا بالم اختلفا ﴿ الْدَالْبِرَكُ ثُوبُ الْحُسْنِ أَصْفُرُهُ \* وَسَرَّتُ مِثْلِي فَيْ بِينَ سُسْقُم ﴾

والاعراب تأويل اذا ان كان لام كاجرى أوكاذ كرت يقول القائل زيديصراليك فتقول

اذا اكرمه أى ان كان الامرعلى ما تصف وقع اكرامه وهوهنا انه ذكر انها لم تسترالالم كانه قال لو سترت من الالم ماسترته اذا ابزك (الغريب) بزه سلبه وفي المثل من عزبز" (المعنى) يقول لوا خفيت و سترت من الالم ماسترت اذا لسلبك أقل جراسته الحسن فاذهب حسنك وكساك ثوبي السقم وفي الثوب على عادة الذاحر از اروردا علامرب وهم يسمونم ما الحداد فكامه قال وكسال حله

السقم ﴿ لَيْسَ النَّعَلُّولِ الا مَال مِنْ أَرْبِي \* ولا المتناعَةُ بالا قَلال من شَمِي)

(العريب) التعلل ترجيدة الوقت بالش اليسمير بعدا لشئ يقال فلان يتعلل بكذا أى عضى به وقته ودهره والاقلال الفشر والحاجسة يقال أقل اذ اصار الم حالة قلة الوجود للشئ وهوضد الاكثار (المعسنى) يقول ليس من عادتى ان اتر حى بالامل وادافع الوقت بالشئ اليسمر يريد انه يطلب المكثمر ويسافي في طلب المال كقول أبي الاسود

وماطلب المعشة بالفني \* ولكن القداوك في الدلاء

﴿ وَمَا أَطُنُ بِنَانِ الدَّهُ رِنْتُرَكُنِي \* حَنْ نُسَدِّعَلِيهِ اطْرُقَهِ اهممى ﴾

(الغريب) بنات الدهرصروفه وحواد ته رشدته والعرب تستعمل المنوة والاخوة فين فعل شيأ يعرف به فيقولون هدا ابن سفراذ كان معتاد اللاسفاد وهرأ خوم مر رف وأبو الاضماف (المعنى) يقول لا تدعى شدا بدالدهر حتى أدفعها عن نفسي بسدطر يقها وهو أنه يتقوى بالمال

والرجال (فم النَّمالي التي خساعلي جدت ، برقة الحال واعدرني ولاتملم)

(العريب) الحدة الفي ورقة الحال الفقرو خي عليه الدعر أنى عليه وأهلك ومنه قول المد أنتحت خلاء وانصى هلها احتماوا \* اختى عليها الدى اختى على بد

(المعنى)يشول لمن لامه في الدر الذي الله مالي

﴿ أَرَى أَنَا اللَّهُ عُصُولِي عَلَى غَنْمِ \* وَذَكُّ جُودٍ وَمَحْصُولِي عَلَى اللَّكَامِ ﴾

(الغربب) الحصول مصدر نقل من اسم المنعول كنولهم ليس له معقول أي عقل وليس له مجلود أى جلد (المعنى) بقول ارى ا باسا وانح احصول على غنم لا مم لا عنول الهم كالا نعام كقوله تعالى ان هم الا كالا نعام بلهم أضل سيملا وذكر جود تقديره واسمع ذكر جود وهومن باب عافتها تبنيا و ما مارد الحق واسمع ذكر الجود والقصل على الكلام دون الشعل وتلايصه ارى باساغيراً نهم عد الحصول كالغنم واسمع ذكر جود وهو عند التحصيل كلام دون فعال وهومى قول السمد الحيرى قدض عالمهما جعت من أدب به بين الحيرو بين الشاء والبقر وهومى كلام الحكيم من كان همتد الاكل والشرب والنكاح فهو بطبع الهائم لا نانعلم الما متى خلى بنها و بسماتر يدم المتعل شاغير ذلك

﴿ وَرَبِّ مَالِ فَتِيرًا مِنْ مَرُوْتِه \* لَم يُثْرِمِنُها كَا ثُرِى مِن العَدَم ﴾

(الاعراب) ورب مال عطف على قوله ناساوذ كربود والناعم يرقى مروته عائد على وب مال (العريب) الاثراء كثرة المال وأصل المرقة الهمزية المال مرق بين المروأة وتحفف الهمزفييقي

واوان فتدعم الاولى فى الناية (المعنى) يقول اذا كان رب المال لا هرواة الهفقد الرى من المعدم أى استعنى من الفقروا فتقرم المروآة يريد في كان را المال لا كرم عنده ولم يستكثر منه كا استكثر من المال حتى الرى بعدا لفقر أى فلم يكثر المروآة عند كثرة المدال قال أبو الفق الرى أنا سايجوزان يكون من روَّية العين وروَّية القاب وهو من قول حسيب

ليعسب الاقلال عدما بليرى \* نالمقل من المروأة معدم

وهومن كالم الحكيم من الرى من العدم اقتقر من الكرم

( سَيَضُعَبُ الْمُعَلِّ مِنْيُ مِثْلُ مُضَرِيهِ \* ويَصَلِي خَبِرى عَن صَمَّةُ الصَّمْمِ ).

(الغريب) المسلقط السيف والصيقاط الشياع وبه سمى أبود به بن العيفة المصاعمة والصيم بعد المعامة المصاعمة والصيم بعد المعنى يقول السيف وعسل على المناسسة في المناسسة عن المناسسة وعسل على الاشماع المناسسة وعسل على الاشماع المناسسة المناسسة وعسل على الاشماع المناسسة المناسسة وعسل على الاشماع المناسسة المناسسة المناسسة وعسل على الاشماع المناسسة وعسل على الاشماع المناسسة وعسل على الاشماع المناسسة والمناسسة والم

﴿ لَتَ تُعَارِنَ حَى لات مُصلِم م فالا نَا قَامِ حَى لات مُقتَم م

﴿ لاتر كُنْ وُحود اللَّهُ لساهمة \* والحرب أقوم من الاعلى قدم )

(الغريب) سأعمة منغيرة الوجوه وسبهم وجهه يسهم اذا تعير سهوما وفاءت الحرب على ساق اذا اشترت (المعنى) يقول لا كافر الخيل من الحرب ما يعسير الوانها ولاتركن الحرب قاعة كانتصاب الساق على القدم لشدتها

﴿ وَالطَّعْنُ يُعْرِقُهَا وَالرَّجُرُ يُشَلَقُهَا \* حَتَى كَأَنَّ بِمِا نَنْرُ بَامِنَ اللَّمِ ﴾ (الاعراب) الطعن ابتدا والواوو او الابتدا (الغريب) الزجر الصياح عند الاقتصام في الحرب

أوفى المناه دير وى والضرب ويروى يخرقها بالخناه المجهدة والليم الجنون يريد انهاة خطرب لمنا يلهقها من الم الطعن (المعنى) الطعن يعمل فيها عسل النارحي كانه يحرقها والضرب والزجر عنعها عن التأخر و يقلقها أى يحركها فكان بها جنو نامن شدة اضطرابها

﴿ وَلَهُ كُلُّمُ الْعُوالِي وَهِي كَالَّهُ \* كَأَمَّا السَّابُ مُعْصُوبٌ عَلَى اللَّهِمِ ﴾

(الغريب) كلتهامن الجواح أى جوحها كالحة قد فقت أفواهها لمسابها من الجواح والصاب فوت من قال أبوذ و يب الهذلى الى أرقت فيت الليل مشتجرا \* كان عينى فيها الصاب مذبوح واللبم جع لحام (المعنى) الخيل عابدة فاتحة أفواهها لما بها من ألم الجواح كان الصاب ذر على الجهافه بي تسكره ان نطلق أفواهها ويروى معصور بالراء

﴿ بِكُلُّ مُنْصَلِبُ مَا ذَالَ مُسْتَظرِي ﴿ حَيَّ أَدُلْتُ لَهُ مِن دَوْلَةِ الْخَدْمِ ﴾

(الاعراب) البه متعلقة بقوله لاتركن وجوه الخيسل في الديت لرابع قبدل هد ا (العريب) المنصلت المتجرد وادلت له أى اعتماعه حتى جعلت له الدولة والحدم الذين لا يستحدرن الامارة (المعسنى) يقول لاتركن الحرب قائمة بكن وجدل ما منسى الا و و ينتطر خروجى على السلطان حتى اعينسه فاعطيه الدولة من الاند ل الذين لا ستحدة ونم ارهم الذين تملكوا العراق وخرجوا على السلطان

﴿ شُنْ يَرِى الْسَلُواتِ النَّهُ مَا فَلَهُ \* ويسْتَعَلُّ دُمَ الْحِبَّاحِ فَ الْحَرْمِ ﴾

(الاعراب) شنع هوصفة لمنصلت (العريب) قال ابن القطاع كلمى فسر الدبوان قال الشب هنا واحد الشبوخ من الشاس يقول التصر على أعدا في بكل شسيخ ماض في أمو وه لا يالى بالعوا قب مستعل المعارم سافك الدما وهذا باله جاء اشبه واغا المعنى ان الشيخ هذا السبف فان الشيخ من احاله وكذلك المجوز قال أبو المقدام البصرى

رب شيخراً يت في كف شيخ ه يضرب المعلم والابطالا وعجو ذراً يت في فم كاب ه جعل الكاب الامبرجالا

عى السيف شيخا لقدمه لانهم عد حون السيوف بالقدم وقدل عى شيخًالبياضه تشبيه ابالتيب وكذلك المصنى فى العجوز سوا والكلب معمار من ذهب أو نضمة يجعل فى قائم السيف انهى كلامه وقد ذكر الذى ذكره الواحدى والخطيب وأبو العلام

﴿ وَكُلَّانُطِهَ تُ تَعْتَ الْجَاجِيهِ \* أُسدُ الكَالْبِ وَامَّتُهُ وَلَمْ يَمِ ﴾

(الغريب)التَخَاتب بعع كتيبة ورامته زَالت عنه وهولايبرَ ح وأراد عنه فدف وومسل القعل وهولايستعمل الابحرف الجركة ولاالاعشى

أماناهلارمت مي عندنا ي فانا يخبراد المرم

(المعنى) قال أبو الفنح لا يليق النطح بالاسدولوقال كلماصد مت أو رميت لكان أليق يريدان الابطال تنهزم هنه ولا ينهزم هووذكر الواحدى ما قال أبو الفتح وقال أو النطح القتال

#### ﴿ تُنْسِى البلادُبرُ وَقَالِمَ وَبَارِقَتِي \* وَتَكْتَنِي بِالدَّمِ الْجَارِى مِن الدَّيْمِ }

(الغريب) الجو مابين السماء والارض والديم جعدية وهي المطرالدام (المعدى) يقول اذا برقت سده و فى فى حرب أعدائ فان ضوء ها بريد على ضوء بروق السحاب حتى تنسى الناس البروق و يكثره ع ذلك سيلان الدماء حتى تسدي غى البلاد عن المامطار بحاصبه من الدماء وهذا كلام مشبع بالحاقة حتى لرفاله أحديثى بويه أو بنى أرفق أو بنى أبوب للسب الى ذلك وهم ملوك الارس وجد بها وأرباب المهازى و ولاتها

﴿ ردى حِياسَ الرَّدى انفَسْ والرِّكِ \* حِياسَ خوف الرَّدَى النَّمْ اللَّهُم ﴾

(الغريب) ١٠ ٥ من ويد الما والمياس بع حوض وهومايسق فيه الابل وغيرها والشاه بعم القر لنع يقال هو واحد الانعام وقد النعم براديه الادل خاصة وبروى حوا والركى والحو والحو و النقس و مذف على هذه الروية حرد الندا و الداو و النقس و مذف على هذه الروية و يتحرد الندا و الداو و والركى خوف ورود و يريب نفسة شدة الناء الناه المعدن الله المناه التي لا تقاتل عن نفسها و قال ابن القطاع قد صحف هذا الدت جماعة الهدات الناه المن خوف الردى الحائلة المهدات فقال لى شخى قال لم مالم بن رشد بن المؤلّات هذا البيت قرأ المناه المهدات فقال لى أقل حك الله قال في مناه المناه المهدات فقال لى أقل حك الله قال قلت فالمناه المناه المهدات فقال لى أقل حك الناه قلت قال قلت خماض ما لما المناه الم

﴿ إِنْ مِأَذَّوْلِ عِلَى الأَرْمَاحِ سَائِلًا \* فَلاذُ عِبْتُ ابِنَ أُمِّ الْجُدُو الكُرم ﴾

(المعنى) يَقُولَ لنصه أن لم ادعت سائلة الدم على الرماح أى لم احتَّى المرب حتى بسيل الا ممن جسدى على الرماح فلادعيت الحالج دو الكرم وهوسن قول ابرأيوب

ان تقتلونى فا حال الكهاة كما بد خبرت قبل ومانا اقتل من عار وان تجوت الرقت غيره فعسى بد وكل نفس الح وقت وسقد ار أَوْلُكُ اللَّذُ و لا سُماف طاستُهُ بد والطَّيْرُ جانعهُ كُمْ على ونَم ).

(الاعراب) لم فاعل أعلاماً على المسلم على ونم الملال (العريب) الونهم كل مئ يوضع عليه المحم ويضرب مسلالله عنف الذى لاامتناع عنده وفى الحديث النساء لهم على وضم الاماذب عنه والظامئ العطشان (المعنى) يقول لاعلام الملاف صعف لاعتنع ولايدفع عن تقسه والاسياف عطاش الى دمه والطيرلم تشبع عن لحه قال أبو النهتج يريد أن ماولت عصره ليس فيهم من يدفع عن نقسه وقال الخطيب أيلا الملاقوم اذلا كاللهم على الوضم واسما فنا ظامتة الى دما تهم والطه جاتعة ولانشبعها منهم قال والونم المشبة الى يقطع عليها اللهم

﴿ من لور آني ما مَاتَ من ظَمَأ \* ولومَثُلْتُ لَهُ فِي النَّوْمِ لَم ينَم ﴾

(الاعراب) من بدل من قوله للم على وضم يريداً يملك من لورآني (الغريب) مثل ظهرو غاب وهو من الاضداد (المعنى) يقول من لورآنى وهو عطشان ما المنعه خوفه منى ان يشرب فيموت عطشا ولورآنى فى المنام له جرال ثوم خوفامن ان يرانى فى النوم وفيه تطرانى قول مسلم فاذا تنه وعته واذا غفا على سلت عليه سموفك الاحلام

﴿ مِيعَادُ كُلِ رَقِينِ الشَّقْرَ تَيْنِ عَدًا \* ومن عَصى من مُلولِ المُرْبِ والنَّجَم ﴾

(الغربب) رقيق المسترتين هو الذي رقت مضاريه بكثرة الصقل (المعنى) يقول معيا دا الاعداء غدا أحاربهم وأقود اليهم الحيوش ومن عصى أى من عصانى

﴿ فَانْ أَجَابِوا هَا قَصْدِى بِهِ الْهُمُ \* وَانْ نَوْلُواْ فَاأَرْنَى لَهَامِمٍ ﴾

(المعنى) شول ان اطاعونى وأجابوا الى ما أدعوهم البه فلست أقصدهم يسبوفى وانما أقصد غير مطيع فاقتله بها وان أدبرواعنى فلا اقتصرعلى قتلهم رحدهم بل قتلهم رقوما آخرين \* (وقال وقد عذله معاذفى اقدامه فى الحرب وهى من الوافرو القافية من المتراتر)\*

﴿ أَبَاعَمُ وَاللَّهُ مُعَادُ الَّي \* خَتْى عَنْ فَ الْهُ مِعَادُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

معادهذا هو أنوعبد الله معاذب اسمعيل اللائت ذكران أبا الطب قدم عليه اللائقية سنة ست وعشر بن والمنهائة وانه ادعى البورة وذكر عشه حكاية قديمة وانه كان يعلم طرفاء ن السيماء وما استعزت ان أذكرها (المعنى) يقول بامعاذ يحنى علدك مكايى فى الحرب لاى ملتبس بالابطال محتلط بالاقران بحيث لا ترابى أنت ومعاذهم فوح بالبدل من أبي عبد الله ولوكان عطف بسان لسكان منصو بامنو فالانهم أجر واعطف السان مجرى الصنة

﴿ ذُكُرْتَ جَسِيمِ مَا ظُلِّي وَأَنَّا مَ شَحًا طُرُفْيِهِ بِالْهَبِي الْجَسَامِ }

(الاعراب) ما يحتمل وجهين أحدهما ان تكون ذائداة كقوله تعالى فيمار جهمن الله وكقول الشاعر وان أمسر ما شيخا كبيرا فطالما مه عمرت ولكن لا أرى العمر ينقع والا خوان تكون بعنى الذى أو تكرة فيت عرهو بعدها فاله اكانت نكرة فتقديره جسميم شئ هوطلبي (الغريب) الجسيم العظيم و قال أبو الفتح أصله ما ثقل من الكلام ثم استعير في كل أمر عظيم فقالوا جسيم وان لم يكن له شخص (المعنى) يقول عاتبتنى على طلب الامر العظيم و مخاطر تما في ما لارواح العظيمة وهذا الذرك القضل والشرف

﴿ أَمْنِلِي مَأْخُذُ النَّكِالْتُمنِه \* وَيَجْزَعُ مِنْ مُلاقاة الحام

(المعنى) يقول مثلى لا تَصَيبه النكات وهي الشدائد التي تنكب الانسان يقول لا يصيبني وهذا المالانه حازم يدفعها عن نفسه بحزمه أوانه صابر عليها فليست تؤثر فيه

﴿ وَلُو بَرُزَالَّزَمَانُ الْمُ شَمِّعُمًّا ﴿ نَلَمُّ شَبُّ شَعْرَمَفُرُ فِهِ حُسامى ﴾

(المعنى)يقول الزمان هو محل المكات والنوائب ولوكان شعصا ثمر والى المحرب لمستشعر ﴿ وَمَا بِلَعَتْ مُشَّيِّمًا لَيْهِ إِلَى عَ رَاكُ سَارِتُ وَفِي يُدَهَا أَ مَا يُونَا رآسه (المعنى) يقول في الرمان مراده سنى من تفسير حالى ونوعين مرى وما انقدت له انقيادمن أعطى زمامه وهومن قول المعترى لعمر أى الما إماء اردسرفها به على ولا أعطسها في ستودى ﴿ ازَا مُتَلاتُ عُيونُ الْحَيْلِ سَى ﴿ وَوَيْلُ فَ الْمُبِشُّطُ وَالْمَامِ } (الاعراب) أو دعيهاب له العدف كتوله علمه السلام اخيل لله أن احيل أصحاب الله فحدف وأر دفو رز ها ٤ رف علمه ( لمعني ، تول هم يحافون قاد رأوبي في الدوم دهت الذ التكاس مرودا تفقال رمجالاوهي اللويل الدافية من المتوار) \* (١١١ اشريت الحرسة فالمينة به شرد الدى من مثله شرب المارم) (الغريب) الحرالصرف الحاسة غير عزوجة شيئ والسى س مايه شرب المام هو المام (المعي) تقول اذاشريت أنت الجرشال ية قان شرب الماء ركان الا مدر عي ج ع هدا الدياب أن لاية كرمنل هده المقاطم علم عجلة اسعة فدولولاات بدين الماس الد جراك و الماريا و يداها خاروا يي سطرستي ﴿ لُاحْمِدَاوْرَمُ مُدَامَاهُم نَقْدًا مِهُ يَدْ سُونِهَا لَاوْمَاقِيمِهِ الْعَرْمُ ﴾ (الاعراب)-منفي ساس لا يتصرف و صلاحب وذ فاعله وهر مرسهم من معا والاشارة وجعلا شيأ واحدادصار بمنزلة اسم أوهواسم رفع ما عد، رسوصعه رمع الالله وريخبره في قولل حبدا ويدولا يعور أن يكون بدلاس ذاله نك سول سدا مرأة رأو كان بدلا افلت حمذت رحبد انقصات مريساية \* تأتدك مى قسر الرمان حمام (العريب)د ماهم جع المد عندام وجع المدمان داي (المعنى) يسول مدامه ما الايطال الدين يقاتلون بالرماح ريلا رمرتها كأيلازم النديم دعه واستوتهاما يرو رنهاس الدما فهدم سقاة رماحهم وعرمهم على الحرب يستيم رماء الاعداء ، (وتال وقد مذله انسانيد وكانس وحاف بالطلاقليسر بنها) \* (وغ لما بعث الطّلات منة . لاعلل بهده المرطوم) هذه القطعة من الكامل والتافية من المتدارك (العربيب) الحرطوم من اسماء المهر وقد قسا قوله تعالى سنسمه على الخرطوم عي على شربه الجرو عيب يم الاخذ ه ابعر اطم شرا بما ولقدشر بت الخرحتي خلتها ، افعي تكش على طريق المتخر والالية القسم والجع الاياو العلل السق مرة يعد احرى (المعنى) يقول رب أخ لنا حلف بالطلاق على لنشر بن هدد الكاس فقال الواحدى عبت المرطوم لانهاف الدن تندب في صووة ﴿ فَجُمَلْتُ رُدّى عَرْسُهُ كُمَّارَةً \* عَنْ شُرْجِ اوشَرِبْتُ غَلْمُ أَنْ عَلَى اللَّهِ ﴾ انلوطوم

ر لمعى) يسول خمل و ك امرأ ته وا بقا ها عله كفارة فشر يتها غيراً ثيم حست كان قصدى بالشرب بقاء لروجيدة عليه « وقال عدح الحسدين امنى السوخى وهي من العلويل والقافية من المواتر) «

﴿ ملامُ النَّوى فَ طُلْهَا عَامِهُ الطُّلْمِ \* لَعَلَّ بِمِامِنْلَ الذي في من السَّمْم ﴾

(العربيب) الموى البعد (المعنى) يقول ملام النوى ظلم ولعسل النوى يعشقها كعشق فكاله يحتارها المشد عديجول لمه و ياماً يعاتب تقسمه على لوم الموى و يسول يا نفس هلا حورت النوى عاشسة لها مثلى وقد مسرد فيما بعده وهو من قول محدث و هيب

وحارى فسه درف الرمات به كان الرمان أله عاشق

رقال احدى مدير السي المفرق منا به عشر النور لربب ذال الرب

( فلولم عرم روعي الما كم \* ولولم ر- كم م مكر ملم حسي

(العرب) أصل الرى جعرف الحديث دو يل وهو أنسا على الدوم والمنع وزوى ولان المان عن والراحد والموثث على هم المان عن والراحد والموثث على هم المان عن والراحد والموثث على هم حصم وهو حصم وهما حدم و العربي و ولا قرب الموى لا معار على المان عن المان المان المان على المان ا

(أسعمة بالعردة النَّسيدُ لق م الميرولي ما اللَّها الوسيد)

(اله عرب) يحور أراكون الطبية سداً أي ألصمة منعمة ديولي عام ريدو المعنى أريد فلم ويجود نيروع منعمة لان منعمة معتمدة على السمر ولولاذلك لم يجر الاان تكون خسرا مسدما على وأى سد و يعوي عوران رتفع بشعلها الله يكى ثم استفهام وتسد الطمية مسدا للمروم مسدما على وأى سد الطمية مسدا المربب) الرسمى أول المطروا لولى ما يلده والنائل لعطا والمعنى إيتول انها بدأت بوصل ثم أم تعدال مفلمة ما تعمت على رجوعها الى الرصل من أخرى وهو من تتول من قول في الرحة الله الموالية الما الما يعد الما الما الما الما الما الموالية الما الموالية الما الموالية الموال

لى دلية ترع جمالى فائى « لوسمى ماأويت مى دالد شاكر قدرت في زور في المدورا حدة « في دلا تعملها مدة الديك

وقال بشار قدرت في زور في المدهروا حدة به عي ولا تجعليها يسم الديا للها المراه من الرباعظم المراه العلم المراه المراع المراه المر

(العريب) الترشف المس والطلماه الاسسان وبر قهاوا بلع طلوم

الناصكة لم تام وسمت منايالها كالبرق غرطاومها

(المعنى) يقول هى طبيعه المكهة لامها الهاكات آخر الليل طبية الفكهة فهى قد أوله أطب لان الافواه تنغير آخر الدل فادا كانت المنكهة طبية حرالليل كان الدح الاترى الى قول احرى القيس كان المدام وصوب الغمام « وريح الحزامى ونشر القطر

تعلى بردايابها \* اداطرت الطائر المستعر

وقال الحارث كان بفيها قهوة بابلية به بما سما بعدوهن من اجها فالدالوا حدى المعاشق اذامص ريق معشوقه زادت مارسيه تلهبا فلذلك قال

\* ترشفت والوجد من بارد الطلم

﴿ فَمَا تُرْسَاوِي عَدَّدُهُ او كَالِمِهِ \* وَدُسْمُهِ الدُّرْنَ فِي حُسْنِ وا يَعْلَمُ ﴾

(الغربب) العندة لاد مرد (المعنى) ريد السادا منوى الامداوة لادتها في نطقها ونفرها في تسعها في العند في المنام وهذا المعنى كشر مدا في المعرى

فن الرَّاوْتُد به عدا شسامها \* رمن الرَّاوْعند الحديث تسافطه

فَذُكُرُ شَيْمِنْ وَقَالَ المُؤَمِّرُ مِنَّامِينَ وَالْنَامَةِ مَا رَفِيدُوكَالِمِهَا \* رَفِّهَا وَدِرَافِيهَا شَطَمُ الدرا وأَخْذُ أَنُو المُطاعِ مِنْ نَاسِمِ الدواةِ هذَ المُعنَى فَسَالَ

ومنارة شدى الله المناسه و دعت صبرى عنه في وربعه ورأيت مه منال لولو عقده و من تعره وحديث ودمرعه

فزادذكر لدمع على ألى الطيب أحدث لاحد

﴿ رَا مُنْ مُمَّارِ الدُّلِّي وَقَرْقَتُ مِ مُعَنَّقَةً صَمْدًا فَقَ الريه والطَّعِي ﴾

(القريب) المندلي هو العرد الذي نستريد وهرمندوب في مدار موضيع بالهندو كدلا عبارا منسب الممالعود قال ابن هرمة تنات بركب الأطرب شاوا مد مل أو يساوعي بدار وقد يقال المندل على اوارة بالماسمة وطرحها وهو العود أيصافيال كنار

أطيب سأردان عز مرهنا به وقدأ وقدت بالمدل الرطب عادها

وقال الا حر اماأوقدت الق + عليها لمس الرطب

أرادكلاهماالمندل الكهما حدها والسب والمرقف مأسمه الجروك للثالدي المسهدا و عيت بدلك للونها و أصل الصهوبة الشقر في شده والرئس و لاصهب من الإبل الدى تعادها بساصه حرة (المعنى) قال الواحدى يقول قدا سشوت منهاهذ الاشياء في طبب لرائحة والذوق والدريستوى في الذوق شيئان النكهة والجرلان العود من المذاق ولكنه جع بنها في الريح وأواد في الطعم شيئين والمكهة أيضا لاطعم الهالانها واتحة القسم واسدة ام المكلام الى ذكر الرجم احتاج الى القافية واقامة الوزن قد كراطع فاقسد لاختلاف ماذكره في الطعم المهمي وليس نا ذكر لانه قال استوت تكهم اوالمدلى وقرقف فلما وصف المترقف احداج أن بقول في الربيح والطعم ولم يردسوى الجرفي الطعم

﴿ جُنَّتُنِي كَانَ لَسْتُ أَنْطَقَ قُومِهِ \* رَأَطَّعُهُمْ وَالشَّهْ فَصُورِةِ الدَّعْمِ }

(الغريب) الشهب من الخيدل التي يحالطها في ألوانها ياس والدهم السور يريد أنها نعيرت ألوانها من الدماء و المحاج كقول لجعدى

أتنكر يوم الروع ألوان خيلنا به من الطعن حتى نحسب الجون المدر المعنى) يقول هي غادرة ماقضة العهد كعادة الدساء رمتى بالجفاء وا ما الاقصع الاشدع من عشيرتها وهذا على عادة نساء العرب يلن الى الشعباع القصيح كافال العنبرى لمدراته امرأته يطعن فازدرته تقول وصكت رجهها عيما به أيعلى هذا بالرسى المقاعس

نشلت لهالا تعجلى وتبينى \* بلائى اد االتفت على الفوارس ( يُعادُرُنِي حَتَّنِي كَانِي حَتَّنَهُ \* وَتَشْكُرُنِي الانْعَى فَيَقَتْلُهُ اسْتَمِى )

(الغريب) اختف الهلاك والنكر كالغرزبشي محدد الطرف قال أبوزيد أكزته الميه أى السعته بانقها فاذاعضته ساما قدل تشطته قال رق به

باأيها الحاهل دوالنبز ب لانوعدنى حمة بالنكز

والافعى جنس من الحيات (المعنى) يسول حتنى يعدر منى وهذا مبالغة فى وصف شعاعته والمعنى قرفى الذى سازانى وحتنى رعاكان سنه يعدرنى فلا يقابلنى وتسكرنى الافعى بريد يتعرض لى الاعداد فأهلكهم ولماجع لالمتنبى عدقه أفعى عى قوة نفسه وشعباعته معالشدة تأثيره فى عدوه وقال الواحدى جعل عدقه حاذر اليحذره

﴿ طُوالُ الرِّدُ سُواْتِ يَقْصَفْهَادِ فِي مِنْ السَّرِي عِبَّاتِ يَقْطَعُهَا لَمْنَى ﴾

(الغريب) الردينيات رماح تنسب الى دينة احراة عهر كانا يقومان الرماح بخط هير والسر عيات سوف منسو به الى قدنا عه سريم (المعنى) يقول الرماح التصفت قبل الوصول الى القدى والسيوف القطع قبل آل تقطع لجى على على دمه بقصفها لما كان السبب فى قصفها وكذلك لحمه والفعل قد ينسب الى من كان سببافيه قال المطيب المعدى أنامن السبى وعشيرتى فى منعة فاذا أصابتى طعن كبر الطعن فى طلب وارى حتى تنقصف الرماح واذا نسر بت تشكسر السبوف حتى بدول الرارى

﴿ بَرَانِي السُّرَى بِرَى الْمُدَى فَرُدُدُنَّى \* أَخَفَّ عَلِى الْمُرَّكُوبِ مِنْ مُسَى عِرْمِي }

(الاعراب) عطف أبصر على اخف في رواً ية من نصب وعلى موضع الجلة في دواية من دفع لان الجلة في موضع نصب بردد نني على المفعول الثاني أوعلى الحال (الغريب) جوّقصبة اليامة وزرقا السم امرأة من أهل جود ديد البصر كانت تدول بيصرها الشي البعيد فضر بت العرب بها المثل فقالوا ابصر من زرقا اليمامة وقيل اسمها اليمامة وبها عيت المهامة وهي من بنات لقمان بن عادو قال قوم هي من جديس وقصدهم طسم في جيش حسان بن تبع فلماصار والماجو على مسيرة ثلاثه أيام بيسرتهم وقد حل كل رجل منهم شعرة يستتربها فأخبرتهم فكذبوها من فالتنات بالله لقد الرى وجلا بهش كتفا أو يخصف نعلا فكذبوها فسعهم جيش حسان فاجتاحهم وأخدها فشق عينيها واذا فيها عرق من الاغد فوصفها الاعشى بقوله

قَالَتَ أَرى رَجِلافَ كَنْهُ كَتْفُ \* أُو يَعْصَفُ النَّعْلَ لَهُ فَي الْمُصَلِّمَا فَكُلُوتُ وَالْسَرِعَا فَكُلُوهُا عِمَا قَالَتَ السَّجَهُم \* ذُو آل حسان رَجى الموت والسرعا

ومن روى شأراغم فالشا والعابة والامد وبها روى أبو الفنح ومن روى شا هما أى سبقهما فهو مسلوب شأى كا تقول را فى رأى ونا فى تأى (المعنى) به فضل نفسه فى الرو به على الزرقاء فقال اذا نظرت عناى فانهم مالا يسبقان على فاذ ارأيت الشي بيصرى علمته بقلى لا بى عالم بالامور وفي روية أبى الفتح اذا نظرت عبماى فغا يتهما وامدهما ان ير ياما قد علمنه بقلى لا نى قد عرفت الانساء

﴿ كَأَنَّ دَعُوتُ الْارضَ مَنْ خَبْرَني مِا \* كَاتِي بِنَ الْسَلَّمْ دُوَّالسَّدُمْ عَزْى ﴾

(الغريب) الدحوالبسط والمبرة العنها الشي والاسكسدر هوذ والتراين قبل كان تديا وقال على عليه السلام لم يكن بابل كان رجلاصا خا واحتلا و الفسمية بذى القرند فضال على عليه السلام كان بأحريوه م بالصلاح فضر بو مسربا على قرنه الايم مضربوه ما يسته على قرنه الايم أى مطلعها ومغربها وقبل الايسر أو كانت له ضفير ان وقال ابن شهاب الزهرى بلغ قرنى الشهر أى مطلعها ومغربها وقبل بلع قطرى الارس من المشرق والمغرب وحكى من ابن عام وقيل عاش فى قرنين من المناس فلهذا بع قطرى الارس من المشرق والمغرب وحكى من ابن عام القرنين و كرالما و ودى اله عبد الله بن المختلف بالمعدود عليه السلام وقبل كان في الفترة في وحد عليه السلام والسدما يسديه ما بين الشيئين وهو في شعرا بي الطيب السد الذي بن عيسى و محد عليه ما السلام والسدما يسديه ما بين الشيئين وهو في شعرا بي الطيب السد الذي بناه الاسكند وليد مدين الناس و بين يا جوج و ما جوج قال أبو الفتح السديالين من فعل الله وبالناه عبر و وحد ساعن عاصم و اختلسوا في قوله ان يجعل بنناو بين من سدا وهو فعل ذى القرنين فقرأ بضم السدين فاع و ابن عامر وأبو بكروكان على ماذكر أبو الفتح سدا وهو فعل ذى القرنين فقرأ بضم السدين فاع و ابن عامر وأبو بكروكان على ماذكر أبو الفتح سدا وهو فعل ذى القرنين فقرأ بضم السدين فاع و ابن عامر وأبو بكروكان على ماذكر أبو الفتح بين المناره وكثرتها وانه قد خبر الارس وعرفها فكانه بسطهالها مها ويذكر حزمه على الامور

﴿ لِاَلْنَى ابْ اسْمَقَ الذي دَقَّ فَهُمُهُ ﴿ فَأَبْدَعَ حَى جُلَّ عَنْدِقَةُ الفَّهُمِ ﴾

(الغريب) اللاممتصلة بقوله برتني أى برتني السرى لالق المدوح (العني) يقول كلبدت السدائد الاستفارو قطعت الله لوالنهار لالتي الحسين بن استعق وهو المدوح الذي دق قهمه من ادراك دقة النهم آياه وابدع في دقة فهمه حتى جسل عن ادراك دقة النهم آياه وابدع في دقة فهمه حتى جسل عن ادراك دقة النهم آياه وابدع في دقة فهمه حتى جسل عن ادراك دقة النهم آياه وابدع في دقة فهمه حتى جسل عن ادراك دقة النهم آياه وابدع في دقة فهمه حتى جسل عن ادراك دقة النهم آياه وابدع في دقة فهمه حتى جسل عن ادراك دقة النهم آياه وابدع في دقة فهمه حتى جسل عن ادراك دقة النهم آياه وابدع في دون المدراك دون النهم آياه وابدع في دون المدراك دون النهم آياه وابدع في دون المدراك دون المدراك دون النهم المدراك دون النهم المدراك دون المدراك دون المدراك المدراك دون النهم المدراك دون المدراك

﴿ وَأَسْعَعُمنُ أَلْمَاظُمُ اللَّهُ مَا اللَّا مُعَالِمُ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللّمُ اللَّهُ مَا اللَّا مُعَالِمُ اللَّا مِلْمُعُمِمُ مِلَّا مِلْ مَا مَا مِنْ اللَّهُ مِلْ مَا مَا مِلْمُوالِم (المعنى) يقول هومستعلى الافظ فصبح الكلام يلتذ السمع بكارمه ولوشت بداسمته وعذرته يقال لذذت الشئ ولذنت به أى استلذدت به و يروى بلذاتها ويروى نعنت بفتم النادمخنافا ﴿ يَمِنْ يَى تَقْطَانُ رَأْسُ قَضَاعَة \* وعرْ سَهُا بَدُوْ النَّحُومَ بَى فَهُم ﴾ (المعنى) يقول الله في هؤلاء كاليم من المسدوفي هؤلاء كارأس والعرنين لانه وتيسهم وبه عرهم فجعل مثلاف المزوكذلك الانف وجعله كالبدرق بنى فهم الذين هم كالنعوم ﴿ ادارت الاعداء كان استماعهم \* صرير العوالى قبل قعقمة اللهم ﴾ (الغريب) البيات انبطرق العدد وليلا ومنسه قوله تعالى لنستنه وأهله أى نطرقه ليلاننته له والصريروالقعقعة الاصوات (المعنى)قال ابنجني بادرالى أخذال ب فان لمق اسراح فرسه فذالة والاركمه عر ماناقال الواحدي وهدذا هذبان المبرسم والنائم وكالاممن لايعرف المعنى والمعنى اذا أتاهم الداخق تدبيره ومكره وتحفظ من قبل الفطن بدفيا خدهم على غفلة حتى يسمعواصرير رماحه بيتضاوعهم قبل ان يسمعوا أصوات لليم متمرك في أحذاك خداه قال ولم بعرف ابن دوست هذا ألانه قال في تفسيره وماحه تسل اليهم فيل وصول خيله اليهم وايس يتصور مأقال الاان يأتيهم واجلا والمعنى انه عجم عليهم فلايشعرون بدالااذا طعنهم برماحه لاخذائه دُلَكُ بِلَطْفُ تَدْبِيرِهُ ﴿ مُنَلِّ الْأَعِزُّ الْمُعَزُّوانَ بَنَّ \* بِهِ بُتَّهُمْ فَالْمُومُ الْجَابِ الْبُتِّ ﴾ (الاعراب)مذل خبراتدا محذوف (الغريب) الاعزام جععز يزيقال اعزا وعرازو عرة ويشنعن من قولهم آن الشي يشير ايشاأى مان رقوله يتنب تهم أى على يديه (المعنى) يقول هومذل الاعزة ومعز الاذلاء يرفع قوما وبضع آخرين فهوا لموتم الحابر اليم يريدانه يقتل الآباء تم يعسن الى الابناء الايتام ويصطنعهم ﴿ وَانْ عُسْرِدَا ۚ فِي المُنْكُوبِ قَمَا لَهُ \* فَمُسَكُها منْهُ الشَّفَا مُنَ العَدُّم ﴾ (الفريب)من روى عسكها بقتح السين أوادموضع الامسال وهو الكف مثل المدخل والمخرب موضع الادخال والاخراج ومن كسراراد نفسه والعدم الفقر (المعنى) قال الواحدى ان أردى قاوب المطمونين بقناته فان الدى أسسكها هوالذى بنسنى من الفقر بعطائه وقد قابل بين الداءوالشفاء ﴿ مُقَلَّدُ طَاعَى الشَّفْرَتِينَ مُحَكِّمُ \* على الهام الْأَلَّهُ جَائِرًا لَحَكُم ﴾ (الغريب) الشفرتان - دا السيف والهام الرأس والجورخلاف العدل والطاعى الماعى الذي يتعاو زالحد (المعنى) يقول ه ومقلد سقاجا را في حكمه لانه يقتــل الجدع فلا يتي أحدا ولاته لماتحكم فى الرؤس أفغاها وجارف الحكم ﴿ وَجَدْنَا ابْنَ اسْعَقَ الْحُسَنَ كُلَّةُ \* على كُثْرَة الفَّتْلِي رِبَّامِنَ الاثم } (المعنى) قال ألواحدى لما وصفه بكثرة المتلذكر انه لا ، قتل الامن يستحق الفتل كدملانه كان غازيا يقتسل الكفاروكان بريامن اثم القتلءلى كثرة مالامن القتلى وروى أبو الفتح تكدميا لحاء

ريد حد السيف لمذكور أى ان الممدوح كثير القتل وهوغيرا تم لانه لايضع الشي الافي موضعه كان حد السيف كثير الفتل وهوغيرا ثم كقول الطائي في الرماح المناز المناز

ان أجرمت لم تنصل من جرائمها ﴿ وَانْ أَسَاءَتِ الْمَ الْأَوْامُ مِنْهُ

( تَعُرَّج عَنْ حَنْ الدَمَاءُ كُلُّهُ \* يَرى قَنْلُ نَفْسِ رُلْدُ رأْسِ على جسم )

(الاعراب)في تحرج نهير يرجع الحالمه دوح (الفريب)النصرج الكف عن الشيئو الامسالة عنسه وحتن الدماء حفظها وتركها في أبدانها (المعني) يربدانه يربق دماء الاعداء ولا يحفظها فكانه يرى ترك رأس عددوه على جسمه مشل ما يقتل نفسا بغسير حق فهو يتحرج من هذا كما

يتعرب من ذاك (مع المزم عنى لوتعمد تركه \* لالمقدة أصيعه المزم المزم

(الغريب) الحزم قوة الرقى والقديم (المعنى) قال أبو النت لوضيع الحزم من تمن الدهراضيعه بتسليط الحود على ماله و بتسديره في طلب المحدف مان تضييعه بالتسدير عما يبنى به المحدوا لمعسنى لو أراد ترك الم يمل عكنه وفيه تغلر الى قول حبيب

تعوداسط الكف حي لواكه \* شاهالتبض لمنطعه المله

﴿ وَفِي الْمُرْبِ حَيْ أَوْأُوادُ تَأْخُوا \* لاخُودُ الطَّبْعُ الْكَرِيمُ الْي القَدْم ﴾

(الاعراب) يتعلق الطرف بوجد ما وهو معطوف على قوله مع الحزم أى وجد الما مع الحزم وفي الخرب (الغريب) القدم الاقدام (المعدى) يقول ليس عنده غديرا لتقدم كقوله سم تحييتك الضرب وعدّا بك السيف أى عندك السيف مكان العمد والسرب مكان التحدة فلواً را دالماً خركان المتدم كان المتدم عن المتأخر الى التقدم

(لارحة عبى العظام وغضبة ، بهافضل المرم عن صاحب الحرم)

(المهنى) قال أبوالفتى اذا غضب على مجرم لاجلج مبناه تجاو زت غضبه قدر المجرم فكات أعظم منه فاما احتقره فلم يجازه واما جازاه فتعاوز عن قدر جرمه فأهلك فال الراحدى هذا هوس لا يسارى ذك روا لعنى بلغت رحمه الى انها تكاد تعيى العظام الميتة أى فضلت عن الاحماء وأدركت الاموات وغضبه فسل عن صاحب الجرم فضلة هي للجرم مشنية يعنى انه يهلك بغضته المجرم و بفنى ذلك الذى جناه حتى لا يعنى أحد تلك الجنا به ولا بأتى عنل ذلك الجرم وجومه

﴿ وَرَقَّةُ وَجُهُ لَوْخَمَّتَ بِنَظْرَةً \* على وَجْنَتَهُ مِمَا انْعَى أَرُا لَكُمُّ ﴾

(المعنى) يَتُولُهُورِقِيقَ الوجه الكرمةُ وحمائه فلونظر الله ناطر لطهراً ثُرُدُلكُ النظرعلى رقة وجهه كاثر الخمة ثم لايذهب ذلك الاثر ولا يجعى

﴿ أَذَا قُ الْفُوانِي حُسْنُهُ مَا أَذُقْنَنِي \* وَعَفَّ فَجَازًا هُنَّ عَنَّى عَلَى الصُّرْمِ ﴾.

(الاعراب) أَسكن الفوانى نمرورة لانهام فعول اذاق (الغريب) الغوانى جع عَانية وهي الق غنيت بحسنها عن الحلى وقيسل بزوجها وقيل الى غنيت ببيت أبويها فلم يقع عليها سبا والصرم

قوله قال الوالفتح الح عبارة الواحدى يقول لاستبلاء الحزم عليمه يلحقه تركه اياه بشعمله حسنى لوأ وا دترك الحزم لم يحكمه اه الاسم من صرم ما الرجل اذا قطعت كالامه وأصل الانصرام الانقطاع (المعسى) بقول هو عقيف تعدقه النساء و يعف قلابو اصلهن فيكافئهن عنى عافعان بي

﴿ فَدَى مَنْ عَلَى الْعَبْرَا وَأُولُهُمُ أَنَا \* لَهَذَا الْأَبِي الماحد الجائد القَرْم ).

(الغريب) القدى يقصرا ذا فتحت الفا واذا كسرت قصروم قرائفيرا الارض والابي بمعنى الاتبى وهو الذى يأبي الدنايا والجائد الفاعل من جاديجود والقرم السيد وأصله البعير المكرم الذى لا يعمل علمه بل يكون للفعلة (المعنى) يقول كل من على الارض يقدون هذا الممدوح وأولهم أنا لانه سيدهم

﴿ لَقَدْ حَالَ بَيْنَ الْجِينِ وَالْانْسِ سَيفُهُ \* فَاالظَّنَّ بَعْدًا لِإِنَّ بِالْعُرْبِ وَالْجُمِ

(الغريب) حال منع وردوالعرب والعرب واحد كالسقم والسقم وكذلك العجم والعجم (المعنى) مقول أخاف الجن والانس سيقه فحال بينهم وبينان يآمنو دف كيف ظنك بالعرب والعجم

﴿ وَأَرْهُ بُ حَى لُونَا مُلَادِرُعُهُ \* جَرَتْ جَرَعُ مِنْ عَبْرُنارولا فَمْ ﴾

(الغريب) أرهب أخاف والجزع الخوف والفزع و يشان فيم و في مبالخدريات والسكون وقال أبوحاتم لا يجوز فيه سوى فتم الحاء وأنشد للنابغة به كالهبرق تنصى ينتبخ الفعماء و بذال فيم أيضا وأنشداً بوعبيد واذهى سودا مثل الفعيد شم تغشى المطانب والمنكما (المعنى) يقول كل من رآه ها به حتى لوانه نظر الى درعه لذا بت جزعاس خوفه وجوت جرى الماء

وهومن تول خر أومال من غضب أبودلف على ﴿ بِيض السيرف الذبن في الاعماد ﴿ وَجَادَ فَالْوَاجُودُهُ غَيْرَشَا رِبِ ﴿ لَسَيْلَ كُرْبِمُ كَيْجَتُهُ أَبِنْهُ الْكَرْمِ ﴾ .

(المعنى) بقول جادبالاموال فأكثر فالولاا نشاراً بناه صاحبالقلنا كريم هيجته الخر فتكرم شاربا و بعثتمه الخرعلى الكرم وجانس بن الكريم والكرم وهومن قول البحسترى محاواه تزللمعروه فحق قبل نشوان

﴿ أَطَعْنَاكَ طُوعَ الَّذَهِمِ مِا أَيْنَ ابِنُ يُوسُفُ ﴿ لِشَهُونِ مِنْ الْخَاسِدُو لَلْتَبَالَ عُم

(الاعراب) ارتفع الماسدون عطفاعلى الضغيرالمرفوع فى اطعناك وحسن العطف على الضمير المرفوع من غيرتا كيدطول الكلام كقوله تعلى لوشا الله ما أشركا ولا آيا و باوقوله الحاسدو حذف النوت لانه شبهه بالاسم الموسول كانه قال والذين حسدوك وقد جا مشله فى الشعر المقصيح قال عبيد بن الابرنس والقديفي به جيرا الما المسكومنان باسباب الوصال أراد المسكون وأنشد سيدويه

الحافظوعورة العشيرة لا مه يأتيهم من وراثهم وكف أرادا لحافظون لذلك نصب العورة وقرأ ابن محيصن والمقيمي الصلاة بالنصب (المعنى) يقول أطعناك نهاية الطاعة شهوة مناوا طاعك السدوك رنجاخو فامنك قال الواحدى أطعناك كما اطاعك الدهرو يجوزان يكون اطعناك كانطيع الدهرولا ينفك أحد عن طاعة الدهر

P37 ﴿ و مَنا بِأَنْ تُمْطَى فَلُولُمْ تَجُدُ اَمَا ﴿ نَخُلَّمْ لَنَا وَدُأْ عَظَّيْتُ مِنْ قُومً الوهم } (الغريب) الوهم الغن تقول وهمت في الشيء الذيح أهم وهما ادادهب رهما المه وأنت تريد غيره ووهمت في الحساب الكسر وهم وهما ادا غلطت فيه (المعنى) يقول و تتنامان تعطينالما تحققنا من جودك فلولم تعطنا لظننا نان قد أعطسها ﴿ دُعيتُ سَقُر بِمُلِيكُ فَي كُلُّ جُلْسِ \* رَظَنْ الذِّيدُ مُوسًا فَعَلَمْ مُنْ الشَّي ('لغریب) التقریظ ، دح الرجل-ماو' اتأ ، نرمد-مهمنا داً دا دوطی الدی - عوتی فی خدف المنعول رحدف المنعول كشرق الكلام (المعنى) يقول قدعرفت بالذناء عليت حتى صاركانه اسم ف قال أبو الغن ما مدحل بالشعرف يفول الناس هذا شاعر الامر فاشتر له من مدحل الم وهذا المعدى من قول الماس من أ كثر من شئ عرف به وقد قال جعشر بن كمير لجيل قدملا "ت البلاد سأنز بثيبة وصارسمهالك نسباوا فالاطتها حديثا العرقوب دفيقة المنسوب وقدتناله أبو الطب من المعترى وما أما الاعمد نعمت التي \* نسبت المهادرت رهطي ومعشرى ﴿ وَأَطُّم عَسَىٰ فِي يُلْمَالااً مَالُّهُ \* عَالْمَتْ حَيْدَ سُرْتُ أَطْمَعُ فَالَّهُم ﴾ (المعنى)قال الواحدى يقول تدنلت يحودن كل ما أردت ولما در ك ذلك طمع فمالا مال لانمن ال ما والطمع وياوراء عالا يناله ولم زلبي هدا الطمع حتى سرت أطمع في ادراك النجوم كافال المترى لملا مديدى كما أمانها \* زهراك وم اداما كت لى عددا ﴿ ادْا مَا نَشَرُ بْتِ الشَّرْتِ مُ أَجُرْتَنِي \* وَمِنْ دَهِمَّا لَى مَنْ وَمِنْهُ وَالْكُلُّم } (الغريب) القرن كف الرجل في تعاعمه والحاترة ما يعطاها الشاعر والمنام الحرح (المعنى)

يقول اذا اجزتني أعطيتني بالزوهي العطاء فسطل فدهبا فيجرح القرن اذا فارلته وجرحته ير يدانك واسم العنمرة فأعطى مقدا وماتسع العنهر يندر الذهب

﴿ أَبُ لُدُونَى خَوْدً يُنَدُّ مِ وَنُسُمِ مِ الْفَمَازِقَ أَبِدُ ارْمِي ﴾

(الغريب)التحوة لكبر يريدتكبره عن الدنايا وعماير وته عيما وعنية وعان نسمة الحالين والمازق الحرب (المعنى) يقول تكبرك عن النقائص وافسات التى ترى بها أبدا فى المغايق من الحرب أبيان ذمى الثير يدلاموضع للذم فعل لانك مترفع عن كل مايزوى بك لانك كريم تعاع

﴿ فَكُمْ فَاتُلُو كَانَ ذَا الشَّغْضُ نَفْسُه \* لَكَانَ قرا مُمَّكِّمِنَ العسكر الدُّهُم } (الغريب) القرى الناهروالمكمن المختى والمستتروالدهم الكبير (المعنى) بقول كم من قائل يقول لوكان جسمك على قدر ننسك رهمتك استرت ورا عظهرك عسكر اعداما

﴿ وَقَائِلَةُ وَالْارْضَ أَعْنَى أَنْجُمًّا \* على أمر و عشى بوقرى من الحلم ﴾

(الاعراب) نصب الارض بأعنى تقديره وقائلة أعنى الارض وتعيامصدوف موضع الحال (المعنى)يةول تعبت الارض وقالت على رجل ثقيل علم كنة لي يصف رزانته وثقل علم

الاعراب) نصب عطماعلى المعمد رقال أنوا انتص بصب بعطمت على الحال كتولات أقدل ويد رئضا فكانه قال تعطمت متعطماع و العظم (المعنى) تعظمت عطماع والعظم أى وهذا هو العطم الاطاب العظمر قال الواحدى أنت عطيم القدر والمنس والهدمة فلم يكلمل الداس مها به لافلها هو لواصعت عن تلال العطمة وهو العط مقالان تراضع الشريف عن شرفه أشرف من شرفه وقوله علماع والعطم أى تعظما من التعلم « (وقال عدم على بن ابراهم الشوحى وهى من المسرح والقافية من المتراكب) »

﴿ أَحَقَ عَافِ مُمْعِثُ الْهِمِمُ \* أَحْدِثُ شَيَّعَهِدُ المِالْقَدِمُ ﴾

(العرب) العافى الدارس الداها عندادرس والهم جع همة والقدم خلاف الحدوث (المعنى) قال و المت سأة معمده وقال أحق ماصرو المسب كالم هم الداس له فاقد عقت ودرس فسار أحدثها عهدا قد باوقال العطب حق عاف بان كي علمه هم الكرام لانها قدعت كاتفنو الربوع فهي أحن مدهد هن كل الدردارو عول القدم حدث الاشداء عهدا با هسم أي دروسها قد و ولاهم في الارس وقار الواحد و ولى دهد وس كاتف الهم التي قددوست وذهت كي امها وفي المكامن الدمن والاطلار ثمد كرة دم وجود مالمسراة الثاني فذال لا عهد الحدادة وهدا وفي المكامن الدمن القدم والاطلام عهدام حدث الاشداء عهدام المحدود وهدا وهدا والمائول وساس عهدام المداهد على سالاعدم الاحدود وهدا وهدا والمائول وساس يشم عور من المدم المدالة على سالاعدم الاحدود في المدم الاحدود وهدا وسال المناه المائول وساس يشم عور من المائول والمائول والمائول

(العربب)أصل الفلاح الدقاء ثم كثر استعماله فى كل خبر حتى جعلوا سعة الررق فلا مارقساء الحاجدة قلامار وقد المارساء الحاجدة قلاما المعلى يقول الماير شع الناس عدمة الماول و سالوب ما الرفعة والعرب اذا ملكهم العجم لم يشلحو الما سهمام التسافر والتباين واختلاف الطماع واللعة

﴿ لاأدبعدهم ولاحسب \* ولاعهو دلهم ولادم )

(العربب) الحسب الكرم والمال والدمم جع دمه وهي لامان والعقد ( لمعني) يقول ماول العجم لا أدب لهم ولاعهود ولا يرعون دمة

﴿ فَ كُلَّ أَرْسُ وَطِئْهَا أَمُّم \* تُرْتَى بِعَدُد كَانْهُمْ غَمْ ﴾

(الغريب) الام جع أمة رهى الطائفة من الناس (المعنى) يريد العميد الدين كانوا دؤ من ون على الماس من الاتراك وغيرهم الدين كانوا أمن ا

﴿ يَسْمُسْنُ الْخُرْجِينُ بِلْدُسُهُ \* وَكَانَ يُثْرَى نَظُفُرِهِ الْقُلْمُ ﴾

(الفريب) الخزنياب تعمل من الابريسم لا يحالطها قطى ولا كَان ولا تُعمل الابالكوفة وكان تعمل بالزيالكوفة وكان تعمل بالرى قديما (المعنى) يقول صاريتكبر حتى انه يرى الخزخشفا وكان قبل بليس الصوف ما فياطو بل الاطفار (اتى وان أن ما سدى ها \* أَنْكُرُ " تَى عُقُو بَهُ أَهُم )

السحة بالمدل ملسه

401 (المعدى) يقول حسارى معدورون ف حسد هم لحرأ ما لاأنكر أى عتو ية عليهم لانم مبطهر انتصهم ريادتى عليم فدلي وهممعاقدون تقدمتى عميه وأباعيد الهم ﴿ وَ مِعالَم عَسدام وَعلم \* له على كل هامة ودم } (العريب) العمم هوال للسد ربه هماشهوته في الماس والهامة أرس (المعني) هد يزكدماقدم مى عدرهم في المدله عي كدر لا عددون من صار كالعلم في كل فعدل واشتهر وصاوالمشاواليه وعلا أاس كلهمة وصارت ودسه قوق الرؤس ير بدَّ علودو - ته وقيه بطرالي قول حيب واعدر حسود د ماقد خصصت به ال اعلا حسي ق شلها الحسد ﴿ و له أساالرجال \* و قي حدسنه ٢٠٠ ( لعرب ) ا سأ لرسال آدمهم به تقول سأت الرجل ودسات به ساود سوأ اذا استأست به وماقه سو الا ع اابوالمم لانطان أو حدممة وهو الفارس الدى لا رىمى أين اود منشد سه ( من ) يقول يهايه أيسه الى لايفارقه والنهالي بالقهد كنف لا يحد دمي كالمن الهدم عدث ما مأ مده والشدرون اسماعة عدت مادالاطال ( مناى الدم أ رحل ، أ رم مال ملك مالكرم) (العرب ) كفار عدى منعني وحمد الرممال مولات لامان الدالدال الرم فأ عامه مقام المال (المعنى) يسول مدع عي اسم أم الني تدل لمان وصوريد الدرمول جعل الكرم مالا كان صويدويد بيد كل در الحدرياء لوصاية الكرم ر لمال ( عى العي لدام لوعقارا \* ما يس عي عديم لعدم ) (العريب) الل ام جع اليم وهو لم مل و لعدم الشقر ( لمعني) يقول لوم لعني يكسمه المدمة لو كالعاقلاولو كال وشير السقط عده المدام لان وشره يقطعها عده ولايطهر اؤمه لانه يقصد والعي يتصلبه الاطهاع واللزم يمع مسعقيقها ستوجه عليه الدم وقوله يعي أى يكسب لهم المدمة ﴿ هُمُ لا مُوالهُمْ وَالْمُسْلَهُمْ ﴿ وَالْعَادُيْثِي وَالْحُرْحُ بِلْنَمْ } (العرب) لتأم احرحارا لصموا سد (المعي) قون الانام عسدلامو الهم عدموم الامهم "هدون في حفظها وجعها و ان الادوال است الهدلانجار ساأه ام احادث في حال حدا م رم والا أتشعرت ماور عاتصرانو وث فليس الهدم لاغره ملايكسم ودياعيدة في الد اولاأحرا المنو وقالا حرةفهدلامول واستاهدر مداء صف اللم لماترك ل-اتم اذا كان بعص المال والاهل + والي عمد الله مال معدد وفالالاحو دري أكلمال رباولايكن م لى المال رباعدى عبه غدا وتعال أنوبواس أنت للمال اأمسكته ب فادا أشقته فالمالك انربالمال كله \* وهوللحال كال اوقال المخروي

وقوله لعارأبق ممالحرح لارالجرح يعرأ ويذهبوا لعباد لايذهب ولابرول عال أنوالفتح

707 سرأسر لهم باتصرأموالهم الحالورتة ووعاسر الوارث عوبه كاقال يكى الغريب علمه ليس يعرفه \* ودوقرا بته في الحي مسرور ﴿ سَ طَلْبِ الْجُودُ فَلْمَانَ كُعلَى مِهِ الْالْف وَهُو يَتَّسُمُ ﴾ (الاعراب) الكاف في وضع نصب خبر كان أى منل على وهو يتسم جلة ابتدائية في موضع المال (المعنى) بسول من أواد المحدوه والرفعة وحسن الذكر فليكن مثل هدد الممدوح يهب الالف ستسماللو فاد بلقاهم بالطلا قذوالشر ﴿ وَ وَطِعَنَّ الْحَيْلِ كُلِّ مَافَدَة \* أَيْسِ لِهَاسَ وَحَالَهَا أَلُّم ﴾ (الاعراب) ردا صاب الحدل سطعنة مافدة فذف لعدم به (الغريب) الوحاء السرعة عد ويقصرونة ول توح اهدائ أسرع (المعنى) يقول ان المطعون لا يحسر بالطعنة أى ألمها لانها تقتلاص قبل الريصل المسه الالمولا أم دهدا لموت قال أبوالشي لم يوصف الطعنة يوسا أسرعمى ترىسر باله أيد استطار م الى ان ستيمز له قتسل هذا وقد قال عرد في السيد ﴿ وَبِهُونُ الْأَمْنُ قُدُ لُمُوقِعِهِ مِنْ قَالُهُ بِعُمْ وَعَلَالُدُمْ ﴾ المعنى) قال أبو لقر الماحدة الديث على معد الطي كان تها قال أوس سعر الالمعي الدى لمن بلا انظر كان قدر عي رقد سمعا أأى هذا الممدو حلايتدم لانه لايفرط فى الامو روانيا يندم مر سيع و دد وقب لمنفعة وقد شرحهذا الغرس من ال اذا أسلم وعوابسر سعاصدا \* ندت على المفريط ورمن البدر والموقع ههنامصدر عمني الوقوع

( دالامروالي على والسلاه براله بيض ادوااعبيد والمنه)

(الاعراب)الامروماعطف عليسه ابتسداء وسسره الجاروالحو وروه وستعلق بالاستقر و (العريب) السسلاهب جع سلهبة وسلهب وهو الفرس الطويل الدنب والحشم أتراع الرجل الذين يغضبون اعسبه ويرضون لرضاء

﴿ وَالسَّطُوانُ التي سِمْتَ بِما \* تَكَادُسَمُا إِلِّمِالُ تَنْفُصُمُ ﴾

(الغربب) السطوات جع سطوة وهي القهر بالبطش والنسم الكسر من غران سين تشول فصه مدفأ نقصم قال الله تعالى النسام الهار قال دوالرمة بشبه غز الا باعمايد مل فضة كاله دمل من فئة نبه ب فى ملعب سن جوارى الحي منصوم المعنى) يقول وله السطوات الني معها الناس فتكاد الجبال تتصدع لها لشدتها وهستها

﴿ رُعِيكُ سَمُعافيه استماعُ الداعي وفيه عن الخناسَمم )

(الاعراب) فال أبوالفت أراد الداعي فذف الما متعفيفاً وقدروا ه غيراً بى الفت با ثبات الما وقد حذف القراميا و الداعى ومواضع وأثبتوه في مواضع فأثبت أبو عروو و ورش عن نافع الداعى

فى المقرة دعوة الداعى . ادعان وصلاوحد نفاها وقدان اعالا صحب وفي سو وه القمر يدع الداعى أثبتها وقفاورصلا الرى وأثبتها وصلا أبوعم ووررش والى الداعى أثبتها فالمالين ابن كنيروفى الوصل نافع رأ بوعرو وحدف الجيم الباقون وصلا ورقدا اتباع لله محمد (العريب) أدعنى سمعت الماسم منى واجعد له اكلامى عمراة الموصع ددى يري و يعصرو . فيسه والصمم السد ادالسمع وهو الطرش (المعنى) يقول هو سمع لداى ادادعاه لمصرة وقعل مكرمة وهو سمع عند الله و يه مهما دا عماسا وهو الشعس من المكلام

﴿ يُرِ الْمُنْ عُلْمِهُ عُرِيدُهُ ﴿ لَنَّهُ مِنْ السَّمْ ﴾ ﴿ يُولِمُ السَّمْ ﴾ ﴿ يُولُونُ السَّمْ ﴾

(الاعراب) قرائبه تصب المسدروه رخاشه يريدانداخلق عرائه والعريب) المسمجع نسمة وهي الفسروالروح و ما سقو والته حيز صوو وا به شدائرالناس مثلها اسم وهي المعلى قال أبوالله مراك كيف على الله المنفوس بعطم قد رمايا تبه كابه شدة العالم المعلى وقال المطرب هدا الممدوح من المداء ما غرائب المكارم ريك من فسه مايدلك على قدرة الله عالى أنه يعلى المسم لان المخلوق أذا قدر على حلق شي كان الحالمية ولى

(ملت الحسن يكاد ينده م ان مقاالم اللين سقيم)

(المعدى) عاطب و عواد موجوزان كون خاطب صاب مصاطب المشديز وهي من عادة السعراه أى المديد وهي من عادة السعراه أى المديدة كافيدارا بكل واحده سكا السعدان سأله دام وعدام الفقف الكرم

﴿ نَ عَدَمَاصِيعِمِنْ مُواجْمَهُ مِا لَيُ أَحِبُ الشُّمُوفَ و عَدَمُ ﴾

رالعربي) الشنف ما كان في على الا نوالقرط ما كان في الشهدة والمدم جع - دمة وهي المخطف ) بقول عداب الى إربه بعدما وصل الى عطاؤه وسف المراحب الشنوف والحلاخيل أى ارتمواهيه وعطاياه وصل الى قبل فيارنه

﴿ مَابِدُلْتُ مَابِدِي وَدُيْدُ \* وَلا مِدْى لِمَا يَقُونَ فَم ﴾

(المعنى) يريدانه أجوداله سوأ الصحهم فعايدات يدما يجوديه ولالسان يحمم ماية ول (المعنى) بريدانه أجو العسري محطّة الاسدالاً لذوا كررما خها الاجم)

(الاعراب) شوالعثر في مستد أو خسيره الاسدو شعلة بدل من العفري والكنه لم يصرفه لكونه جدالممدوح والاسدصقة لمحطة (الفريب) العفرى من أسماء الدسدو أصلا من العفرلانه يعقر صيده لقوته والدون والالف للالحاف بسفر جلو باقة عقر بازقو ية تقال الشاعر

حلت أثقالي مسمماتها به على الذفارى وعفر اتما

والاجم جع أجة وهي خيس الاسدوية (المعنى) يقول بنو محطة الاسوديه ال ان المنصور ضرب عنق محطة هذا على الاسلام عرض الاسلام عليه فلم يسلم فقتله أى أنتم أسود لكن رما حكم الاسبام التي تتنعون بها عن الاعداء كاتتنع الاسد بالاجة من الاسد فهي بدل لهم من الا جام القول حديب آمادموت الدرات مالها \* الاالصوارم والقنات جام وكتواه أيضا أسد العربين اذا ما الموت صحها \* أوصحته ولكن عابم الاسل وكقول على بنجلة كانم موالر ماح شائلة \* أسد عليها أظلت الاجم وروى الخوارزى محطة ما للفض جعله من الخط وهو الوضع أى انه يحط الاسدى منرائد وشعاعته ﴿ قَوْمُ بُلُوغُ الفلام عندهُ \* طَعْنُ نُحُور الكُاة لا الحُلُمُ )

(الغرب) المهورجع نحروهوموضع القلادة والكاة جع كى وهو المسترق سلامه والحلم المه في قال الله تعالى واذا بلغ الاطفال مذكم الحمل وعلامات الدلوغ الشرعى ثلاث الازات وبلوغ السين خسو عشرة سنة وقسل غيرة وقبل غياى عشرة سينة وان يرى في النوم اله بجامع فيمزل المياء وأخدع ربن عبد العزيز بحمس عشرة وقال هو حدا البلوغ وقرس العطاء لمن بلغ حس عشرة سسنه أخذا بجديت عبد الله بن عرع رضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد دور دنى وكان عرى أو إمع عشرة سسنة تم عرضت على سه في المعدد فأجاز دولى حس عشرة سينة (المعنى) يقول بلوغ القلام عندهم الثبته مل على الاعداء في المرب في طعنهم فهذا حد البلوع عندهم وهومن قول أبي داف

علامة القوم في بلاغهم و ان يرضعوا السيف و به البطل وكقول يحى بن زسين على بن الحسين

خرجنانقيم الين بعد اعوجاجه وسويا ولم خرج بلع الدراهم اندا أحكم المنزيل والحلم طفانا عفان بلوع المنفل سرب الحاجم

﴿ كَانْمَانُولْدُ النَّدَى مَعْهُمْ مَ لَاصْعَرُعَادِ رُولَاهِمْ ﴾

(الغريب) المدى الكرم والهرم الكبر والعجزاع التسرف (المعنى) يقول كرمهم موجود معهم فهم أجوار في أواثل أعارهم وأواخر عموهو منقول من قول المعترى

عريقون في الافضال يؤسف الندى \* لناشتهم من حيث يؤتنف العمر

﴿ اذَا نُولُوا عداوة كَشَفُوا م وَانْ وَلُواْصَنِيعَةً كُمُّوا ﴾

(العريب) الصنيعة مابصنعون من المعروف (المعنى) يقول اذاعادوافا مه يظاهرون العداوة ولا يأتون العدوعلى غرة وغفلة واذا اصطنعوا صنيعة أشخة وهاولم يشتخروا بها الان صنائعهم كثيرة في المنافقة المنافق

(الغريب)الاعتدادمايعتدبه (العني) يريدانهم لايعتدون بصنيعهم وانعامهم كانهم لم يعلوا بذلك لتناسيهم وغفلتهم عنه كقول الحلمي

زادمعروفات عندى عظما \* انه عندك مستورحقير تتناساه صحان لم تأنه \* وهوعندالناس مشهور كثير وكقول زيد بن حبان ومن تكرمهم فى الحل انهم \* لايعلم الجاوفيم انه جار

# ﴿ انْ بَرَقُوا فَالْخُنُوفَ حَاسَرَةً \* أُونطَهُ و لَا لَصُوابُ وَالْمَلَمُ ﴾

(العريب) برقوا حوفوا وتهددوا والحتوف جع - تفوه و الهلاك (المعنى) يقول اذا هددوا الاعداء حصرها كهاوان تكاموارأ واالصواب والحكمة

﴿ وَحَلَقُواهِ لَعَسُوسَ وَا جُتَهَدُوا \* فَتَولْهُمُ عَاسِما لِي القَسْمِ }

بِسَتْ رَفْرَى وَالْحُرَفَ عَنْ الْعَلَا \* وَلَسْتَ اصْدَاقَ لُوسِهُ عَمُوسُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَا

﴿ وَرَكُنُوا الدِيلُ غَيْرِمُسْرِجَةً \* فَالْقَادُهُمْ لَهَا وَمُ

(المعدى) أنه-ماد الربواا مل عربالكثرة مابدرقهم المستغيث لدلاً ونها رافل عهلهم حتى السرجو اخيلهم فه فه قد تعود والركوم عاعر باوصارت الخادهم حرمالها منعهم من الوقوع اذا أجروها كاسم الحرام السرج ان يقع فعقع الراكب

﴿ أَرْسُهِدُوا الْحَرِبُ لاَخَاأَخُدُوا ﴿ مِنْ مُهَا الْمُتَارِعِينَ مَا احْسَكُمُوا ﴾

(الغريب) اللاقع الحرب الشديدة شهت الماقة اذا جلت والدارعون لادر والدرع (العني) بقول اذا شهدوا الحرب الشديدة تعكموا في أروح لانطال فته الوامن أوادو

﴿ تَشْرَقُ عُر سَهُمُ وَأُوجِهِمْ \* عَمَاقِ نَفُوسِهُمْ شَمِّ ﴾

(العربي) عرب الرسل موضع الدم والمدح والشهراء الأنق و حدثها شية (المعنى) يقول كان اعراضهم خلائة تشرق في أنفسهم وهدا وصف لدم بقاء الاعراب والوحوء والخلائي قال ابن وكيم وهدا من قول أى الطمعان

أضاً تلهم أحسام مو وحوهم \* دجى الله لحتى نظم الجرع ثاقه ه ومن قول الا حر فان كان خطب أو المت ملة \* كنى عابط الطلما و فقد المصامح

﴿ لُولَاكُ لِمَ أَرُكُ الْمِعْرِةُ وَالْسُعُورُدُفَ وَمَا وُهَاشِمٍ ﴾

(العريب) المحيرة هي بحيرة طبرية موضع بالشام و بحيرة استخبر بحرة وهي الواسعة وليست تصعير بحران المعرمد حسور قال الله تعالى والمجر عده من بعدد والعورم وضع بالشام وكل ما المخفض من الارض يسمى غورا والشربم البارد (المعي) بتول لولاك لم أبرك المعيرة وماؤها بارد في الحرو العور بلدك دفي فلولاك ما جئت لعور لانه حار

﴿ وَالْمُوجُ مِثْلُ النَّيْولِ مُزْيِدَةً \* تَهْدُرُفَيها وَمَابِها قَطَمُ ﴾

(الاعراب) مزيدة حال من الفعول وتهدر الضمير للموج وبها وفيها الضميران للجيرة و قال قوم المجوزان تكون مزيدة حالام الموج أو المجيرة أى المجيرة مزيدة ويكون كقوله تعالى ثم

أوحينا الل ناتبع الدابراهم حنيفا فازان يكون الحال من ابراهم أومن محدصلي الله عليه ماوم (الغريب) هدوالنعل اذاهاج وأخرج زيده والقطم شهوة الضراب ومنه فل قطم والموج جع موحة فلهذا قال كالفعول كقوله تعالم موج كالظلل (المعني) يصف المعمرة ويذكرموجهاوانه يهدرويز بدكهدير الفعلمن غبرقطم وشهوة ضراب

﴿ وَالْمَارِنُوقَ الْمُبَابِ تَعِدْمِهَا \* فُرَسَانُ بُلْقَ تَعُونُهَا اللَّهُم ﴾

(الغريب) الحياب طرائق الماء والأباق ما كان فيه سواده بياض وشبهها بيلق الخيل لان ذبده أبيض رما أيس، وبدفهو يسمي الى الخسرة (المعدى) شبه الطبر على الما في حال وفرفتها وانغهماسها فيمه بفرسان مضطر بشعلى ظهورا لخيل وشبه الموج يبلق الخسل عنداختلاف الامواج وقولة تحفونها اللبسم أى تنقطع أعنتها فهسي تذهب حست شاءت وقال أبوالشته يحفونها فهى تدكمو ريدر فرفة الطبرعلى الماء تم أنفماسهاف وقال الواحدى وليس هذا بشي لان النرس ادا انقطع بخامه لم يكب وليست الرفرفة والاخماس ممادكر في الميت وإنما يا دعلي الكبو

﴿ كَانَّهَا وَالْرِياحِ نَصْرِبُهِا \* جَسْاوَعَي هَازُمُ وَسَهَرُمُ ﴾

(المعنى) أدشمه الطيروهي بتبع بعد بهابعث اعنى وجه الماء ادا ضربها الري بحيث بن هازم ومهزوم فالهاذم يتبع المنهزم وانحسا تنشسط وتطيرفوت المياءاذا نسريتها الريصير يدائها تتنسرب الموج فتهزمه تم تعود فكانها منهزمة من بين بديه

﴿ كَأَمْهِ الْ فَمُ اللَّهُ أَوْ \* حَفَّهِ مِنْ جِمَامُ اللَّهُ ﴾

(الفريب)حف أحاط بها وجنانها جع جنة وهي السنان (الاعراب) قال الواحدي كان حقه ان بقول حقه كاروى في الحديث حقت الجنة بالمكاره (المعنى) شبه الما في صفاله وقد أحاط به سوادا لخنان وخضر ما بقسراً حاط به ظلم وخص النهار لان هذا الوصف لها بالنهاردون الليل كفوله وقداً حسن الآية حنه لانه سينه معيني أحاط فعداه تعديته القوله تعالى وقد أحسى بي اداً خرجي أى اطف ب وكشواه تعالى فليعذر الذين يخاافونعن أمره أى يعرجون عن أمره

( ماعد المسم لاعظام لها به انهات ومالها رحم)

(المعنى) لماوصف البحديرة ألغز فيهافشال لاعظام الهاوهي ناعية الجديم وبناتها السمك أى ان المصرة ما والسمان ياتهافها أولهن ومالهار حدوهذا عب

﴿ يَهْرَعْتُهِنْ بَطْنُهَا أَبِدًا ﴿ وَمَانَسُكُ وَلَا يُسْلِدُمْ ﴾.

(الغرب) يبشريشت والبطن مذكر وحكى أبوحاتم تأنيثه لغة (المعنى) لماجعلها ناعمة الجمه وجعللها ينات كنيعن استخراج مافيهاس الحموان بالسمد بالبقروه والشق

﴿ نَفَنْتِ الْمُلْبِرُفَ جُوانِهِا ﴿ وَجِادِتَ الرُّوضَ حُولُهَا الدِّيمُ ﴾

(العريب) جادت من الجودوهو المطرو الديم جعدية وهي المطر الدائم في سكون (المعني) يقول

اس ماغن شه

الطيرتغني فح جوابها لماجادتها الديم وأنبت الروض

﴿ فَهِى كَاوِيَّةُ مُطَوِّقَةً \* بُرْدَءَتْهَاعْشَاؤُهُ لاَدُمْ ﴾

(الفريب) المارية المرآة شهت بالما الصفائها ومطوقة لها طوق فضة أو دهب والفشا الفطاه والفلاف الذى تدكون نهم لمرآ مرالادم جع الايم مثل أفقى وأفه قى وقد يتجمع على آدمة مشل وغيف وأرغشة (لمعنى) أنه أبه ما حولها من خلافها من غلافها من غلافها الما من خلافها الما من خلالما من خلافها الما من خلافها الما من من خلافها الما من خلافها الما من خلافها الما من خلالها الما من خلالها الما من خلالها الما من من خلافها الما من خلافها الما من خلالها الما من خلالها الما من خلافها الما من خلالها الما من م

(العريب) يشينها بعيبها والترم هـ مرد ال الناس والارعياء هـ مالذين بنسبون الى غير آياتهم. (المعنى) يتول عبب هدرا ليعبر "انها في بلدأ هادا نام خساس

﴿ أَمَّا لَمُسَمِّرًا مَقَعُ مُدُحُكُمُ \* فَ الْفَعْلِ قَبْلِ الْكَلامِ مُسْتَعَلَّمُ ﴾

(المعنى) يقول مد حدم خدمه يذى علىكم لان دسد كم قدر كم قبل ان ينقطم فى الشعر و بروى فى العمل بريدان الناس عندوا مد حكم قبل ان تدكلموايه

﴿ وَقَدْ رَالَ العِهَادُمُ مُ لَكُمْ ﴿ وَجَادَتَ الْمُطْرَقُ التَّي تَسْمُ }

(العربب) العهاد جع عهد وهو المطرالدى يكون بعد المطرو يجمع أيناعلى عهودوة سلهى المطار بعضها قدا ثر بعد والمطرة التي تسم هي الوسمي رهي التي تدون في أول السنة فهي التي تسم الارض بالنبات (المعدى) شهمدا تحده فيهم بامطار متنابعة لا نها تنبت له انعابهم عليه وأراد بالتي تسم هدد الفسدة

﴿ أُعِيدُ كُمْ مِنْ صَرُوفَ دُهْرِكُمْ \* قَالَدَى الْكُرامِمَهُمْ ﴾

(المعنى) يقول أنا أدعواكم وأسأل الله أن يعيد كمس سروف الزمان فان الزمان مولع بالكرام ينشيه و يهلكهم ومثل للبعترى

ألم ترللنواتب لعف تسبو \* الى أهل النشائل والفشول

وأصل المعنى لحبيب ان يحمر محد نان الدهر أتقسكم به وبسلم المناس بين الحوض و العطن فالماء ليس عجيما ان أعدنه م يفسني و يتدعم الد حس الاسن

\*(وقال عدم المغيث بن على العملي وهي من الوافروالسافية من المتواتر)\*

﴿ فَوْادُما تُسلِّمِهِ الْمُدامُ \* وَعُرُّمْنُلُ مَا تُهِبُ الْلِنَّامِ ﴾

(الاعراب) فؤادخبرمبتد المحذوف و يجوزأن يكون المداه محددوف اللبر فان عنى المسلمة فقط دري فؤاد المحدد ولكل السان فؤاد فقط دري فؤاد الكل أسان فؤاد والعموم أحسن فال أبو الفقع وذلك لان أعماراً هل هدد المعسر اذا يست الى القسدم فانها كالشئ الحقير المتساهى في القصير (الغريب) سلوت عنه سلوا وسلمت الكسرسليا وسلاني وأسلابي عن هي تسلمة أى كشفه وأذهبه وانسلى عنه الهم وتسلى انكشف والمدام الحروالا ما وهو البعني فال الذي جع الشيح ومهانة النفس والا ما والمعنى) قال الواحدى قال

ابن قو رسة بعسى ان عرضى بعسد ومرامى متعدد را داست كالناس أردى عاير ضون به و يلهمنى السكر ثم قال وعرم فل ما تهب النام وهدا تأسف منه بقول لو كان العدم طويلا رجوت الدول أغراضى لطول العمر والكل العمر قسسير ومه ته قليله فهمى كهبة اللئام يسيرة حقيرة فيا أخو في أن لا أدرك طلبى بقدر ما أجدم من العمر قال و كان هذا من الطاقى و كان الانامل اعتصرتها به بعد كدّمن ما وجه المحمل

﴿ ودهُرُنا مُهُ فَاسُ صِغَادُ ﴿ وَإِنْ كَانَتْ آلِهُمْ جُنْتُ نِعَامُ ﴾

(الغريب) المنه بسم الرجل وقال قوم الاسمى جشد الااذا كان قاعدا أوقاعًا وقبل جشد الرجل شخصه على سرح أورحل و بلاون معمّا كذا نقله أبوالشنح وقال لم يسمع بهدا والعنهم الفليظ من كل شئ والجمع ضمام والانثى ضمه والجمع ضمات التسكين المنه صدفة ولوكان اسما لحرك مثل جدنة وجدنات (المعنى) يقول هوفى دهر أهاد صغار القدر والهمم ولكنهم غلاظ الاجسام يدمهم عادة الدم وهو كقول حسان

لاعب بالتوم من طون وه نقصر \* جسم البعال واحلام العصافير وقال العباس بن مرد اس السلم في العظم الرجال الهم بفير \* والكن فرهم كرم وخير وقال العباس بن مراأ مامنهم بالعيش فيهم \* ولكن معدت الدهب الرغام )

(الغريب) الرغام التراب والمعدن سوسع الاقامة وعدن المنكان أقام به ويوطه ولهذا قيسل له معدن بكسر الدال لان الناس يقيمون فيه (المعسى) يقول ما أفامنهم وان كنت حياسة ما فيهم فأنافو قهم كالذهب مشامه في التراب وهو أشرف سنه

﴿ أُرانب غَيراً مُم مُلُولً \* مُقَصَّمَ عَيُونُهُم إِلَا ﴾

(الغريب) الارانب مع أرنب وهو جنس من الوحش صغير (المعنى) فال أبوالشر المعهود في مثل هذا ان بقال هم سالف الا أنهم في صورة الارانب فترايد وعكس الكلام مبالغة فعل الارانب حقيقة الهم والملوك مستعارافيهم وهذه عادة له يحتص بها تم قال هم وان تفتحت عيونهم نيام من حيث الغفلة كالارانب نيام مقتحة الاعين كاقال

\* وأنت اذا استيقظت أيضافنام ، وكتول أبي عمام

أيقظت ناعمهم وهل يغتيهم \* سهرالنواظرو العيون أمام

هذا كلام أبي النتم ونقلد الواحدي

﴿ يِأْجُسَامِ يَعَرُّ الْقَنُّلُ فِيهَا ﴿ وَمَا أَتُّرَانُهُا الْأَالظُّعَامُ ﴾

(الفريب) يعر يشتد من قولهم و يومناً يعرسوارة (المعنى) يقول أكثرهم عوت بالتخمة ايس الهم اقران الاالطعام فهو يقتلهم أى انهم من كثرة الاكليت مون فيمونون

﴿ وَخَدْلِ لِأَعِيْرُ لَهِ الْطَعِينَ ﴿ كَانْ قَنَا فُو ارسِها عُمْم ﴾

(الاعراب) خيدل معطوف على قوله باجسام (الغريب) خريخر سقط والتمام بتضعيف

معروف له خوس أوشيه مانالم صورې احشى به وسد به خصاص الميوت الواحدة عمامة (المهنى) و بخيل لا يحرفه الحالات المالات الما

﴿ خَلِمِلْكُ أَنْتُ لِمِنْ قُلْتَ خِلَى ﴿ وَإِنْ كَثُمُ النَّمَ مِلْ وَالْكَلامِ ﴾

(الغريب) خليل الصديق والانتى -لميلة واللمن أيد النقة مرا لختل الحال قال زهير وان أن خليل يومسعية « يقول لا عالي مالى ولا حرم

(المعنى) يقول المسر لاحد صديق الآنف سه في الحقّ سة واليس من يقول لل خليلي هو حليل لث وان كثر علمه ولان من قوله

﴿ ولوحير الحفاظ بعير عقل \* فَعَمْتِ عَنْقُ صَدْتُر مِ الْحُسام ﴾

(العراب) الحذاط هو نحدافط على المقوق ورعى الذمام والحسام المديق القاطع (المعنى) يقول نوسلك المحافظة على المتوق وكان الانسان يميز بلاعفل وغيير لكان السيف لا يقطع عنق صدقال والمعتى انهم لاعقل الهم ولنس لهم حفاظ

(وشنه النَّيُّ مُحَدِبُ ليه \* وأَنْبَهُما بِذَيَّا الطَّعامِ)

(العربب) الطفام جعطعامة وهوا عاصل الذي لا يعرف شياو الرأبو العتم الطفام وذال الساس وسفلتم سم وقال الخطيب هو الخاهل و روى ابن المايت أن رجلاً كان يتردد الى أى مهدية الاعرابي و الدساور قلما قدم قدله أبومهدية كيف حال الماس أو تحود لل ففال له وما الحال فقال أبومهدية يأف المدرى ما الحال وازمت دلك الرجل الطعامة فقال في معض الحريل

من أن المجمه الطفامه كلها به فعلمه ميوداً لفعال وجلا تجمعت المعامة كلها به فده وحالتها براك براك

و بيب أي الطيب مدسول و كلام المديم الاشكال لأحسنوا تكالها كان الاصداد مماينة له ضدادها و المعدني يعول الدنيم الاعقل الها وكذلت أهلها قشده الشيء بقار به عي ان الشيئ يمدل الى شكله والديا خسيست فلذل أانت المساس لانم مم أشكالها في الأوم والشدى الى المسكل المعل وسرا مثال العامة الجور الفارغ يدحوج بعضه الى يعس

﴿ وَلَوْلَمْ تُعَلُّ الْآدُ وَمَحَلَّ \* تَعَالَى الْجَيشُ وَانْخُطُ الْقَيْمَ ﴾

(الغريب) القنام لجاح رقابل بين العلورالانحطاط والمهن ) بريد أن العلولايدل على شرف المحل ولو كان كدلا لكان العبارسا ولا والجيش عاليا

﴿ وَلُولِم يرْعَ الْأَمْسَتَعَقَّ \* لِرُتَبِتُهُ أَسَامُهُمُ الْمُسَامُ ﴾

(العربب) سامت السائمة اذارعت واسمتها اذارعيتها والمسام الرعبة رقوله أسامهم المنعبرفيه للملوك المتقدمين في أول القسيدة والرتبة المنزلة العالية في شرف (المعنى) قال أبوالفتح المسيم الدى يدبر أمور الناس محتاج الى من يدبره وهو مهدمل بلا ناظر في أص ه فلولم يل الاص الامن

يست منالا الذاس من خاندة بلى أمرهم لانه لا يستمقان بلى عليهم وقال الواحدى وعيتهم أحق وأرل بالا مارة منهم لو كانت الا مارة بالاست مناق وقال ابن فو وحد المسام المال المرسن في مراعيه يقول هو لا مشرمن البهام فالوولى بالاستحقاق لكان الراعى لهم البهام لانها أشرف منهم وأعشل ومن خبر الغوانى فالغوانى ه ضيا في بواطنه ظلام) الفواتى جع غانية وهى التى غنيت بحسنها عن حليها أوبر وجها (المعنى) يقول من كان قد جرب الغوانى فالهرضا فى الظاهر ظلام فى الباطن بريد انهن يعين من يبسل اليهن و يعلق فله بحب (الماكن الشام الموت والبيت مدرج (المعنى) يقول اذا كان الانسان في شيئته كالسكران وعنده شيبه ما يفارق الهده والم فالحياة هى الموت في المقتلة بريدان الحياة مكدرة لا ته يهت عندا المديد المال الواحدى ليس كل أحد يعدراد المحل الرائح على نقل المراف (المعنى) قال الواحدى ليس كل أحد يعدراد المحل لان الواحدة في المنع والمحل (المعنى) قال الواحدى ليس كل أحد يعدراد المحل لان الواحدة لواحدة في المنع والمحل (المعنى) قال الواحدى ليس كل أحد يعدراد المحل لان الواحدة لواحدة في المنع والمحل (المعنى) قال الواحدى ليس كل أحد يعدراد المحل لان الواحدة لواحدة في المنع والمحل (المعنى) قال الواحدى ليس كل أحد يعدراد المحل لان الواحدة لواحدة في المنع والمحل (المعنى) قال الواحدى ليس كل أحد يعدراد المحل لان الواحدة لواحدة في المنع والمحل (المعنى) قال الواحدة في المنع والمحل

(المعنى) قال الواحدى اس كل أحديد دراد ا بحللان الواجد الغنى لاعدراد فى المنع والبحل وليس كل أحدد الامعنى البعد فال المعسر المعداج المن على أحدد الامعنى البعد فال المعسر المعداج المن المناف بده لا الامق بحله من ويديه الدارام والدى لا الامق حلاس ولدته اللاام لايه لم يتعدلم غيرالها ولم يرى آياته المحود والدرم و يا ون هذا من قول اطاق

الكلمن في حواء عذر \* ولاعدر لطائن انهم

وقال أبوالفتح هوس قول أبي بواس

كَنْي حُونا أَنَّ الْحُوادَمَةُمْ \* عَلَيْهُ وَلَامَعُرُ وَفَعَنْدَ عَبْلُ الْمُعَامُ ﴾ ولم أُرمِثُلُ جِيرِ لِي وَمِثْلِي \* لَمُنْلِي عَنْدَمَتُلُهُمْ مُثَامُ ﴾

(المعنى) يدم جيرانه و ياوم نفسه على الافامة بينهم حيث لا يحود ون بشى وهومفتقرالى جور الكرام فوجب ألى لا يكون مثله مسماينهم وقد بين فى الميت الدى بعد هذا

﴿ يَأْرُضُ مَا السَّهُمْ يُنْ رَأُ يَتُ فَيِهَا ﴿ فَلَيْسَ يَفُونُهُمَا الَّا رَامُ ﴾

(المعنى) بينماأرادفى هذا البيتوان مثله لايقيم بين هؤلا ميريدان بهذه الارض ماأرادس المغيرات والامو ال فعايفوتها شئ الاان يكون فيها كرام

﴿ فَهَلَّا كَانَ نَفْضُ الْأَهْلُ وَبِهَا ﴿ وَكَانَ لَاهْلُهَا مِبْهَا الْعَامِ }

(المعنى) يقول هلا كان نقص الاهل ف الأرض وعَمامها في أهلها أى ليت كال الارض كان لساكميا ونقصانهم كان فيها والصعيرف منها للكرام والتقدير هلا كان أهل هذه الارض أقل عماهم عليه من العدد وكان من الكرام فيها قوم

﴿ بِهِا الجِبلانِ مَنْ صَغْرِونَ فَرْ \* أَنافاذَا المُغَيِثُ وَذَا اللَّكَامُ ﴾ (المفينُ وَذَا اللَّكَامُ )

يقول بهاجبلان المعروف يجل الابدال والجبل الا تنو الفعر وقدم الصعرعلى الفغر صنعه وحذاقة لما استعار الفغرج بلاعطفه على الجدل الحقيق

﴿ وَلِيْسَتُ مُ مُواطِئُهِ وَأَنْكُنَّ \* عَرَّبِهِ الْخَاصُّ الْفَعَامُ }

(الفريب) المواطن جن موطن رسوما يتوطنه الانسان للاقامة فيه والفه مام المحاب الواحدة نجامة (المهنى المتعلق مده الملدة التي ذمها ليست من مواطنه نفي عنها ان تكون من مساكن هد اللمدوح وجعله برجا كاير المحاب فتصيب من الله ه فيزه من يتهم بهذا الديت وانه لا يقيم عدم الارض المدوم تما التي المسرية وتما الاالكرام وهومن قول حديب اندر نحد واهاوه المث فقد يد مردن فيهم مروز العارض الهطل

(ستى الله ابن مُنعَبَّهُ سَدَّانِي م بدرمال اضعه فطام).

(الغريب)سق وأست لعنان فسحنان نطق بهما المذاب العزير وقوله ابن معبة يريداما أغبت في ولادتها لهمدوح لانه نجيب بذن أنجب ولان اذا كان ولده نجسا والفطام مصال الواد عن ندى أمه والدراللين وكثرة سميلانه وللسحاب درة أى صب والجع در رقال الني من براب

(المعنى) يقول سداه الله أى يدعوله بالدينما وذكردوام عطاياه وشما تدرعامه من غير انفصال

﴿ وَمَنْ احْدَى فُوالْدَهُ الْفَطَالَ \* وَمَنْ احْدَى عَطَالَاهُ الدُّوامُ ﴾

(الاعراب) نحدى بدا و العطايا خبر ومن في موضع تصبيدل من ابن منعبة و دوى و من الدي الما بين منعبة و دوى و من الحد دى بكسر المر في كون عرف الدا جعلت من الله ابن منعبة كلاماً ناما ثم استأنفت سقاني و يحوز أن بكون عرف الجر وما عل فيه خبرا بدا و والعطا اللاشدا و (المعنى) يشول معروفه وعطا يا والعطا اللاشدا و (المعنى) بشول معروفه وعطا يا والانقطع عنى

﴿ فَقَدْ حَنِي الرَّمَانُ مِ عَلَيْنَا \* كَسَلَتُ الدُّرِّ يَحْسُمُ البَّطَامُ ﴾

(المعنى) قال أبوالفتح قد الشمّل على الزمان فئى بالاضافة البه وشبه مبالدرادا اكشف السلك انشاسته وشرفه فاجمّع فيه الامران الاشتمال والنفاء وقال الخطيب قرأت على أبى العلام خنى الزمان بها وكذلك القسيم التى بعمّد عليها وذكر أن التنمير راجع الى عطاما وقال قدا ودعنى انها قد انتظمت الزمان فعطمه كابعطى الدرمانطم فيهم والسال وقال أبو الشيم المتعمر واجع الى المهدوح وقال الواحدي بينانه غطى بحاسمه مساوى الدهر وتعمل الزمان به تعمل السلك اذ انظم فيسه الدروقال ابن القطاع هدذا البيت على القلب يقول قد خفي الزمان والابراء ويحوزان يكون المعنى استعنى الناب عنافل تراداه ولاحواد شه واستنرعنا فحاز اه خوفامن هذا المهدوح

﴿ تُلَدُّهُ الْمُرْوَةُ وَهُى تُؤْذَى ﴿ وَمَنْ يَعْشُقَ يَادُّهُ ٱلْفَرامُ ﴾

(الفريب) المرقة الكرم والفرام الملازمة وأراد بالفرام هذا العد أب ولذال ثني بلذلذة

قولة بدل قيم اله لايسوغ البدل مع العاطف

قوله الملازمة كذا في الاصل. والذي في المصاح الفسرام الشر اللازم ثم قال والولوع اه (المعسى) يقول الكرم يوذى صاحبه بمافسه من الشكاليف وهومع هدذا لديد كالعشق مع مَافيهمن النصب والهم ﴿ تَعَلَقُهَا هُوَى تَسِ لِلَّهِ يَ وَوَاصَلُهَا فَأَيْسَ بِهِ سَقَامُ ﴾ (الفريب) قيس هوابندر ع المجنون على رواية من روى للبني ومن روى للسلى أرادة يسبن الملوح وعشق المجنون أشدمن عشق بن ذريح فعلى هذا تكون الرواية الجيدة الدلي (المعنى) بقول عشق المرقة كاعشق قبس المجنون اليلى العامرية الاانه واصل المرقية قلم يورثه - بهاستهما كاأورث عشق ليلى فيسامة مالانه لم يصل اليهاولم يجدله سبيلا الى وصلها ﴿ رُوعُ رَكَامَةُ وَيُدُوبُ ظُرُهُا \* فَالْدُويُ أَشَيْحُ أُمْ عُلامٍ ﴾ (الغريب)يروع يفزع والركانه الوقاريقال رجل ركين أى وقوروالظريف المسى (المعنى) ه وقد جع بي وفار الشيوخ وظرافة الفتسان ﴿ وَعَلَىكُ الْمُسَائِلُ فِي الْعَطَامَا ﴿ وَأَمَّا فِي الْحِيدَ الْ اللَّهِ الْمُ (الفريب) الجدال الجــدل جادات فلا ناوجاداتي أي ناظرني وناطرته (المعني) يقول هوكريم علكه فكرمه السائل الواردة عليه منجهة السؤال فهومنقاد اسؤال مريساله صعب لايرام عندالماثل في الجدال فالمسائل الواردة عليه منجهة السؤال لا يكنه ردها بالخيبة فهسى غلكه وأماا اسائل في العلم عند الجدال فهو لا يطاق فيها بصفه بالكرم وقوة العلم والذهم ﴿ وَقُبْضُ نُوالُهُ شَرِفُ وَعَزْ مَ وَقَبْضُ نُوالَ بَعْضَ الْقُومِ ذَامُ ﴾ (العريب) النوال العطا والذام المذمة والعيب (المعنى) يقول اذا أخذنا عطام كان شرفالنا وعزاوفراواذا أخذناعطا غبره كانعساعلمناوه وكقول أمسة عطاؤل زين لامري ان أصبته م بخدر وماكل العطاء رين وليس بعار لامري بذل وجهه \* الله كابعض السؤال بشهن وكقول المترى ويعيني فقرى البلاولم يكن و ليعمني لولا محمد الفقر ﴿ أَقَامَتْ فَالْرَفَابِ لَهُ أَيَادِ ﴿ هُ يَالِالْمُوانُّ وَالَّنَّاسُ الْحَامُ ﴾ (الغريب)الجام عنداله رب القماري والفواخت وساق مر وهي ذوات الاطواق والايادي جعيدمن المنعمة وجع الجارحة أيدى (المعنى) بقول نعمته لاتفارق رقاب الناس لانهالاز. ة لهآ كازوم الاطواق الحام فان الناس تعتمننه وأماديه وهوكقول حبيب أبقيزنى الاعناق فعلك جوهرا ه أبني من الاطواق في الاعناق وطوقت تومافى الرقاب صنائعا به كانهمومنها الحام المطوق وقال السرى (اداعد الكرام فتلك على م كالأنواف من تقدعام) (الفريب)الانوامجم نوا وهو سقوط نجم من منازل القمر في المغرب مع الفير وطاوع رقيبه من المذمرق بقابله ويسمى التعمنوأ وفى الانواء خلاف في العرب من يجعل لكل كوكب من النمانية

والعشرين أعنى منازل القمر توأ مخالفالنو مساحبه فى العدة فيجعل فو كوكب ثلاثة أمام ونو

فى نسخ نداميدل المطايا وفأتبايدلوأتما آخر جسة أيام ويو آخر سبعة أيام على قدر تجاريها واتدان سقوطه أوطاوع رقبسه حراو بردا ومطرا و ربعا أوغيرذلك ومنهم من يجه للكل كوكب طلع منها ثلاثة عشر يوما بعد طلاعه معدودة في وته وكا احدث فيها من الفسيرالتي ذكر ناما عدوه من احداثه وثلاثة عشر يوما في عملية وعشر بن منزلة للمائة وأربعة وسمون وماوهي أيام السنة بتقص يوم شدعن قسعته وأى المذهبين سلك أبو الطب فالمعنى الذي أراده حاصله هدده الانواء أذا حصلت كلها هسكانت عاما وفي العام بكمل فكذلك الكرام اذا عدوا كانوا علاوهي هدده القدلة أي كلهم كرام وليس كرم الاعلمافه مسمكنا ذل القدراد احصلت كلها كانت عاما وألكرام ادا حصلوا كانوا علافه ذامن أحدن مائة والمهالية والمعنى من أوادان بعد الكرام في المناوا المعنى من أوادان بعد الكرام في المناوا المعنى من أوادان بعد الكرام في المناوا معمومها كان الانواء بعمه على المناول المناول المناولة من المناولة مناولة والمناولة والمن والمناولة والمن

عشريوما ﴿ نَقِيجُهَا مُهُمَّ مَا فَذُراهُمْ \* اذا بِشِفارِها حَيَى اللَّطامُ }

(الفريب) الذرى العلوج عذروة ودروة بالنم والهست مروهى أعلى كلشى ومنه دروة السنام والدرى كل المن ومنه دروة السنام والدرى كل السنترت به يقال أنافى درى فلان أى فى كذنه وستره والشفار السوف وأنهم ها فل يجرلها ذكر الدلالة الحال عليها واللطام المصادمة بها (المعنى) من روى جبها تهم بالنصب فانهم شاقون السيوف بوجوههم و يكون منقولامن بيت الحساسة

يورض السيوف اذا التقينا ، خدود الانعرض الطام

﴿ وَلَوْ عِنْ مُعْمَلُونَ مُعَدُوا ﴿ لَا عُطُولُ الدِّي صَالُوا وَصَامُوا ﴾

(الغريب) يم قصد ومنه قوله تعلى ولا آمين البيت الحرام (المعنى) يقول من جودهم وكروجهم لا يردون سائلا فلوقصده م في النيامة سائل لا عطوه من صلاتهم وصيامهم وخدس الحشر لانه موقف عظهم فده يشر المرس أخيه وأمه وأبيه كافي الاتية وهذا من قول حبيب

ولوقصرت أمو الهعن سماحه م لقاسم من يرجوه شطرحمانه

ولولم يجدفى قسمة الممرحيلة وجازله الاعطام من حسنانه و جادبها من غيركشر بربه بدو واساهم ومن صومه وصلانه ه وقال أبو العناهمة

فن لى بهذا البت أنى أصبته و فقا مته مالى من الحسنات وأخذه به فقال و تعرى له عن صومه وصلائه وأخذه به فقال و تعرى له عن صومه وصلائه وأخذه به فقال والرماح بها عرام كل وافاتَ الخَيْلُ فيهم و خفاف والرماح بها عرام كل

فانسفة عاوابدل حاوا

(الغريب) - لم بالنام فهو حليم و حلم بالفتح واحتلم بكذا اذا و آمنى النوم و حلم الاديم بالكسراذ ا تنقب وفسد ومنه مت الكتاب وهو للوليد من عقبة

فانكوالكاباليعلى وكدابغة وقدملمالاديم

والعرام الشراسة وصبى عادم بين العرام أى شرس (المعنى) يقول ان كانوا حلما و وى و العرام المادوى و المادوور ما حسم فيما الشاط تسرع الى الاحداء

فَهُلَكُهُم ﴿ وَعَنْدُهُمُ الْجِنْنَانُ مُكَالِاتِ وَشَرْرُ الطَّعْنِ وَالشَّرْبِ التَّوَّامُ }

(الاعراب) مكللات حال (الغريب) الجفان جع جفنة و يجمع على جفنات في القليسل والشرز ماادرته عن الصدر والتوام جع بوأم على غيرقياس والقياس بوائم وقوله مكالات يريد أن اللهم فوقها كالاكاليل ومنه قول زياد بن منقذ « ترى الجفان، ن الشيزى مكالة «(المعنى) يقول عندهما لحفان تملوأ موعندهم الضرب المتوالى المتدارك والمعنى انهم مطاعين

﴿ نُصَرِعُهُمْ بِأَعْنُنِا حَياهُ \* وَسَوْعِن وَجُوعِهِمِ السِّهَامُ ).

(الغريب) تسوترتفع والسهام جعسهم وهوما يرمى به من القوس وهو اسم مشترك (المهنى) ير يدانهم وقاق الاوجه من الحياء اذا نظر فااليهم صرعناهم يريد قدر فاعليهم وهم شعمان عند الحرب لايقد وأحد عليهم فترتفع عن وجوههم السهام وهو كقوله حييون الاانهم البيت رفيه نظر الى قول العطوى أهاب الريم أرمقه \* وأضرب هامسة الاسد

ويجرحني عقلته \* وشوالسمف عن حسدى

﴿ تَبِيلُ يَعْمِلُونُ مِنَ الْعَالَى ﴿ كَاحَلَتْ مِنَ الْجَسَدِ الْعَظَامُ ﴾

(الفريب) القبيل الجاعة تكون من الثلاثة فساعد امن قوم شي والجع قبل ومنه قوله نعمالى وحشتر ناعليهم كل شي قبلا قال الاختش أى قبيلا قبيلا والقبيلة واحدة قبائل الرأس ويه سميت القبيلة واحدة قبائل العرب وهم نوأب واحد (المعنى) يقول ان المعالى مشتملة عليهم اشتمال المعالى المعالى كالعظام للاحساد

﴿ فَبِيلُ أَنْتُ أَنْتُ وَأَنْتُ مَنْهُمْ \* وَجَدُّلُ أَبِشُرُ الْمَلِكُ الْهُمَامُ ﴾.

(الاعراب) أخر حرف العطف وهو قديم جدا عال أبو النتم و نظيره عامت زيد وهند أى عامت هندو زيد وهند أى عامت هندو زيد عال و يجوزان يكون جعل ما بعد قبيل و صفاله ولم شو تقديم بعضه وفيه قبم و قال النطيب أنت في موضع الحال أى أنت منتسبا اليهم فلا تقديم قيه (المعنى) بقول قبيل انت على شرف قد دل أنت منهم و أنت أنت واذا كنت منهم و جدل بشركانا هم بذلك غرا وشرفا فه سم مرف قد دل أنت منهم و أنت أنت واذا كنت منهم و جدل بشركانا هم بذلك غرا وشرفا فه سم

يَسْمَرُون مِكْ وَ بِأَيِكُ ﴿ إِنْ مِالْ تَدُرَّقُهُ الْعَطَايَا \* وَيَشْرَكُ فَ رَغَاتِهِ الأَنَامُ ﴾

(المعنى) يقول ان هذا المال الذي ترا معندا أوعطاياك تفرقه والناس شركاً في رغيبته

(ولانَدْعُولَا صَاحِبُهُ فَتُرْنَى . لأَنَّ بِعُصَبَهِ يَجِبُ النِّمامُ)

(الاعراب) أواد بصعبته فذف الها منسرورة وعوجائز (الفربب) ألد مام العهد وقيل هوجع

في نسخة رعايته بدل رغائبه المفرون بالدر بأسك

ذمة وهي الامان ومنه قوله عليه السلام بسعى بذمتهما دناهم و أذمه أجاره (المعنى) اذا كنت لا ترضى بأن نفسب اليك هذا المال وعطايان فرقه وغزقه فلى هذا المال و روى فيرنى بالياه والضمر للهال ومعناه فيرنى المال بذلك حتى يجب له مئك الامان وقال الواحدى معنى الميت الاول لمن مال هذه حالته بعنى لا مال لا حديم في الميت الالك وأراد لمن مال هده حاله غير حالك فذف لد لالة المعنى علمه ثم ينفر دمعنى المت النانى عاذ كرناه

﴿ فَعَايِدُهُ كَأَنَّكُ سَامِرِي \* نَصَافُهُ مَدُوْمِ الْجَدْامِ }

(الغريب) حادين السي بحيد حيودا وحيد ودة مال عنه وعدل وحايده محايدة بانه والساهرى هوالمذكور في الترآن والنسبه المساء رى وقال الواحدى كان حقه أن بقول كالله السامرى معرف الان هذا نسب اله ليساسم علم وهوف الفرآن معرف بأن الاان وحيك ون أواد واحداس أميلته وهذا الذي قال في الأخره و الذي أواد أبو الطيب أي كانك رجل ما مرى كانتقول هو محدى وداودى وها روني فتنسبه الى أحد من هؤلاه الانسباء عليهم السلام كقولك حنى وشافعي وايس الوجه الدول وجه والحذام برس ليس له دواء اذا استولى أعاذ بالله تعالى منه وهودا ويقطع الاطراف من الحدم وهو القطع (المعدى) يقول أن تتجانب هذا المال وتنفر عنه كا يندر السامى من مصافة رجل في سم جدام وهو من قوله تعالى لا مساس أن لا تسبق

﴿ اداما العالمونَ عَرَوْكَ قَالُوا \* أَفَدْنَا أَيُّهَا الْمَرْ الْهِمَامُ }

(الغريب)غراه واعتراه قصده وأتاه ومنه قول النابغة

أتبتك عاريا خلقا ثياني \* على أن لايظن في الغلنون

والحبرالهالم والجع أحبار فال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أوبابا من دون الله ويقال حبروح برياله فقط والمسروالكسر أفست لانه يتجمع على أفعال دون المنعول وفال القراءهو بالمكسر وهوالعالم بتحبيرال كلام وتحسيمه (المعنى) يقول اداقصد له العلماء استقادوا منت وتعلموا لانك المام في حسع الاشداف القرآن والحديث والنفة والعرسة والنقه

﴿ ادْامَا الْمُعْلُون رَأُونَ قَالُوا \* بِهَدَايْعُمُ الْجِيشُ اللَّهَامُ ﴾

(الغريب) المعلم صاحب العلامة في الحرب وهو علامة الحيش في الحرب يريدانه الذي يشهر نفسه بعد المحمة بعرف ما وأعلم الهسمة اذا شهرها في الحرب ومن روى بفت اللام أراد الذين علم والعلامة واللهام الكثير الدى يلتم كل ما يربه (المعنى) يتول اذارا له الابطال الشعمان فالوا هذا علامة الحيش العظم لانهم لا يجدون أشهر منك وقال الواحدى يحوزان يكون يعلم بفتح اللام من العلم أى مهذا يعرف الحيش أى انه صاحب الحيش وقارسه ومن روى بكسر اللام فعمناه الحيش يعلمون أنفسهم مهدا الرجل انهم شعمان اذكان هو قائدهم ومتقدمهم

﴿ لَقَدْ حَسْنَتْ بِكَ الأَوْقَاتُ عِنَى ﴿ كَأَنَّكَ فَي مِ الدَّهْرِ ابْتِسَامُ ﴾

(المعنى) يقول كانت الايام عابسة متجهمة فلما أظهرك الله طابت بك الايام و زال عبوسها وظهرت بشاشتها فكانك ابتسام لها وطلاقة وهومة تنول من قول حبيب

فأسخال منبل الدهر

ويغدل الدهرمتهم عن غطارفة \* كان أيامهم من حسنهاجع ﴿ وَأَعْطِيتَ الذَى لِمُعْطَ خُلْقَ \* عَلَمَكُ صَلاةً رَبِّكَ وَالسَّلامُ ﴾

(المعنى) يدعوله بمفشرة لله وان يسلم من المخاوف ويقول له قد أعطمت مالم يعطه أحد من أيسا الديالانك تعطى الاموال الجزيلة وتقيد الاموال النبيلة ، (وقال يمدح عرب سلمان الشرابى وهويومئذيتولى الفدا بين العرب والروم وهي من الطويل والقافية من المتدارك)

﴿ رَى عَظَمَا بِالْبِينِ وَالصَّدُّ أَعْظُمْ \* وَنَهُّمُ الْوَاشِينَ وَالدَّمْعُ مَهُم ﴾

(العريب) المين البعد والفراق والواشونجع واشوهو الذي بشي باخبارك ويظهرها (المعنى) يقول رى البين عظيما وليس كذلك ورعماقطعت مسافقه فقرب والصدلا تقطع له مسافة وقال الشريف هيدا تقدين الشعرى في أماليه فرى عطما بالصدو البين أعظم والمعسى أن الجبيب اداصد غالعن تنظره واذافارق حال المعديه عن النظر المه وهومعنى حسن وقوله نق ما أوشاد في اداعة اسراراو الدمع من أعظمهم لانه لايرقأو بظهرما في القلب من الوجد فالاولى انلانتهم باذاعة اسرار باسوى الدمع

﴿ وَمَنْ أَبُّهُ مَعْ غَيْرِهُ كَيْفَ عَالَهُ \* وَمَنْ سُرِهُ فَ جَفْنَهُ كُنْفَ بَكُمْمُ }

(الفريب) اللب العدةل (المهى) يقول اذا كان عقلات مع غيرك كيف يكون حالك واذا كان سرك في جدنك كيف تقدر على كتمامه يريدان الدمع يظهره وهو تفسير العجز الذي في السيت الاول

﴿ وَلَيَّ النَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَقَيْنًا ﴿ غُنُولًا نَّا ظُلُّتُ أَبُّكُ وتُسْمُ }

(الاءراب) الواوفي والنوى واوالحال وهوابندا. (المعدى) يقول لماالتشينا وكان الرقيب والنراق عاملى عناظلت أبكى وهي مسم تعباس مالى ودلالاعلى

﴿ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَا حَكَافَمُ لُوجِهِهِ \* وَلَمْ رَفَّهُ لِي مُسِّمًّا مُسَكًّام ﴾

(المعنى) بقول لما التقيفا ونحكت وبكبت فلم أرقبلها بدراضا حكاولم ترقبلي ميتامتكاما ﴿ ظَالُومُ كَنَّنْهِ الصِّبِ كُوسِرِهِ \* صَعَفْ القُوى مَنْ فَعْلَهَ الْيَطَلُّمُ ﴾

ا (الغريب) تظلم الرجل اذا اشتكى الظلم والمتنان الجانبان الاستنلان من الظهر والخصم مافوقهما (المعنى) يقول مدده المحبوبة تقيله الارداف فردقاها يظلمان خصرها وشده ظلها لصبعاشق تعيل بظلم ستنيها خصرها تم وصف نفسه بأنه ضعيف القوى يتظلم عما يفعل به والمعنى انهاتظ عاشقها كاان متنيها يطلان خصرها وهومن قول خالدا اكاتب

صباكنيبايتشكي الهوى ، كالشنكي خصركمن ردفكا ﴿ بِفَرْعِ يُعِيدُ اللَّهِ لَ وَالصَّمِ نَبِرُ \* وَرَجْهُ يُعِيدُ الصَّحِ وَاللَّهِ لَمُظَّمُّ ﴾

(الاعراب)البا متعلق معذوف تقدير منسى أوتقبل بفرع ويجو زأن يكون متعلقا يعيدأى يعيد الليسل بفرع والصبح بوجه وقال الواحدى الما وعفى مع (المه في) يقول قد جعت فيها الاضدادفهي تجمع بن الليل والنهارتريك النهارليلابشعرها والليل نهارا بوجهها وفيه نظرالي

قول بكرين النطاح بيضاء تسحب من قيام شعرها مد رعب مه وهو جثل استعم فكانها فسه شهاد وشرق \* وكأنه لدل عليها مطلم يضاف مدوقي الطلام فيكتسى \* فورا وتعسر في المارف ظلم وكقولحبيب ولحسب أيضا فردت علمنااله بروالابل واغم به بشمس لهممن به نب اللدو تطلع كفي ضوءهاضو الدجنة وانطوى \* : بسمها ثوب السماه الجسزع فوالله ما أدرى أاحدادم نائم ، ألمت ساأم كان ق الرك ، بوشع ﴿ فَلُو كَانَ قَلْمِي دَارُهَا كَانَ حَالَيًا \* وَلَكُنَّ حَيْشَ الْ وَقَافِيهُ عَرَضُ ﴾ (الفريب) العرص م العطيم الكثير (المعدي) قال أبو المن لوكات المي خاايا والادارها وفال أخطم او كان قلى خالما حلود اره الانهاق دخل عنها ولكن قلمه عماره بالشوف وقمه مند به حيش عظيم شديدوالمعنى لوكان قلى منن دارها كان خاليالانم اقد خلت والكنهملا تبجمها وانشوق البهاعها ملازم له لايدارقه ﴿ أَنَافَ عِمَامَانِالْهُ وَادْمِنَ الصَّلَّى \* وَرَسَّمُ لَكُمْ مِي نَاحِلُ مُتَّهِدُمُ ﴾ (الغريب) الاثاف جع أثفية وهي التي تصب نحت القدر والعرب تجمع معلى عدف فهاوفال

الازهرى أن : أت خفقت وان شئت شددت مقول أناف وأنافى ترالا اسمة افعوله و تندت القدو تشفية وضعم اعلى الاثافى والصلى الاسسنلا والناراذات صرتوان كسرت مدرت والرسم مانق من آلاوالدار (المعنى) ديارهافيها الاف بها مانفؤدى فهسى محتروه بالمارقد أثوت النارفيها كأأحرق الحب والشوق قلى فأثمانى رهامسودة محسترقة كعلى دكان رسم ارها المتهدم كذلك قلى لفراقها

﴿ بِالنَّامِ ارْدُنَّى وَالْفَيْمُ سَعِدى \* وعَبْرَيْهُ صَرَّفُ وَفَ عَبْرَقَ دُم ﴾

(الغريب) بدنا القميص كاهوا الغيم السعاب والعبرة تحلب الدمع عبر الرجل بالكسر يعبر عبرا فهوعايروالمرأة أيضاعا برفال الحرث يروعاه

يقول لى النهدى هل أنت مردفى م وكمة وداف العرَّأ ما عار

وعبرت عمنه واستعبرن دمعت والصرف الخالصة من المراج (المعنى) يقول وتفت على دارها والسحاب غطرفيكت فكان دمع السحاب خالصا وكان دمعي مزوجا الدم

﴿ وَلُولَمْ يَكُنُّ مِا الْمُرْكُ فِي الْحَدْمَنْ دَى \* لَمَا كَانْ مُعْمَرُ أَيْسِيلُ وَأَسْتُمْ ﴾

(الغريب) انهلسال وجرى والسستام المرض والسفم والسقم كالحرن واحرز لعثان وسعم بالكمريسةم سقمافهوسقيم وأسقمه الله (المعنى) يقول هدذ الدى يجرى فى الحدمن عينى هودمى لانه يسمل وكلاسال سقمت وبليت

﴿ بِنَفْسَى الْخَيَالُ الزَّالْرِي بَعْدُ هَجْعَة ﴿ وَقُولَتُهُ لَى مَدْ مَا الْعُمْضَ تَطْعُمُ ﴾

(الاعراب) النائرى الالف للامعنى الدى (الغريب) الخيال ما يتعيله الانسان وهو الذى

يرا مالرجل ف نومه والهجمة النوم وأتبت فلانابعد هممة أى بعد نومة خفيفة من أول الليل وهجمة عن الليل مثل هزيم المعنى) يقول قال لى الخمال معاتباً تشام بعد فرا قنا وكيف تقدو على المنام (سَلام فَاوْلا الخَوْفُ والْبُدْلُ عِنْدَهُ مِنْ اللَّهُ الْبُوحَةُ مِن عَلَينا المُسَلِّمُ ).

(الاعراب) سلام اسدا معدد وف الخبرا ى قال الخيال لى سلام وقد روى سلاما الصما أى سلم على سلاما (المعنى) قال الخيال سلام عليك م قال لولا أنه بخيل جبان التات المسلم المهدوح اجلالاله واستعظاما قال أنه الفتح لولا خوفى من مغارقت أو مقا بيته على نوى ولولا بخله لا نه بقية لزيار نه لقلت المسلم على أبو حفص المهدوح قال الواحدى أخطأ ابن حنى فى تفسيره لا نه جعل الخوف المدتنى وأن لا حقيقة لزيار نه وماهو كذلك لا يوصف بعفل والمرأة توصف الحل والحن وهسما من شرأ خلاق الرجل ومن خسير أخلاق النساء و توله بعدنا لغمض تطعم من قول الصنورى المناورة والمناورة والمناور

﴿ مُحَبِّ الذَّدَى الصَّالِى الى بدل ماله \* صَبْوًا كَايِصَـ بُوا لَهُبُّ الْمُتَّمِّ ).

(الفريب)صبابسبو اذا مال الحالج لم للمسبوا وصي صباءً كسمع سما عاادًا لعب مع الصبيات وتبعه الحيد أى عدد وذلا مقهومتم و يقال نامه الحيوتاء تعفلانة قال نشيط بن ذراره

المت فوادل لو يحزنك ماصنعت ما احدى ندام بى دهل بن شيباما

(المعنى) يقول اله يعشق انفاق المال كرماوييل الى دُلْتُ ميل الحب الذليل الى محمو با

﴿ وَأَقْدِيمُ لَوْلَا أَنَّ فَي كُلِّ شَعْرُةً \* لَهُ ضَيْعُما قُلْنَالُه أَنْتَ صَيْعُم ﴾.

(الغريب)السيغم مشتق من الضغم وهو العض (المعنى) يقول لولامافيه من الشجاعة والقوة يزيد على الاسد بعد دشعر بديه لقلماله أنت أسدول كنه تفضل شجاعته الدسد

(أَنْتَقْصُهُ مِنْ حَلْهِ وَهُوزَانًا \* وَنَكْسُهُ وَالْكُثْرِ نَنَي مُحَرَّمُ )

(العربب) الغس النقص بخسه حقه بغسه فه وباخس أى نقصه (المعنى) يقول اذا جعلناه كالاسد وقد زادعليه قوة وشجاعة فقد نقصاه حنله لانه يستحق فوق ذلك

﴿ يَجِلُّ عَن النَّشْبِيهِ لَا الكُفْ بُلَّةُ م ولا هُوضِرْعًا مُ ولا الرَّائ مِخْذَمُ ﴾.

(العريب) المخذم السيف القاطع واللية معطم البحروالفرغام الاسد (المعنى) يقول هوا عظم من أن يشبه كفه بالبحرورا به الفاطع ونقسه بالاسدلان كفه فوق البحرورا به انفذ من السيف فلا يشبه بنيع من ذلك

﴿ وَلا جُرْدُهُ يُوسَى وَلا غُورُهُ رِي \* وَلا حَدُّهُ سَنَّهُ وَلا يَتَسُلُّمُ ﴾

(الاعراب) قال أبو النتي عطف بلافي هدذا البيت على مدخول لافى الذى تبدله فى ظاهر اللفظ الافى المعنى ودلك لان قوله لا الكف لحة أى فيها ما فى المحروز بادة عليه ولا هر ضرعام أى فيه ما فى الصفر عام من الشجاعة وزاد عليه ولا الرأى مخذم أى رأيه مضاء السديف وفوق ذلك وأما قوله ولا جرحه يوسى فلاس بيدانه يوسى ويزاد عليه وكذا ولا غوره ولا حده وليس بيدانه يتشام ويزيد

P77 كاأرادق البيت فهو فى البنت الاول مشت في المعسى لمانفاه في اللفظ وفي الثاني ناف في اللفظ والمعنى جمعا ألاترى الى احسانه الصنعة رصحة نعامه وتوفيته بين الاضد ادالمتما ينة ونقله الواحدي كانقلناه (الغريب)يوسي يداوي اسوت العليل آسوه أسواوالاسي الطبيب وينبو يرتفع عن النسرية (المعني) يقول برحه أوسع من ان يعالج لانه لا يبرأ بالعلاج ولابرى غوره أى عمقه قال الواحدى ويجوران يكون المعنى ولاغور الممدوح رى أى يعدل أى انه بعد الغورف الرأى والتديير فلايدرك غوره واستعاريه حدا لمضائه وتفاذه في الاموروج هل حده غيرناب ولا مشلم لحدثه ﴿ ولا يُرْمُ الأَمْرُ الذي هو حال \* ولا يُعلل الامر الدي هو مرم ﴾ (الاعراب) أطهر المتمعيف في حالل وهوم باب المضرورات ولوقال مكانه ماقض لسلم من النبرون ورعافعل الشاعرهذا ليشعرأته يعلم بالنشرووات كتول قعنب مهلاأعاذل قدح بت من خلق به انى أجود لاقوام وان صنوا نياتها الايسكة بادل ع يحشى المرادث مازم مستعدد وكتولذهر (الغريب)أر، بالامرورمة أحكمته وأصلهم فتل الحول المعنى) يقول ليسللا من الدى عكمه باقض ولاللذى تقضهمهم والمعنى اله لايخالف مماأراد ﴿ وَلا رُ مُ الاُذْمَالُ مَنْ جِدُرِيَّةً ﴿ وَلا يَعْدُمُ الدُّيْمَ اوَالْمُعْدُمُ } (الغريب)يرع الدذ البريد الخيلا ويقال المعدة الدائه لبرع ألد ذيال اذا كان يطمل أو يه ولارفعه ويضربه برجد ومنه قول القعيف يقول لى المضى وهي عشمة ، عكة برجي المهذبة السحيلا والجرية الكبريسال فافلان يجبر وجمو وتوجسرية وجسرية وجبر وتوأجبرته على الاص وجبرته ورجل جدار وجبيروا لجع جبابرة وجدابيروأنشد واف جدير حتى اذا برزَّ المنازل واستوى به يدع نزمان كالهج، بر (المعنى) يقول لا بحنال في مشينه تكرار لا يرجد بل تو به ولا يعدم أهل الدياوهم يعدمونه

﴿ وَلا يَشْتُهِى يَبْقَ وَتَقْلَى هَبِاللَّهُ \* وَلاتَسْلُمُ الأَعْدَاءُ سَنَّهُ وَيَسْلُمُ ﴾

(المعنى) يقول لابشتهى ان يسلم وتسلم أعداؤه ولكن يريدان يسلم فى نفسه رتماك أعداؤه ولايشتهى ان يق ولاعطامله واغمايح البقاء لمعطى واذالم يكن له عطاء لم يحب البقاء والمعنى لايحب البقاء الاللعطاء ويعب ان يقتل الاعداء وان كان فمه هلاكه

﴿ الدُّمنَ الصَّهِ اللَّهُ عَلَى مَ وأَحْسَنُ مِن يُسْرِ تَلَقَّا مُعَدِّم ﴾

(الغريب)الصهباء من أسماء الخرو المعسم الذهير (المعنى) يقول ذكره ألدمن الحراد احزجت بألماء رهوأ حسرمن يسروهوغي ناله فقير

﴿ وَأَغْرَبُ مِنْ عَنْقَاءَ فِي الطَّيْرِشُكُلُّهُ \* وَأَعْوَزُمِنْ مُسْتَرَفَّدُمنَهُ يُعْرَمُ ﴾

(الغريب) عنقاء مغرب بقال على الاضافة وعلى الصفة وهوطا ودهب وبق اسمه وسمت عنقاء لبياض كأن في عنقها كالطوق (المعين) يقول هو أغرب من هذا الطائر في الطيرو الشداعوازا

وأقل مر موداسن سائل منه شدأ فيحرمه ولا يعطيه اى فكاأن هد دين لا يوجد ان كذلك نظيره المسلم وقال الخطيم المسلم وقال الخطيم المسترف يحرم المناه وقال أبو الناتج كان الوجه أن يقال أشداء واز الان ماضمه أعوز الكنه جاه على حذف الزيادة

﴿ وَأَكْثَرُهُ نَبِقُد الْآيَادِي أَيَادِياً ﴿ مِنَ الْقَطْرِ بَقْدٌ الْقَطْرِوالْوَ بِلْمُغْجِمُ ﴾ (الفريب) أرادهوأ كثراً باديابعد الايادي من الفطروا تجهت السماء دام مطرها (المعنى) يقول هوا كثراً با ديامن القطرف حال انتجام دمعه والوبل المطروالوابل أيضا

(سَنُّ الْعَطَالِالْوَرَأَى نَوْمَ عَسِنِهِ \* مِنَ اللَّوْمِ آلَى أَمُّ الانْهُومِ)

(القريب) السنا و عدودا الرفعة والمسنى الرفيع واسناه وفعه وسناه فتحه وسهاه والنهويم اختلاساً دنى النوم وأصله النوم القليل كانهم يريدون به أخذا لنوم في هامة الانسان لانه يدأ برأسه ثم يتنشر في سائرا لحسد واللوم هو البخل (المعنى) بقول لو كان النوم الذى لا بدلانسان منه بخلا لحان انه لا بنام

﴿ وَلُوْ قَالَ هَا نُوْ ادْرُهُمُا لَمُ أَجْدُهِ \* عَلَى سَائِلِ أَعْبَاعِلَى النَّاسِ دِرْهُمْ ﴾

(المعدى) فول لوطلب دره مالم يكن من عطاياه لا عزوجوده الذاس ير بدأن جبع ما في أيدى الناس منه وهذا من المبالغة (ولوضَّر مَر أَقْبِلَهُ مَا يَسْرُه \* لَا تُرَفِيهِ بَأَسْهُ والْمَدُرُمُ ). (الفريب) المر والرجل بقول هذا المر ووم رد شامى فوتقول هذا من ومرد تبرء بقن الميم وقد جاه بضعها وهي لغة والمر تأنيشه مرأة ولا يجمع على لفظه واذا صغرت فلت مرى ومريشة (المعنى) بقول لوكان يضره ما يسره النسره السيره الانسان الكان السأس والتكرم قد أضراب ذا المعدوح لانه يسرم ما

﴿ يُرَوِّى بِكَالْفِرْصَادِفَ كُلِّ عَارَةً \* يَسَاعَى مِنَ الْأَعْمَادِ بِيضَاوِيُوتُمْ ﴾

(الاعراب) بيضاصفة لشامى و شاى فى موضع نصب بيروى و يوخ عطف على يرقى (الغريب) اندر صاد التوت يريد بدم كالفرصاد فى حرته واليشامى السدير ف التى فارقت انحادها فحلها ينامى لانها فا وقت ما كان بأ ويها و يحوطها كالوالدين (المهنى) بشول يروى بمثل الفرصاد سوفا قد فارقت أنحادها فصارت كاليشامى ويوتما ولادمن بقالهما فى كل عارة يغد برها على الاعداء وقدر وى ويوتم والمنعمر لليشامى يعنى السيوف

﴿ الى البَّوْمِ ما حَمَّ السِّدا فَسُرُوجَهُ \* مُذَّا لَفُرْوُسادِمُسِرِ مُ اللَّهِ لِمُعْمِم ﴾

(الاعراب) مذومند ذم كان من من واذفغوا عن حاله ما فى افراد كل واحد منهما فحذفت الهدمزة ووصلت من الذال و دمت الميم الفرق بين حالة الافراد والتركيب والدليل على أن كلا مركب من من واذقول بعض العرب مذومنذ بكسر الميم فعل على أنهما مركبان واذا ثبت انهما مركبان كان الرفع بعد دهما بنقد برفعل لان الفعل يحسسن بعد اذوالتقدير ما وأيتد مذمضى

في تسم الغيث بدل الوبل

يومان ومنذمنى شهران ومن خفض بهمافقدا عتبر من والهذا كان الخفض عنذا جود لظهور تون من فيها تغليبا لمن والرفع بمذأ جود خذف نون من بها تغليب الاذ ويدل على التأصل مذمنذ أنك لوسمت بها قلت فى تصدغيره منهذوفى تكسسبره امنا ذفترد النون المحددوفة لان التصغير والتكسير يردان الاشداء الى أصوالها هدذا قول أصحابنا الكوفيين وقال الفراس تفع الاسم بعدهما شقد يرمستدا محذوف وذلك انهما مركان من من ودوالتى بمعنى الذى وهى لغة مشهورة

قال الشَّاعر وقولا الهسد المرافد وجافساعيا م همم قان المشرق القرائض أظلم درت المافد وجنت ابتنى م ستلقال بيض للنقوس قوابض

أرادالذى فى الموضعير وقال سنان بن العجل

دنالماماء في وجدى و وبرى دو حدرت و دوطوبت

وقال البصريون هدما اسمال فيرتقع ما دهدهما الانه خبرعنه دماويكونان حرق جرّ فيكون ما بعدهما محر و رابر ما والحابن استعنهما معلن من والحى قولل ماواً بسده في ومان معناه ماراً يهمن أول مدنا لوقت الحابق المحرور بنت مذعلى السكون لانه الاصلى المناه ومنذعلى المنم لانه لما وجب تعريكها لالتفاء الساكنين حركت بالدم لان من عادتهم ان يتبعوا الدم الدنم و قال أبو الفيح من رمع الغزه رفعه بالابتداء وخبره محذوف تقديره مذا لغزو واقع أوكائن ومن جره أراد مذرم الغزو فذف المصاف وقال المطيب بحرما بعدها فيكون الغزو بحرورا لانها عدي في كقولا أنت عند نامذا ليوم أى في اليوم (الغريب) القداء ما كان بين المسلين والنصارى وكان يتولى القداء بين المسلين والروم من الاسارى (المعنى) يقول هو مستغل بعلاقي القداء ها الفداء سروجه بريداً نه يدهب الحي الروم و يقادى الاسارى قال الواحدى وليس في هذا مدح وانما المعنى أنه لا يقبل الفداء ولا يدع الغزو بل يغرو ولا يمنعه النداء

﴿ يَشْتُ بِلادَالرُّومِ وَالنَّقَعُ أَبْلَقُ \* بِأَسْبِافِهِ وَالْجَوُّ بِالنَّمَ أَدْهُمْ ﴾

(الغريب)النقع الغباروالادهم الاسود (المعنى) يتنول يقطع بلادًا لروم والفباراً بلق باسيافه يريدسواد الغبار ولمعان السيوف والجوأسود بالغبار لانه ليس فيه لمعان

﴿ الى المَلِكِ الطَّاغِى فَكُمْ مِن كَتَيْبِةٌ ۞ تُسَايِرُمَنْهُ حَثَّفُهَا وَهَى تَهُمُ ۗ ﴾.
(الاعراب) الى الملكُ مَتَعاق بيَدق (المعنى) يقولُ يشق الادار وم الى الملك الطاغى فكم من كثيبة للروم تعارضه في السيروهي تعلم انه حدثها

﴿ وَمِنْ عَالَتِي نَصْرَانَهُ بِرَذُنَّلُهُ \* أَسِلَةٍ خَدَّعَنْ قَرِيبِ سَمَّاطُمُ ﴾

(الغربب) العاتق البكر وجعمه عواتق ونصرانة تأنيث نصران وخداس باحسن طويل (العدى) يقول كم جارية بكرلها خد حسس برزت الممدوح عن ستره الانهاب فهي تلطم وتهان وان كانت حدة الخد

(صُهُوفًا لَلْبِثِ فَ لُيُوثُ حُدُونُها ﴿ مُثُونُ الْمَذَاكِ وَالْوَشِيجُ الْمُوَمُ ﴾ (الاعراب) صفوفا حال من عاتق لانه في معنى الجع كقولات كم رج ل جامى فالرج ل هذا بمع في

جاعة و بجوزأن بكون حالامن قوله فكم من كتببة (العربب) المذاكى الخيل المدنة والوشيج شعر الرماح وأصله عرق الشعرة وأنشد أبوعبدة

والمدجرى الهموفلم يتعينوا \* تيس قعيد كالوشيمة أعنب

ووشعت العروق والاغسان اشتبكت (المعنى) يقول برزت أى الكاتب لهذا المدوح الذى هوف شعباعته كالاسدف جع كالاسود شعباعة واقدا ماقد تحصنت بالخيول والرماح في شعباعة واقدا ماقد تحصنت بالخيول والرماح

﴿ تَغَيْبُ المَنَا عَمْمُ وهو غَانَبُ \* وَتَقَدُّمُ فَسِلَطَتَهُمْ حَينَ يَشَدَمُ ﴾ والمعنى ) يتول اذا عن عزوهم غاب عنهم الموت ويقدم الموت ديارهم عند قدومه لغزوهم

﴿ أَجِدُكُ مَا تَنْفَلُتُ عَانِ نَفَكُدُ \* عَمْ بَنُ سُلَمْ ان ومالا تُقسم ﴾

(الاعراب) أجدلًا نصبه على المصدر تقديره أنجد جدل ومه نّاه أبجد هذا أمنان فهذا أصله م صارا فتدا حالله كلام و فال الخطب بنبغي أن يكون عان مبتدأ وخبره تنه كه ولولا الو زن لكان نسبه أوجه و تقديره على هدذ أم تنفل تفلك عانيا و مالامنصوب تقسم وقوله عم ترخيم عرعلى وأى أهل الكوفة وهو طن عند البصريين كذا قال أبو الشيخ و ذهب أصحابنا الكوف و ناله جو از ترخيم الثلاث من الاسماء اذا كان مصرك الوسط كعمر و زفرو قال البصريون و الكسائل لا يجوز و حدالكوفيين اذا كان و سطه مصركا ماجا من نحو يدودم اذ الاصل في يديدى و ف دم دمو يدلل قول بعض العرب في تقنيته دموان وقبل أصله دمى قال الشاعر

فلواناعلى عردبعنا م جرى الدمان بالليراليقين

فهومن ذوات الساء والترخيم اغماوض علائفة من الحذف والحدف قد جاز فى مشله التحديث فوجب ان يكون جائزا ولا يجوزا الترخيم فى الاسم المثلاث الساكن الوسط كريد لانه اذا حدف الاخير وجب حذف الساكن فيبق على حرف واحدود للثلا نظيراله بخلاف ما اذا كان ستحرك الوسط وجعة البصر بين ان الترخيم حذف آحر الاسم المنادى ذا كثرت حروفه تخفيدا والثلاث في عاية الحقة (الغريب) العانى الاسميرو تنفل تبرح (المعنى) بقول ما تبرح تفك عانيا وتقسم مالاوقدر وى ينفك باليا ومال بالرفع

﴿ مُكَافِيكُ مَنْ أَوْلَيْتَ دِينَ رَسُولِ ﴿ يَدَالْاتُوْدِي شُكْرَهَا الدِدُوالْفَمْ ﴾

(الغريب) مكافيات أصله الهمز ولكنه أبدل بالياء اضطرارا وكذلل شايك (المعنى) يشول مكافيات من أعطيته دين النبي صلى الله عليه و ملم يعنى أسلته من الكناريريدانه يكون شفيعات يوم القيامة الى الله - تى يدخلك الجنة في نشذ جازاك يدا أى نعمة لا يؤدى شكرها يدولانم

﴿ على مَهَلِ إِنْ كُنْتَ أَسْتَ بِرَاحِم \* لِنَفْسِكَ مِن جُودِ قَا لَكُ تُرْحَمُ ﴾

(المعدى) وتول ارفق بنفسك فان كنت لأترجها فان الناس يرجو نك لانك تجود بنفسك وتسدلها في الحرب كودك بكل شئ تملكه فارفق بنف ك

﴿ عَلَّكَ مَقْصُودُ وَسَّانِكَ مُفْعَمُ \* وَمِثْلُكَ مَفْقُودُ وَيَلْكَ خَضِرُمُ ﴾

(العريب) المنهم الماكت والشانى المبغض وأصله الهمزة الالقد عالى انشانتك هو الابتر والخضرم الكثيرة النيسل العطاء (المعنى) يقول محلاناً ى موصعت مت وديقصده السؤال ومبغضك لايقدر على النطق فلايقدرأن ينطق فيك بعيب لانه لا يجيد لت عيما يعيم تبه وأنت مفقود المثل لانك قد تفردت بأشمام لم يقدر عليها غيرك وعطاؤك كثير

﴿ وَزَارَلْنَا إِنْ مُولِ عَمُّ جِي \* اذَاعَلَ عَمْرُمْ عَجُرْلِي النَّمْ مُ

(الغريب) التحرج المتديبق والتميم القصد (المعنى) يقول تحرجى عن قصد غيرك من الماوك حلى على ذيار، ن وثر كى اياك الحمد ح غيرك كنرك المناسع وجوده الى اصعيدوه لذا غيرجا ثر تقول ذر تك بزيد رريت ذيد وا زوت ويدا اياك وفيه نظرا لى قول حبيب

ليست سواه أقواما فكانوا \* كما عنى السمم بالسعمد

﴿ فَعِشْ لُوفِدِي المَّمَالُولُ وَ إِنْ فُسِهِ مِ مَنَ المُونِ لَمُ تُفْقَدُوفِ الأَرْضِ مُسْلمٍ ﴾

(المعدى) يقول المسلون كالهم عبيد للفكيف غيرهم من أهل الاديان فلو كان المماولة فداعى مالكه ما فقدت رواحد من المسلم حيف كلهم علو كون الله فهم يقد و فل بأنفسهم \* (وقال وقد سيع زئير الاسديال فراديس وهي سن الطويل وانقافية من المتدارك) \*

(أجارك باأسد الفراديس مكرم م فتسكن نفسي أممهار فسلم)

(الاعراب)فتسكن جواب الاستفهام فنصبه بالقاء (الغريب) الفراديس سو نسع بالشأم (المعنى) يَشُول على عادة العرب في شحاطمة الوحوش والسساع لمكانم من العربة لاسودهذا المكان هل يكون من جاور لما عزيزا مكرسافتسكان نفسى الحدجو ارك أم يكون ذا يلا محذولا

﴿ ورائي وُقَد الحي عدام كَثِيرُ \* أَعَادِرُمنْ لَصِ ومِنْكُ ومِنْهُم ).

(المعنى)يقول الماأطلب جوارك لاسنمن الذبن أخافهم وأحذومنهم

﴿ وَهُلَّ اللَّهِ عَلَى مَا أُرِيدُهُ ﴿ فَاتَّى بِأَسْبَابِ الْمُعِيشَةُ أَعْلَمُ ﴾

(الغريب) الحلف المعاقدة والمعاهدة وكانوا يفعلونه قبل الاسلام يترك الرجل عشيرته و يحالف غيرهم مليحموه من عدقه (المعنى) يقول لوحالفتني لا تاك الرزق فحذف لدلالة أول الكلام على آخره أى هل لك رغبة في عهدى فأ ما أعلم بأسسماب المعيشة منك

﴿ اذَّالاَ مَالِـ الْخُرُفُ كُلُّ وَجُهِمْ مِ وَأَثْرِيْتُ مُمَّاتَّعُمُّ نَ وَأَغْمَ ﴾

(الفريب) أثربت من الترى وهو كثرة اكمال والوجهة الجهة والموصع (المعنى) بقول ان رغبت في حوارى أقبل اليك الخيروال زق وكثر عند له المال ما تغيينه من الصيدوا كسبه من المال والغنيمة ولولا أن من تقدّ منى شرح هذه المقاطيع الذكر تها لانها من الشعر الردى ما ودة المعانى ولارونق لها ولامعنى حسن وانما اقتديت بن سبقنى ولولاذ للذلتركت الارتجال كله « (وقال في اعبة كانت تدور فسقطت عند بدرس عاروهي من المنسرح والقافية من المتراكب) ه

﴿ مَانَقَاتُ فَمُسْمِثُهُ فَدُما \* ولا الْتُسَكُّتُ مِن دُوارها أَلَا ﴾ (المعني) يقول هذَّه اللعبة ليست تشاءشياً فتنقل قدمها فيه وير وي مشية تصغير مشسة وهي لاتشتكى الالممن دورانها لانهايد يرهاسواها ﴿ لَمَ أَرْشَاءُ مُامِنَ قُبُلِ رُوْيَتِهَا ﴿ يَنْهُلُ أَفْعَالُهَا وَمِاعَزُما ﴾ (المعنى) يقول لم أر معصافيل هذه يفعل أفعالها يعنى من الدوران ﴿ اللَّهُ مُاءلَى بُواقِعها \* أَطْرَبُها أَنْ رَأَتُكُ سُبُّسُما } (المعنى) قال أو الفتم هذا البيت يشاقض الاقل لانه وصفها بانها لاتشاء ولا تحسر بالم تم جعلها تطرب لابتسام المدوح وايس بعيب في صناعة الشعر لانه مبنى على المحال و (وقال عدح على ابن أحدا الزنى اللراساني وهي من الخنيف والقافية من المتواتر) ﴿ لاافتخاراً لا أَنْ لا يضام ، مدرك أو محارب لا ينام ﴾ (الاعراب) لاافتخاراً رادان بقول لاافتذار بالفتح كقولك لارجل فى الدار وانما لرفع باترمع النني بلااذاعطف عليه فيرفع وينون كقولك لارجل فى الدا رولا امرأة وانحاأ جازه يغبرعطف لانه جعل لاء عنى لس كيت الدّاب من فرعن نعرانها \* فأنا ابن قدر لاراح وقوله لمن سن تكرة و جرصدتها كقولك مردت عن عاقل أى انسان عاقل وكقول الا تنو انى وايال ادحلت بارحلنا مكن يوار يه بعد الحل عطور فدخول ربعليمه يؤيدانه تكرة (المعنى) يتول لانخرا لالمن لايظام باستناعه من الظلم وعزته وقوته فهواما ان يدل ماطليه يغدر حرب أويحارب ولاينام ولا يغفل حتى يدرك ماطليه ﴿ لِيسَ عَزْمًا مَا مَرْ مَن المُرْفَقِيم مِد لِيسَ هَمَاماعاتَ عنه الطَّلام ﴾ (المعنى) يقول ألعازم على الشئ لا يقصر عنه واذا قصرفيه لم يكن ذلك عزما وكذلك مامنعك الظلام عن طلبه ليس ذلك همة لان العازم اذاهم باص لم يعتبه دونه شئ ﴿ وَاحْمَالُ الْأَدِّي وَرُوْ يَشْجَانِ عَدَاءُ زَسُوى بِهِ الأجدام ﴾ (الغريب) تضوى تهزل وغلام ضاووا مرأة ضاوية وفيه ما ضوى (المعنى) يشول الصبر على الاذى وأبصارمن يفسعله غداء يتعلمنه البدن أى انه يشتى عسلى الانسان حتى يؤذيه ﴿ ذُلُّ مَنْ يَغْبِطُ الدُّليلِ بِعَيْشِ مِ رُبُّ عَبِشَ أَخَفُّ منه الحام ﴾ النعول (الاعراب) رفع أخف لانه خبرمة دم تقديره الحام أخف منه (الغريب) غبطت الرجل أغبطه اذغنيت أن تكون مشاله من غيران تمنى زوال ماله والحام الموت (المعنى) يقول الحياة فى الذل لا يطلمها عاقل والحياة في الذل الموت خبرمنها فن عاش ذا يلا لم يغبط بحياته وانما يغبط على الماة في العزوه في المن كلام المكيم اذالم تتصرف النفوس في شده واتها ومرادها فياتها موت ووجودها عدم ومن قول تأبط شرا

هماخطتاامااسارومنة م وامادم والشلبالحرأجدر

## ﴿ كُلُّ - لِمُ أَنَّ بِعَبْرِا فَتَدادٍ \* خَوْلًا حِي المااللَّامِ )

(المعنى) الحلم اغما يحسن مع القدرة وأمامن لاقا. رقله فاعتصامه بالحلم حقائز مه واللئام يسمون عجزهم عن مكافأة العدة -لمما وهو كقول الا تخو

ان من الملفظ الله عادفه مع والملم عن قدرة فضل س الكرم

وقد نقله أبوا لطبب من كلام الحسكيم القرق بين الحلم والعجز انّ الملم لا يكون الاعن قدرة والعجز لا يكون الاعن ضعف فليس للعاجز أن يتسمى باسم الحلم وهو عاجز.

﴿ مَنْ يَهُنَّ يُسْهُلُ الْهُوانُ عَلَيْهِ ﴿ مَا لَمْ حَمَّتُ اللَّهُ ﴾

(المعنى) يقول الانسان اذا بان هينا في نفسه ههل عليه المتمال الهوال كالمسالذي لا يتألم بالمراحة رهذا من أحسن الكلام ولوخر من بعده لكفاء وهومن قول جابر بن موسى الحسني المرادم العلاج و يقنع بالدون من كان دونا

(سَاقَ دُرْعًا بِأَنْ صَبِقَ بِهِ ذَرْ \* عارمانى واسْتَكْرُمُتَنِي الكِرام)

(الغريب) ضاف ذرعا بكذا اذالم بطقه وهومن الذراع وأصلهان يدائر جل ذراعه الى شئ ولا يصل المه في قال ضاف ذرعا كا يقال حسن وجها (المعنى) يقول الر مان عامر ان يحملنى ما لا أحتم له فلست أضب بقيد ذرعا و ان كثرت دنو به واسا ته الى رة دوجد نى الحسك وام كريما واستكرم تنى أى وجد تنى كريما صبورا على نوا تسالده و

﴿ وَاقْدَا تَعْتُ أَخْسَى قَدْرُنَفُسِي \* وَاقْدُا تَعْتُ أُخْسَى الْأَنَامُ ﴾

(الاعراب) واقفاق لموصع منصب على الحال (العربب) الاخصان للمدم هما باطناه (العني) يسولاً ما وان كنت فوق جسم الانام فالى ف تلك الحال وافض تحت أخصى هم تى لم أبلع ما بلغته همتى وقال أبو الفقع ننسى عالب فى السماء وان كان جسمى يرى بير الناس فأما واقف تحت قد ونشسى والامام وقوف تحت أخصى

﴿ أَقْرَادَا ٱلدُّفُوفَ شِرَادِ \* وَمَرَامًا أَبْقِي وَظُلُّو يُرامُ ﴾

(الفریب)الشرارماتطایرمن الناروا ده مشرارة والشرر مندوا ده شریة و تجمع الشرارة و الفریب) الشرارة و تجمع الشرارة و الفرائرة و تجمع الشرارة و تعلیم المسلب (المعدی) به و للما سندا القرار علی شراد النارای لا آصبری لی مقاساة الذل و لا آبی و طله امادام ظلی پرام و و طلب فرا مادون دفع الضیمی نفسی و یروی ان فی اترک و الکشیرا بنی با اعیر

﴿ دُونَ أَنْ يَشْرِقَ الْحِازُونَجُدُ عَ وَالْعَرَا قَانَ بِالْقَنَا وَالنَّا مَ }

(الاعراب) الشاشم الشام وأصله الهدم ذلانه مأخوذ من المدالشرى وهي الشمال وذلك المك اذ وقفت عكة مستقبلا مطلع الشعس كان الشام عن شمالك والمين عن يمينك (الغريب) الحياز من المدينة الى مكة و نجداً رض بين الكوف فوالح ازوالعراف الاول من المكوفة الى حلوان عرضا ومن تكريت الى المجرط ولا والعراف الثاني من حلوان الى الرى وهو عراف العجم

والشام من غرة لى الفرات طولا (المعنى) يقول لاالذقر ارادون ان تشرق هذه المواضع بالرماح وان أملا الملاد بالخيل والرجل واقاتل الماولة وآخذ بلادهم ولعلها قد كانت لا آبا ثه فاغنصبت منهم وهدا من حاقته المعروفة ولابدله في كل قصدة من هذا

﴿ شَرَقَ الْجَوَ بِالْغَبِارِ اذاسا \* وَعَدِينَ أَخَدَ القَدْعَامُ ﴾

﴿ الاَدِيبِ الْمُهَدِّبُ الأَصْيِدُ النَّسْرِ \* بِالَّذَيُّ الْجَعْدُ الَّسِرِيُّ الْهُمامُ ﴾

(العرب) الذمقام السيدوالقدقام العدد الكنيروالقمقام البحرقال الفر زدق \*ففرقت حسوقةت في القمقام \* والاصيد الملك العظيم الذى لا يلتقت كبرا والصرب الخفيف اللهم والهمام الذى ينقذ ما يهم به (المعنى) يريد شرق الحق بالعبار اذاسار الممدوح نحو الاعداء لانه ذك حدد أى كريم واذاذكر الجعد مضافا لليدين كان عمنى الجعيل واذا ترك بعسراضافة كان عمنى الكريم والسرى من السرووه و سعفا \* في هرواة تقول سرو يسرو وسرى بالكسر يسرى سروافع ما وسرو يسرون مراوة إذا صارس القال الشاعر

وترى السرى من الرجل بنفسه \* وابن السرى اد اسرى اسراهما فروالدى و بن من السرى المام ) والدى و بن من المام المام )

(المعنى) يقول الذى صروف الزمان قد أسرها وحسها عن الماس فلا يقد كن من احداث شيّ الاجمار يده ولا يصب أحدا بل لا ينفع ولا يصر الاباذنه

﴿ يَدَاوَى مِنْ كُنْرَ الْمَالَ بِالْهُ قَصْلِل جُودٌ الكَانَ مَالاً سِمَّامُ ﴾

(الاعراب) جوداً نصب على المصدراً ى بجود جود الدل عليه ظاهر الكلام (المعنى) يقول هذا المدل المال ليصرمقلا ويصير ذلك دوا من الداء الذي هو الاحكثار فكان أمواله الكثيرة دا الهوسقام (حَسَنُ فَعُمُون أعدائه الله الله الله المناس فه وَ تُهُ السَّوامُ )

(الاعراب) في عبون أعدائه طرف لا في لا لحسن قدمه عليه كقولك زيد في الدار أحسن منك مكامه قال هو حسس وسكت ثم قال في عبول أعدائه أقيم (العريب) السوام المال المرعى (المعنى) يقول هو أقبح في عبون أعدائه من ضيفه في عبون ماله الراعى لامه ينعر الملاضياف فه بي تمكرهم وهذا كاقدل في النسف

حبيب الى كاب الكريم مناخه به معين الى الكوما والكلب ابصر قال أبو الفتح يمكن ان يكون في عدون أعدا ته حسس قال أبو الفتح يمكن ان يكون في عدون أعدا ته طرفا لمسين فالم في هوفي عدون أعدا ته عدا ته واقبيم من في مناف الابل لانه يذبحها للاضياف فهي تكرههم فوابه ان أعدا و مرونه حسى الصور قبيح الفعل م مفهم مرونه حسنا وقسما وفي الابل قسما لاغير

﴿ لَوْحَى سَيْدَ امنَ المُوت عام ﴿ خَالَا الاجلالُ والاعظام ﴾ (المعدى) قال الواحدى يقولُ لو كانس يد مجياس الموت لحالة وحفظك منه اجلال الناس

اياك واعظامهم لك أى نهم يقد وذك بقوسهم من الموت لوقبل الموت فدا عف التلا عوت عالى ا وقال ابن دوست لا نه مها بونك فلا يقدمون عليك وليس المعنى فى اجلال الناس ايا ماذكره لا فه لدس كل الموت القتل حتى يصعماذكره

﴿ وعوارلُوامع دينها المر واكرنها الاحرام)

( لمعسى) قال أبوالفت سالته وقب القراء عليه عن عواو فقال اردت السيوف ودينها الحل حتى لا تتحر ب عن شي واحر امها تجريدها من الانجاد

﴿ حُدِثُ فَ عِمَادِفَ الْمُقْدِيسَمُ مِهِ مُ قَيْسُ وِبِعَدْ قَدْسِ السَّلامِ )

(الدعراب) رفع بسم لانه اجرى الكلمة مع البا عمزلة كلة واحدة فرقعها كا أنشد الفراه ولا عراب ولا والله لا يلني شابي ه ولاللما بهم أبد ادواه

وأندالا وغانب قطط اقلاما به وخط بسما الفاولاما

ومن قال بسم بالخشص وخفف مرابياء فهوف يم بدا أن يجعل ما ايس من الكلمة كالجرامنه وزل سرف في رائنه ذهب به الى القدملة (المعنى) ير يدلا يسمى عند تسمية المجد غيرقبس في تسرب الله مراسم هدد والقبيلة ثم السلام الذي يكتب في أو اخر الكب فأوا دان المجد انتهى الى هذه التبيلة وفرع من السلام

﴿ اعْمَامُ مُنْ عُوف بِن سَمْد \* جَمِراتُ الانْشَتْمِيما النَّعام ).

(الفريب) النعام شهسى الجراشرط برودة فى طبعها وجرات العرب المثن وصد به بن أدوينو المرث بن كعب و بنو غير من عاصر فطف شن منهم جر ان طفت ضبة لام المشت الرباب وطفت بنو المرث لام المالفت مذبع و بقيت بنو غير المنط الم المناف وكل قبيله كانوا كلهم ميدا واحدة والم يحالف الخيرة م فهم جرة وقبل الجرات عبس والحرث وضبة وهسما خوتلام وذلك أن احرأة من المين وأت فى المنام انه حرب من قربها ثلاث جرات فير وجها كعب بن عبد المدان رجل من المين فولدت الماخرت بن كعب وهم المراف المين ثم تزوجها بعيض بن ديث قولدت المعنى عبساوهم فرسان العرب ثم تزوجها أد دولدت اله ضمة في من من وجه المعرف بن والمعنى (المعنى) يقول أنه أصحاب أس و شحاعة قالا بقد وأحد أن يضاف الكم لانكم أخر الناس كرما و شحاعة المناف المنافر المنا

﴿ لَيْلُهَاصُرُهُ هَامَنَ النَّارِوالاصِ مِلْ مِلْ الدُّمَانِ عَمَام ﴾

(الفريب) كل ليل طال من مرض أوهم فه و عام وأكثر ما جاه ليل التَمام باله الف واللام واغا جاه به للقافية والافقد تم الكلام بدونه (المعنى) يقول بوقد ون النار بالليل للقرى فالليل كاه صبح لزوال الظلام والاصباح ليل لانهم بوقدون بالنها والداو لا جل القرى وأن ضيافتهم لا تنقطع ليلا ولانم اوافد خان الفاريسترضماء الشمس و بحبور أن يريد أشهم يغيرون في النها مرو يحاربون فيزول فدو النها و بالغما وهومه في حسن وقد أخذه الحمص بيص يقوله

نوراأنهار بالغباروه ومعنى حسن وقد أخذه الحيص بيص يقوله نفى واضع التشريق عن شعس أرضه يد دخان قدوراً و اجة قسطل

(هِمَرْبِلْقُتُكُمُ رُبِّنَات \* قَصَرَتْ عَن بِالْوَعِهِ اللَّوْ هَامُ)

VA. (المعنى) يفول الكم هم عالمة قد بلغتكم أعلى المراتب من اتب لا تماغها الاوهام ولم يخطر في وهم أحد أنه يلغها ﴿ وَنُشُوسُ اذَا انْبِرَتُ لَقِتَالَ \* نَفَدَتُ قَبْلَ يُنْفُدُ الْأَقْدَامُ ﴾ (الغريب) الانبراء التعرض للشي والنفاد القناء قال الله تعالى لنفد الحدر قبل أن تنذ د كلات ر بي (المعنى) بقول ولكم تقوس اذا تعرضت للعرب أنف دتها الحرب واقدامها لم ينف دوقال الواحدى يعلون الناس الاقدام فمفنون واقدامهماق ﴿ وَقَاوِبُ مُوطِّنَاتَ عَلَى الرَّو م ع كَانَ اقتِعَامُهَا استسلام ﴾

(الفريب) موطنات مسكات والروع هنا الحرب ولم رد النزع والاقتمام الدخول في الحرب والاستسلام طاب الصلح (العدى) يتولهم شععان يقتممون الموت وقدعة دوا أنسهم الاقدام فكاتهم لاسترسالهم وانبساطهم على الحرب يطلبون الصلح والسلم

﴿ فَاللَّهُ كُلُّ شَعْلَمُهُ وحصان \* قَدْبُراها الاسراج والاللَّام ﴾

(الغريب)الشطبة الشرس الطويلة وبراها هزاها وأنحلها (المعنى) بقول يتودون الح الحرب كل فرس طويلة وحصان لكثرة ملازمة المرب قد نحل

﴿ يتع مُرن الروس كامر ما آت نطقه المستام }

(الغريب) التمتام الذي يتردداسانه بالناء واص أة تتنامة وقد ل التنام الذي يعجل بالكلام وقيل الذى تسبقه كلته الى حفك الا على والفا فاعالذى يتردد اسانه بالفا و المعنى) يقول خيولهم تعثر برؤس القتلي فيمنعها ذلكمن العدومنعا شديدا كترر القتام في الناء اذا حاول المطقع ايريد من كثرة القتلى لم يبق للغيل مجال الابين روس القتلى

﴿ طَالَ عُسْمِانُكُ الْكُرِانَهُ حَيْ مَ قَالَ فَيِكُ الذِي أَقُولُ الْمُسَامُ ﴾

(الغريب)الكرائهجع كريهة وهي فعيلة في معنى مفهولة والمسام السبف القاطع (المهنى) يقول الكثرة ما يقادى في الحرب و بلازمها يكاد السيمف أن يقول كما أقول ويشهد القولى بانفلاله قال الواحدى فعل ذلك كالقول من السيق قال ولم يعرف ابن دوست المعنى فقال السف فالفدك ماأقوله من المدح بالشجاعة

﴿ وَكُنْتُكُ الصَّفَا ثُحُ الَّمَاسِ عَي \* قَدْ كَفَتْكُ الصَّفَاتُحَ الأَقْلام ﴾

(الغريب)الصفائح جع صفيحة وهي السبوف (المعني) قال الوالفتح استعنيت بسب وفائعن نصرة الناس لك ثم استغنيت باقلامك عن سموقك لما استقرمن الهيبة لك في قلوب الناس فلست تحتاج معها الى السيوف وقال ابن دوست كفتك سيوفك الماس من العساكر وغيرهاحتى استغنيت عنهم ولم تتحتج اليهم وهذا فيهضعف لان السبوف تحتاج الحامن يعملها ليحمله الهيبة وعى بمجردها لاتكفيه الناس ويروى الباس بالباء الموحدة والمعنى كفة لاسيوفك الحرب

﴿ وَكُفَتْكُ النَّمِارِبُ الفَكْرَحَى \* قَدْكَ فَالذَّ النَّمَارِبَ الالْهَامُ ﴾

(الغريب) التجارب مع تجربة وهى التجريب والالهام ما بلهمه الله (المعنى) يقول لم تزل تعمل التجارب حتى انطبعت على الصواب فصرت ما تبه كله الدى الهدمه الله الصواب فكتاك الهام الله الدواب التجارب وهذا وما قبله من قول المجترى

يوم أرسات من كانب آرا \* تلاجند الاباخذ تعطاء ويود الاعداء لوتنعف الجيش عليم وتصرف الاراء

﴿ فَارْسُ بَسْتَرِي بِرَازَلَ لِلْفَعْدِ مِقْتُلِ مُعِلِّلًا يُلامُ ﴾

(العريب) العرارا المارزة وهي أن يارز الرجل قرنه (العني) يقول من طلب ممارز تل يقتده لا يلام على المناف الفغر بكونه قرنالك فان قتلته كان فراله فلا يلام عليه في الفير بهذا حتى يقول الناس قد قدر على مبارزته

﴿ نَا تُلُّ مِنْ أَنْ نَعْلُونَ سَاقَهُ الفَّقْ عُسِرُ عليه لفَشْرِ مِا نَعَامُ ﴾

(المعنى) بقول لولم سَلَ عَبر الفطر المالكان فقره منعما عليه لما كَان فقره سببا الى ابصارك كان فقره سنعما عليه برقيتك فقره سنعما عليه برقيتك لان رقيتك الفاية والمعلب لن راها في الفاية والمطلب لن راها في الفاية والمطلب لن راها في الفاية والمطلب لن راها في المناه المناه المناه في المناه الم

فأن السام التي حوله ، لتعسد أرجلها الاروس

﴿ قَدْلُهُ مُرِى أَقْصَرْتُ عَنْكُ وَلِنُوفَ \* دَارْدِ عَامُ وَلِلْعَطَالِ الرَّدِ عَامُ )

(العريب) الوفداسم جنس وهم الوافدون على الملوك (المعنى) يقول المازد حت عليك الوفود وازد حت عليك الوفود

﴿ خِفْتُ انْصِرْتُ فَيَمِينِكَ أَنْ مَا \* خُدَنِي فَ حِبَالِكَ الاقوامُ ﴾

(المعنى) يقول أقصرت عند خوفا أن سرت في ينك أن تأخذنى الوفود في بعض ها تك يشير الى كثرة عطا ياه حتى يخاف شاعره وزائره أن يؤخذ فيما يؤخذ من الهبة وهو كقول المعترى ومن لوترى في ملكه عدت نائلا \* لاؤل عاف من مي جمه منتر

﴿ وَمِنَ الْرُشْدِلُمُ أَزُرُكُ عِلَى القُرْ \* بِعلى البُعْدِيْعُرَفُ الإلْمَامُ ﴾

(الاعراب) على القرب تم الكلام عنده ثم استأنف ما بعد (المعنى) يقول كنت بالقرب فلم أزره فلما بهد من عنده ثر ربه يقول من اصابة الرشد أن لم أزرك وأناعلى القرب منك لان حق الزيارة النما يعرف اذا كان بعد

(ومن الخَيْرِيطُ مُنْسِلًا عَنِي و أَسْرَعُ الشَّعْبِ فَ الْمِيرِ الجَهامُ)

(الغريب) البط المرمن الابطا وهوالتأخروالسيب العطا والجهام المصاب الذي الاما فيه

(الغريب)الوديالفتح التمنى وبالعنم المحبسة (المعسى) يقول للممدوح قلوت كنام فان الجوهر المنظوم يمنى أن يكون كلامالك لحسن نطقك و بيان كلامك

﴿ هَابُكُ اللَّيْلُ وَالنَّهَا رُفَاوَتُنْ عَلَى هَاهُمَا لَمُ عَجِّرُ إِلَّ الْأَيَّامُ ﴾

(المعسى) يقول الله لوالنهار يحا فانك يتثلان أمرك ونه يك فلونه يتهما عن المرورلم يمرا أى لواً شرت الى الدهرواً مرته أن يقف لوقف

﴿ حَسْبُكَ اللهُ مَا تَضَرُّ عِنِ الْمَقْ وَمَا تَمْ تَدَى المِكَ أَمَامُ ﴾

(المعنى) يقول الله يكفيك كل شر وغائلة وأنت مع الحق لا تضل عنه والا تام لا تصل اليك لا نك لا تأخره من الم لا تحد را العواقب في غيث رالدَّ ما يا أوما عليك حرام )

(الفريب) الدنايا جع دية (المعدى) يقول أنت تقدم على المهالات وكل شي ولا تشكر فعاقبة شي الاما كان من دية أوشي حرام فالمل لا تقدم عليه يريد لم تفعل ذلا وروى أبو الفت أو ما بالف الاستفهام و قال لا فراطك في توقى الدنا إصار كانك لا حرام عليك غيرها يريدانه لا يتفسار في عقبة شي سوى الدنايا و قال المطيب الا في أمر دني يهاب أن يقعد له أو ما عليك حرام أو ما هو عليك حوام فرام خبر المبتد المحدوق ولو كانت القافية شجرو رة بخار جرح ام و تجعد لما تحسن و يكون التقدير في غير الدنايا أوشى عليك حرام واذر فع حرام جاز أن تكون ما معرفة ونكرة و قال ابن القطاع لم تلتى نفسك في المهالك أو ما تظن ان ذلك حرام يشير الى شعاعته

﴿ كُمْ حِيدٍ لاعُدْرَفِ اللَّهِ مِنه \* لَكُ فيه مِن التُّفِي لُوَّامُ ﴾

(المعنى) بقول بنهاك عن مواصلة من يعذرك في حبه كل أحدان استه وحسنه تقالم والعنى كم حبيب يستعق المواصلة ولا يلام على مواصلته تقالم ينهاك عنه حتى كان التقوى اوّام تلومك في وصله يصفه بتقوى الله وخشيته وأكده بقوله

﴿ رَفَعَتْ قَدْرُكُ النَّرَاهَةُ عنه \* وَثُلَّتُ قُلْمُكُ المُسَاعِي الجَسَامُ ﴾

(الفريب) أصل التنزه التباعد عن السو وفلات يتنزع عن الاقذار ونزه المسده عنها أى تباعد والمسام العظام (المعنى) يتول تباعدك عن الا "مام وفع قدرك عن مواصلته وصرف قلبك عنه الامور العظيمة التي تسعى فيها

﴿ انَّ بَعْضًا مِن القَرِيضِ هُذَا ۚ ﴿ لِيمَ شَيًّا وَبَعْضَهُ أَحْكَامُ ﴾

(الغريب) القريش الشعر وهوم أخوذ من قرض الشي اذا قطعه كان الانسان بقطعه من فكره وفى المثل المريض دون القريض قيل هو قول عبيد بن الابرص لمالقيه عرب هند في بؤسه فقال له انشدني أقفر من أهلته مله وب فقال حال الجريض دون القريض وهذا يهذى

هـذا وهـذا نااذ وال قولالا فائدة له والاحكام مع مكم عدى المكمة (المهنى) قول بعص الشهر هذا في ويعمل الشهر هذا في ويعمل الشهر المرائدة وهوم أخوذ من قوله عليه الدلام و رائده ملكم أى حكمة والنصف في منه ما يعلن البرسام ك

(الغريب) برع وبرع بالكسرواادنم براعة فاق أصحابه في اهم فه وبارع و أبر ام على معروفة بنال برسم أذ خلط في هرضه (المعنى) هو تقسد برللبد الدى قد له أى من الشعر ما يكون عن فضل ومعرفة ومنه ما يكون عن مرض وجنون فهذا هذيان كهذيان المرسم هر و قال يرفى جد ته لامه وهي من الطريل و القافية من المتواتر) هو كانت حد ته قد يتست مه اطول غيته فك تدريك المها فله و فرحت به وحت من وقتم المناعل عليه امن السرور في اتن

﴿ أَلَالْا رِي الاَّعداتُ عُداولادُمَّا \* فَابْطَتُهاجِهلا ولا تُقهاعلا)

(العريب) لاحداً ثبيع حددث وهي المسائب والمطش الاخذب علب قوقوة (المعنى) يقول الأجدد الحوادث ولاادّمها قانم الذابطشت بالم يكن ذلت جهلامنها وادّا كذت عن النسر لم يكن دلك حما منه الان الذعل في هدذا كله تله عر وحدل واعما تنسب الافعال اليها على سبيل الحارة والاستعارة

﴿ الْحَمَثُلُومَا كَانَ اللّهِ مِنْ جَمَعُ اللّهِ مِنْ مِنْ كَا تَدَى وَ بَكُرِى كَا أَرْمِى ﴾. (الغريب) (٢) مداً الشي رابداً والله بدأ الحنس واساً هم و آرى ينقدس و اكوى ادو تقص فهو مى الاضداد و نشدا بن الاعرابي له مد

كدرزارمتي مايا رسنه ه فليس ور دئانة بزاد (المعدى) يشول كل عددلابدله من ان تقدس كارادو برجع الدساله الاول كشوله تعالى م رددناه أسفل سافلين فلاذنب لامصائب حتى اذمها أو أحدها

﴿ لَكُ اللَّهُ مِنْ مُنْهُ وَعَدْ بِعِيبِهِ \* تَسِلُهُ شُوقَ عَبْرِ مُلْحِنْهِ اوْسِعا ﴾

(الغريب) الورسم العيب ولك الله دُعاً وأنها وحبيها يعنى ننسسه (المَعَى) يدعولها ويقول هي مفسوعة قتلها شوقها الله ولم يله تنها عيب لانما اشتاقت الى ولدها ولم تشتو حبيبا ينالها الشوقه عب واغدا الشقاقت من تشاب على شوقه وليس الاجر الا بالصبر عليه

﴿ أَحِنُّ الْى الْسَكَاسِ التَّي شَرِبَتْ بِمِ اللَّهِ وَأَهُوى لَمْنُواهِ التُّرابِ وماديًّا ﴾

(الغريب) لكاس الوت وهي مؤنثة قال الله نعالى بكاس من معين بيضا و تعالى الميسة بن أبي الصلت من لم يت غيطة يت هرما ه للموت كاس فالمر و ذا تسها

قال ابن الاعرابي لاتسمى الكاس كلسا الاوفيها الشراب وجهها كؤس واحتحوس وكشاس (المعنى) يقول أحس الى الموت الذى شربت كلسه فلا أحب المبقاء بعدها وأحب لاجل مفامها التراب وماضمه يعنى شخصها أوكل مدفون فى التراب يجوزان يكون يحب التراب حبالاد فن فيه ويجوزان يكون يحب التراب لانهافيه

﴿ بَكُنْتُ عَلِيهَا خَبِفَةً فَ -بَاتِهَا \* وَذَاقَ كِلْاَ فَانْسُلُ صَاحِبِهِ قَدْمًا ﴾.

(المعنى) يقول كنت أبك عليها في حياتها خوفا من فقدها وتعربت عنها وطال تغربي ف كلتها قيل الموت و كلتني وفي المصراع الاول نظر الى بيت الحامة

وَأَبِى ان رَأُوا شُومًا اليهم \* وأبكى ان دنوا خوف الفراق

﴿ وَلُوقِتُلُ الْهَصْرِ الْمُعِينَ كُلُّهُم \* مَعْنَى بَلْدُبَاقِ أَجِدَّتْ لَهُ صَرْمًا ﴾

(العريب) أحدت بعنى جدت والصرم البعدوالقطيعة (المعنى) قال الواحدى يقول لوكان الهسر بقتل كل محب الفتل بلدها يعنى ان الملد كان يحبه الافتخار مبها ولكن الهسرا عابقتل بعص المحبين دون بعض وقد ننى ق هذا البيت ما أثبته فى قوله

لاتحسمواريعكم ولاطلله ، أول حي فرافكم قتل

﴿ مَنَافَعُهَا مَانَتُرِفَى نُسْعِ غَيْرِهَا ﴿ تَعَذَّى وَرُوَى أَنْ تَجُوعِ رَانْ نَظُمًا ﴾

(المعنى) قال أبوالفتي منافع الاحداث ان تجوع وان تظمأ وهدد اضار بغيرها لان سوعها وعطشها أن يهل الناس محاوم بهم الديا كتوله به كالموت ايس له رى ولا شبع به وقال ابن فورجة المضمر في منافعها للهدة المرثيمة بعنى انها كنت فلد له المطم توثر بطعامها على نفسها وتبوع المنتقع غيرها وتم الكلام ثم جعل المصراع النائ منسر اللاول فقال غدا و وافيه وعها وريها في عطشها لان سرورها باطعام غيرها يقوم مقام شبعها دريها وقال الواحدى أما كلام المنبوعي فلا وجمله ولا وجه لوع الاحداث وظمنها على ماذكو اما ول ابن فورحة في مسع على تقدير منافعها ماضر في نقع غيرها وها والموال الواحدة في منافع الماضر في نقع غيرها وها والموال الوحد أن والمعلم بالمنافعة الله الله المنافعة الله المنافعة الله المنافعة الله الله المنافعة المنا

﴿ عَرَفْتُ اللَّمِالَى قَبْلُ ماصنعَتْ مِنا \* فَلَّادَهُ تَنْيَ لِم رِّدْنِي مِماعِلًا ﴾

(المعنى) بقول كنت عالما بالليالى و تشريقها بين الاحب قبل ان تقعل بناهـ ذا التشريق فلما دهتنى هـ ذه المصيبة لم تزدى بها علما وهو من قول الحسكم س نطر بعين العـ قل و رأى عواقب الامورقيل حلولها الم يجزع يحلولها ومن قول القائل

جلتى زعمروارانى \* قبل هذا التعليم كنت جلما

وهوأ يضامن قول بعض العرب وقدمات ولدم فسنعزاء مفقيل له ف ذلك فقال امر كاتوقعه

فلماوقع لمنذ بكره ( أناه اكنى بعد يأس وترجه و و و و بات برور بي ف بهاهم آ ) (الغريب) الترح المرن و ترجه أحزنه (المعنى) بسول كبرس بها ف كانى مت عليها عماوما تت هي من شده سرو رها بعما في بعد اياسها سنى (سرام على قلبي السّرورفاتي ، أعد الذي ما من بده مدها - ما ) (الاعراب) الصعبر في مواجع الى النسر و ر (المعنى) بقول السرور حرام على قانى بعدموتها بالسرورا عده سافاً تباعد منه وأحرمه على نفسى (المعنى المقر و را عده سافاً تباعد منه وأحرمه على نفسى ( تحرب المعنى المرورة عرب عضما ) (العريب) أغرب جع غراب و الاعصم الدى واحد ساحيد و يندة بيضا و قيدل هو الدى

(العريب) أغرب جع غراب والاعصم الدى واحد بما حسد ويذ به بيضا وقيدل هوالدى احدى رجليه يما وهو قليدل فوجود واغرية جع قلة (العنى) قال أبوالفي شه الممامن الذى برالاسطر بالبياض في الغراب الاعصم وقال المطيب تعمت من كابي حتى كلم المعلم المالا يوجد كاعراب الاعصم ووجه تعمها منه اله سافر عنها حتى بدت مده فلانظرت الى كابه أكثرت المنظر شغفا به لا يحماح قد قد قال الروك عدم وول ابن الروى

غصب استعمى اعمام الاستعم « ورصاآ عزمن العراب الاعصم وايس بشي ولنداشاركه في السلة من القاط المنت

﴿ وَتَلْتُمُهُ عِينَ أَصَارُهُ مَا وَمُ عَاجِرِ عَيْمِهِ اوْأَيَامِهِ الْحُمَا ﴾

(الغريب)اللثم القبلة يقال لنمب كسرا عين و بفخه ها وأنشد المبردة ول عمر من أبي و بيعة فلنمب فاها آخذا بقروحها به شرب البريف ببردها الحشر برج والانساب الاسينان وسحما سودار المعنى) بقول لم زل نقبل كابي و تضعه على عينيها حتى اسوة

ماحول عينيها وأيام اعداده

وقادمه الحارى وجفّت جفّونما به وفارق حبى قلمها بعد ما أدّى ). (الفريب) وقاله مع والدمع يرقأ وقالة والما المعمر والدمع يرقأ وقالة المعاردة القديد والمعاردة المحرف المعرف وقفه على المهمو و المعدني) يقول لما ما تت القطع ومعها الجارى على فراف و بيت جفونها عن الدمع وسات حي بعدما أدى قلما

﴿ وَلَمْ يَسْلَهَا الْآلَلَمَا يَا وَاتَّمَا ﴿ أَنْدُمَى السُّقَمِ الذَّى أَذُهَبِ السُّقَمَا ﴾ (المعنى) يقول لم يسلَها عنى الاالموت والموت الذى اذهب سُقمها بالحزن لاجلى كان أشدتمن السقم وهومئ قول الطائى

أقول وقد قالوا استراحت عوتها ، من الكرب و ح الموت شرمن الكرب و مثله ، فاقرة تحمّل عن فاقر

﴿ طلب لَها - طَافَمًا تَتُ وَفَا تَنْ عَ وَقَدْرُ ضِيتَ بِي لُورُ صَيْتُ لَهَا قَسْمًا ﴾

(المعنى) قال أبوالفتح ساورت عنها لافيد ما يكون الها حطا وسعة ففاتت هي وفات الحظ وكانت راصية لوأ بي رصيت الهابذلك وروى بها و نقله الواحدي

﴿ وَأَصْبَعْتُ أَسْتَسْقِي الْعُمَامِ الْقَبْرِهَا \* رَقَدْ كُنْتُ أَنْبِتَسْقِي الْوَنَى رَالصَّا الصَّمَّا ﴾

رالعريب) الاستسقاطل السقباس الله بالمعاروالغمام السعاب (المعنى) يقول كنت استسق المحرب والقنا دما الاعداء فصرت استسق الله قبرها على عادة العرب فى الدعاء للقبورسقيا السماء و تعال لواحدى بعدما مقل هذا تر دت الحرب وجدا عوتها واشتفات بالدعاء الهاوفيه نظر لى قول الا تخر و برعمى أصمت أستحك الودوا هدى المك صوب العمام

﴿ وَكُنْتُ تُعَيِّلُ الْمُوتَأَسَّمُعُظُمُ النَّوى ﴿ فَقَدْصَارُبِ الصَّغَرَى التَّى كَانْتَ الْعُطْمَى ﴾ (المعنى) يقول كنت قبل مونها "ستعظم فراقها وصارت حادثه الفراق صعيرة عندموتها وكانت قبله عطيمة فصارموتها أعطم من فراقها

(العريب) هميني اجعلمي والعرب تقون وهبني المعدا الذ أي جعلني والنارا الـ حــ لوثأرت القتيل بارا وثورة أي قتلت هائلة قال

شفيب به نفسى وأدركت نؤرتى به بني مات هل دت في نؤرق نكسا

و لنائر الدى لأسنى على شئ حتى بدول أره ( لمعنى) يطول اجعلينى واحسدينى عبرلة من أحدد أرك من الاعداء لوأم مم قتلوث وكيف اخد تأرك من هد فده العلم وفيه نظر الى قول عران ابن حطات ولم يعنى عدل الموت الحراد أبى به رجال بأيد يهم سبوف قواضب

وأحس ويه أبوالحس الهامى لوكنت عنع خاص تعول المتية ، مناجعار عوامل وشفار

﴿ وَمَا أَسْدَتَ الدُّ اعلَى إَضْدِهِما \* وَلَكُنَّ طُرُهُ الا أَوَالَ مِدْ أَعْدِ ﴾

(المعنى) يقول الاعمى تسد المسالف عليه و الدنيالم تسدعلى النسبة ها يل هي واسمعة ولكي كالاعمى المقدن فالمسالك على منسدة

﴿ فُوا أَسْفَاأَنْ لا أَكِبْمُ قَبْلاً \* لِرَأْسِكُ و السَّدُو اللَّذِي مُلَّا حُرْما ﴾

(الاعراب) تقول أك زيد على الامروكمه الله نوكه ومنه قوله أعلى أفي عشى مكاعلى الوجه وف منه قوله أعلى أفي عشى مكاعلى الوجه وف حديث معاذوه ل يكب الفاس في النار الاحصاء ألسنتهم بفنح المياه من الشيلان الدى أراد اللذين فحذف المون أطول الاسم و قال قوم بل هي الحة في تقديم الذبيح في المياه فاله يقال اللذا واللدى وأنشد واعليم قول الاخطل

أبى كلمب ان عمى اللذا به كسرا القبودوفك كالاغلالا المعنى) يقول ما أشد سرنى حيث الى غبت عن وفائل فكنت لا أنكب على رأسك مقبلا وعلى صدرك اللدين ملئا سرامة وعقلا والدماغ مأوى العقل والصدر مأوى الرأى

﴿ وَأَنْ لَا أَلَاقَ وَوْحَلُ الطَّيْبَ الذي \* كَأَنَّذَكَ المَسْكَ كَانَ الْمُجَسَّمَا ﴾ (الغريب) وحيذ كرويق تقالتاً نعث راديه النفس وشيَّذ كي وَذَال شديد الراتيجة (المعنى) يقول واأسنى انى لا الى روحك الطاهر الدى كان جسمه المسك الدكى السديد الراتيجة

﴿ وَلَوْلَمْ يَسْكُونِي إِنْتُ \* كُرِّمِ وَالَّهِ \* لَكَانَ أَمِنَا الْفَصْمُ كُوْلُدُ إِنَّا )

(الغريب) النعم العظيم والجدة تسمى أما وتقوم في الميرات مقام الام (المعنى) يقول اذالم بكى أبول عظيم المتعلم القدرة ولا دنك الماى منزلة أب عظيم تسدين اليه اذ قبل لك أنت أم أب الطيب نعام ذلك مقام نسب مطيم لونه يكن لك نسب

﴿ الْمُنْ الدُّومِ السَّاسِينِ بَيْوِمِهِ \* فَقُدُ وَلَدُتْ مِي لا تَافِهِمُ رَجًا ﴾

(الغريب) لذطاب والشامت الفرح بمصيبة عدوه وشعت بكسر العين بشعت عماتة و بات فلان المياه الشوامت أي بليلة الشوامت وقوله بيوه بهاأى بوم موتها ومنه لا أرابى الله يومك (المعنى) يقول اذا شعتوا بموتها وتقد خلفت لهم منى من يرغم أنو فهم أى يجعلها فى النراب ذلة وقهرا في تَغرَّبُ لامُسْتَعْظماً غَيْرَ نَفُسُه من ولا تعابلاً الالخالقة مُحكّاً ﴾

(المعنى) يقول ولدت منى رجم تفرب أى خرب من بلده الى الفر ، ف وهولايس عظم أحدا الا نفسه المهذا تفرب وفارق الذين كانوا يتعظم وتعليه بفيرًا ستعقاق ولم يقبل حكم أحد الاحكم التعالذى خلته وهو من باب التكرو الحنى المعروفين له

﴿ وَلَاسَالَكَا الْأُفُو الْمِعْاجَةِ مِ وَلَاوَاجِدًا الْأَلْكُرْمِهُ طَعْمًا ﴾

(المعنى) يقول ولاسالكا أى لااسلال طريقا الافلب عاجمة أسنعار ألها قلباً وله أجد طعما استلذه الاطع المكارم والمعنى لا أجد شيئالذيذ الاالمرب والمكارم

﴿ يُشُولُونَ لِيَ مَا أَنْتُ فَ كُلِّيلُدَةٍ ﴿ وَمَا تَبْتَغِي مَا أَبْنَغِي جَلَّ أَنْ يُسْمَى ﴾

(الاعراب) ماواقعة على صفات من يعسقل فاذا فال ما أنت فالمراد أى شئ أنت فتقول كانب أوشاعر أوفقسه قال المدتعالى حاكما عن فرعون فال فرعون ومارب العالمن وما تبتغي أى أى شئ تبتغي وما أستني المداأى فقلت الذى أستني جليل (المعنى) يريدانه كثير الاستبار في كل بلدة وانه يقال له ما الذى تطلبه فيقول الذى أطلبه أجل من ان يذكر اسمه يعنى قتل الملاك والاستبلاء على ملكهم قال ابن وكرح وهومن قول الاستر

وسائلة بالغيب عنى وسائل \* ومن يسأل الصعاول أين مذاهبه

﴿ كَأَنْ بَنِيمُ عَالُمُونَ بِأَنَّى \* جَافِبُ اليهِمْ من معادنه البَّمَا ﴾

(الاعراب) المتعمر في بنيه مراجع الى الذين يقولون ما أنت حكاه الخطيب وقال غيره هورا حع الى الشامة ين (الغريب) جلوب يمعنى جالب (المعنى) يقول هم يبغضوننى وان بنيهم قد علوا انى اجلب الميم اليهم من معادنه . قتل آبائهم فلهذا الغضوني

﴿ وَمَا اللَّهُ عُرِيدًا لما والنَّارِفُ مِذَى \* بِأَصْعَبُ مِن أَنْ أَجْعَ الْحَدُوالْفَهُما ﴾ (الغريب) الجدالحظ والبحت والفهم معرفة العلوم (المعنى) يقول جع الضدير على يسيروانما الصعب الذي لااقدرعليه الجع بينا لجدوالهم لان العقل والعلم بتدبيرا لامور لا يجتمع مع الحظ فالدياوا لحاهل الحظوظ فى الدنيا اسعدم العالم وماأحسن قول حسان وبعلم أضاعه عدم الما و لوجهل عليه النعيم وأحسن فيه ابندريد بقوله لارفع اللب بلاجدولا م يعطك المهل اذا المدعلا

وقبل لمكيم ألا تجمع بين العلم والمال فقال لعزالكال وأحسن فيه الحدوني بشوله أَنْ الْمُدُّم فَ حَدْق يَصِنْعُتُه \* أَنَّى تُوْجِهُ فَيهَا فَهُو مُحْرُوم

﴿ وَلَكُنَّنَّى مُسْتَنْصُرُ بِذَمَامِهِ \* وَمُن تَكُبُ فَي كُلَّ عَالَ مِهِ الْعَشْمَا ﴾

(الغريب) ذباب السيف طرفه والعشم الظلم (المعنى) يقول لكنني أستنصر بذبابه أي طرف المسيق فأضمره لدلالة الكلام عليسه أى ان لم أقد وعلى الجع بين الجدوالشهم فأ ما أطلب النصرة بذباب السيف وأرتكب به العدم ف كل حال للاعداء

﴿ وَجَاءُلُهُ يُوْمَ اللَّهَا فَعَيْتَى \* وَالْأَفَلَسْتُ السَّيْدَ الْبَطْلِ القَّرْمَا ﴾

(الغريب) البطل الشجاع والترم السيدمأخوذم البعير القرم وهو الذى لا يحمل عليه إل هومعدللفيدرلة (المعنى) يقول وأجعل سيقي وم لقاء الاعداء تحيي أد أجمله الهم بدل اتصة وهوكةول عروب مدى رب وخيل قددافت لها بخيل به تحية بينهم ضرب وجمع

﴿ ادْاقُلْ عَرْمِي عِنْ مَدِّى خُوفَ بِعُدْهُ \* فَأَيْقَدْشَى ثُمَكُنَّ لَمُ يَعِدْعُزُما ﴾

(الاعراب) يروى قل بالفا والقاف فبالذا وينفع خوف لانه فاعلل وبالفاف ينتصب على المفعول له والمدى الفاية والبعد (المعنى) يقول أذاكم يوكن عزم فلا يوصل الى شي ووجود الممكن مع عدم العزم أبعد في الوقوع من وجود عرم مع بعد المطلب أي اذا منع عزى عن بلوغ غاية خوف بعدها فأن الممكن وجوده لايدرك أيضااذ الميكى عزم واذا كنت تعتاج الى العزم لنمل القريب فاعزم على البعيد لتناله ولاعنعك خوف بعده فانه يقرب بالعزم وعكن وهومن قول الحكم لموق البغية فيل الشهوات أصعب الاشياء وأعزا لعيزمن لم بقوعزمه في طلب ﴿ وَا نَى لَمْ قُومَ كَانَّ اللَّهُ وَسَمًا ﴿ مِمَا الْفُ أَنْ تُسْكُنِ اللَّهُ مُ وَالْعَظَّمَا ﴾

(الغريب) الانف الاستنكاف من الشي ولوقال تفوسوهم كان أوجه لاعادة النعر على النظ الفيية لكنه قال تقوسنا لانه اهم القوم الذين عناهم وهو أمدح (المعنى) يقول أنامن قوم يأنفون من العارف كان نفوسهم تستنكف ان سق مجاورة للحصها ودمها بل يعبون التمال فيسارءون الى الحرب فكانهم لايعبون نقوسهم بليذلونها طلبا للمعامد

﴿ كَذَا أَنَامَا دُنِّيا اذَا شُنْتَ فَاذْهُبِي \* وَيَانَفُسُ زَيْدَى فَكُرَاتُهُمَا ﴾

(المهنى) قال الواحدى يشول للدنيا أناكا وصنت فنسى لا قبل ضماولا آسف لدنية فاذهبى عنى انشئت فلست أبالى بك وبانفس ذيدى تقدما فيما تكرهه الدنيا من المتعظم عليها وترليا الانقياد لها وان شئت قلت في كراهية أهلها أى ما سكره ، يعنى في الحروب وهي مكروهة عند أهل الدنيا ولذلك تسمى الحرب المكريهة فيكون هذا من بأب حذف المضاف

﴿ فَالْ عَبْرَتْ فِي سَاعَةُ لَا نُعْزِنِي \* رَلَا عَمْنَتْنِي مُهْمَةُ تَقْبُلُ النَّظْلَ } .

(الغريب) يروى عبرت بالعين المهسمان و بروى بالمعجمة أى لا بقت وغيرمن الانسداد بعنى بق وذهب والضيم الذل (المعنى) يقول لا بقيت بى ساعة لا أنال فيها العزولا غيرت على ساعة لا أكون عزيزا فيها ولا صحبتنى نعس تقبل الذل يدعو على نفسه به (و قال عدح آبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طعبي) « وهى من الصويل والقافية من المتداول و كان أبو محمد قد كثرت مراسلته الى أبى الطيب من الرماد وسار الهسه فلما دخل الرماد أكرمه أبو محمد فد حسه بهذه القصيدة وهي أول ما قال

عبه أبوالطيب ﴿ أَمَالَ عُمْ إِنْ كُنْتُ وَقْتُ الْأُوائِمُ \* عَلَّتُ عِلَيْ بِينْ مَلْكُ المَعَالِمِ )

(الغريب) العالم دياوالاحبة جع معلم حيث ظهرت علامات الناؤاين من آماوالدواب والخيام والناو (المعدى) يقول أنالا عي آى أنام اله ان فعات كذا وفيه معنى القسم أى ان كنت وقت وقوق بالديا وعلت بما بى فأ بالا عي يدان رأ به ليس كرأى اللوائم فال الواحدى لما وقف بالديا و أصابه من الوجد والدهش الفرقتهم ما أذهب عقله حتى لم يشغر بما جوى عليه من الجزع والبكاء والمعدى ان كنت حيز بالودى اللوام على درط بورسى علت ما بى وما الذى دها ي هناك فأ بالا على والمعدى ان كنت حيز بالودى اللوام على درط بورسى علت ما بى وما الذى دها ي هناك فأ بالا على وعقد لى في ديا رهسم دليل ان هواى فاصر قال أي فقد من المون أ بالا على في النقصان والسلوان وهو اختياوا بن جدى لانه قال هو كقولك أنا مثلك ان فعلت كذا قال ونظيره به عيون رواحلى ان حرن عيني به وفيه نظر الى قول حميب

( ولكنَّنِي مُاشد فت مُنتُم " كَسال وقابي بالمِي مثل كام)

أظله السحق الهرحيل به لوماتمن شفله بالمنماعلا

(الغريب) يروى شدهت و ذهلت والشده التصير وشده نهو مشدوه ا فدا تصير (المعنى) يقول والكنى متيم بما تحديرة حسك الأى أفرط فدهولى فسرت كالسالى وقلى باتنح وهو مع فلك كالكاتم لانه لا يقصد الافراعة كا يقصد الباتح فهو بلاقصد فى كاتى حالتيه

﴿ وَقَشْنَا كَأَنَّا كُلُّ وَجِدْقُلُونِمَا ﴿ عَمَكُنَ مِنَ أَذُوادِنَافَ الْقُوامِ ﴾

(الغريب)الاذوادجع دودوهوما بَين النّالاته الى العشرة ومنه الله يثانيسَ فَعِادون خس دودمن الابل صدقة (المعدى) يقول أطلنا الوقوف من الحيرة والوجد بأهل المعالم فكاتّ هوى قلو بناتمكن فى قوائم ابلنا فتحدرت فلم تبرح فوقفت بنا

﴿ ودُسْنَا بِأَخْمَافِ اللَّهِ مِنْ البَّهَا ﴿ فَلا زِانْتُ السِّنْشَنِي بِلَمْ المَّناسِم ﴾

(الغريب) المندم للغف كالدنبك للحافرواللم التقبيل (المعدى) يقول المممناسم ابلي طالبا

شفاءمابي لانها وطئت تراب منا ذلهم وفيه نظرالى قول الاسخر

امسم الربع بخدى \* انمشى فيه المليل

﴿ دِيارُ اللَّوانِ دَارُهُنَّ عَزِيزَةً \* بِعُلُولِ القَنَايَحُفَظُنَ لَا بِالمَّامْ ﴾

(الغريب) التمام جع تمية وهي العوذة ويجمع أيضاعلى تميم (المعسى) يقول ديارهن منبعة لا يتوصل البهن منها وهن يحفظن بالرماح لابالعوذ

﴿ حسانُ التَّهُ يَ مُنْتُسُ الوَيْمَى مِثْلَهُ \* ادامِسْنُ فَأْجِسامِهِنَ النَّواعِم ﴾

( لعريب) الوشى النشروهي النياب المنقوشة ومسان تبخــترن (المعني) يقول لنعومة أجــادهي ورقتهن يؤثر الوشي فيها مثله ادا تبخترن ومثله

رق قاومرت بدناه " منعدلة أرجلها بالمرير لاثرت فيه كااثرت " مدامة في عارض مستدر

وللسرى الموصلي رقت عن الوشى نعمة فاذا ، صافح منها المسوم وشاها

﴿ ويبسهن عن دُرْ تِمَلُدُ مِنْ الله مِ كَانَ التَّرَافِ وَيَتَصَالِلُهُ مِنْ }

(الفريب) التراقي مع ترقوة وهي العظام التي فوق الصدر والمباسم جعميسم وهو الثفر (المعنى) يقول هن يبسى عن درس تغوره ل قد تقلدن في قلائد هن مثله اصفائه وحسسه في عان تراقيه ن حلن بشفورهن ومثله قول الا خر

تلك الثنابامن عقدها نطمت به أمنظم العقد من ثناياها

﴿ فَمَالَى وَلِلدُّنْيَاطِلالِي نَهُ وَمُهَا مِ وَمُسْعَاى مِنْهَا فَشُدُوقِ الأَرَاقِمِ ﴾

(الاعراب) طلابى مبتداً ونجومها خبره أى الذى الله نجومها فقام المصدر مقام المفعول فكانه قال مطاوبي نجومها ولواسب المقولات سرى زيدا وقال الوالنج يجو ذات يكون طلابى بدلامن الما افى قولهى فينصب بجومها لاغير (العريب) شدوق جع كترة والسداق جع قله والاراقم جع ارقم وهو ضرب من المدات (المعيني) بقول مالى وللدنيا أطلب عالى الامور وحسماى منها فى مواضع الهلكة التى لا تؤدى الى فائدة قال الواحدى لم يقل احد في تفسيرهذا الميت ما بعتم علائم المعتمل المنافق المنظوالذي عندى فده انه يشكو الدنيا و يقول مالى والها أطلب معاليها وانام سك فى نوائم او خطوبها يعنى المطلب والمراديه المسلوب وكي بنحوم الدنياع افيها من الشرف والذكر و بشدوق الاراقم عمني المطلب والمراديه المسلوب وكي بنحوم الدنياع افيها من الشرف والذكر و بشدوق الاراقم عمني المطلب المهلكة والنوائب المنطقة وهذا ظاهر صحيح بجمد الله

(من الحلم أَنْ تَسْتَعْمَلَ الجَهْلَ دُونَهُ ﴿ اذَا اتَّسَعَتْ فَالْمُ مُرْقُ المُظَالَمُ }

(المهنى) يِتَوَلَّادًا كَانَ حَلَّكُ دَاعِيا الى طَلَكُ فَنَ الْمُلَاثُ فَنَ الْمُلَاثُ فَنَ الْمُلَاثُ عَلَى كُلُونَ الْمُلَاقِ الْمُلَاقِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وعبدك فسبب صلاحهم التعدى عليهم قال الشاعر فلاخرف حلم ادالم يكنله به نوادر عمى صفوه ان يكدرا ﴿ وَأَنْ تُرَدَ المَا وَالذَى شَمْلُرُهُ دُمَّ مِهِ فَتَسْقَى اذَالْمِيسَى مَنْ لَمْ يُزَاحِم ﴾ (المعنى) تردالماء الذي كثر القتل عليه حتى امتز تبدما والفتلي أي تزاحم على الاص المافس علمه وهومن قول العلوى النصرى لايشرب الما الامن قلب دم م ولايست له جارعلى وجل ﴿ وَمَنْ عَرَفَ الْأَيَّامُ مَعْرَفَى عِهِ ﴿ وَمَالنَّاسَ رَقَى رَجْعَهُ غَيْرُوا هُم ﴾ (المعنى) اداعرف أحد الايام معرفتي بهاو بأهلها قتلهم غبروا حماهم ﴿ فَالْمِسْ مُرْجُومُ الْمُأْطَقُرُ وَابِهِ ﴿ وَلاَقْ الَّذِي الْمِارِي عَلَيْهُمُوا مَمْ } (المعنى) يقول هم اذا ظفروا به أى من عرفهم لم ير حوه وهو غيراً تم فيما يفعل بهم ﴿ اداسُلْتُ مُ أَرْبُ مصالًا اصائل م وانْ فَيْتُ لِمُ أَرِّكُ مُقَالاً المالم ﴾ (الغربب) صاب عليه اذا استطال وصال عليه وثب عليه صولا وصولة بقال رب قول أشدمن صول والمساولة المواتدة (المعنى) يريدانه في عاية الشعاعة والبد الاغة فاذا صال الايرة والقال كنى غره التول وأعم من يعارضه ﴿ وَالْأَخَارَ فِي اللَّهِ الْمُوافِقِ عَلَى \* عَنِ ابْ عَسِدُ اللَّهُ صَعْفُ الْعُرَامُ ﴾ (المعدى) يفول ن كذت كذيا فيماقلت فلاوفت لي القوافي حتى أعجز عن نظمها أوضعفت عزيتي فىقصدالممدوح حتى بعوقنى عنهضعف عزمى بعنى أنه اذا قعد عنسه ولديأته لم يسل الى ﴿ عَنِ الْمُشْتَى بِدُلَ النَّلاد مُلادهُ \* وَخُتْنَبِ النَّعْلِ اجْتَنَا .. الحارم } (العريب) التلاسا لمسال الموروث القديم لاصل وهو نشيض المعارف وأحسس اشاءفيه واوتلا المال يتلدو يتار الوداو تملد الرجال اذا تحدد مالنا (المعنى) قال أبو المختر أقام بدل الا دممقام ما يقتده فلازمه ملازمة السلاد وقال الخطب كانه قال ألى الحاعل بدل التلاد تلاد اله يهب تلادو يعمل بذله تلاداله ونقل الواحدى قول أبى الشه ﴿ يَمْنَى أَعَادِيهِ عَلَى عَمَالِهِ \* وَيَحْسِدُ كَفِيهُ ثَمَالُ الْغِمَامُ } (الفريب) العناة جمعاف وهوطالب المعروف وقدعنا يعنبو وقلان تعنبو ألاضاف وتعنسه والغمام جع عامة وهي السحابة (المعنى) يقول أعدا ومغنى انتكون فى محدل عمائه منه لان عقائه منه فيأ مان من نواتب لدهر وأعاديه غنون ذلك و يعوزان يكون المن أنهم يفرون على أمواله وهوأقصى ما يتناءاعاديه ومعنى قوله والعماثم تحسد كفيه أنهما ندىمن الغسمام وأكثرعطانا منهفلهذا تعسده ليحزهاعن ادراكه ﴿ وَلاَ يَلَقُّ الْحَرْبُ الَّا بَهْ عَبَّهُ ۞ مُعَظَّمَةُ مَذْخُورَةُ للْعَظَامُ ﴾

المعنى) يقور لايستقبل الحرب الاعهمة من فوعة عن الدنايا وهي مذخورة لكماية الامور العند ثرالتي له تدكي الاعتلدوم عند دفسه

﴿ وَذِى إِلَيْ لَاذُوا الْجِنَاحِ أَمَامَهُ \* سِاحِ وَلَا الْوَحْسُ الْمُنَادُ بِسَالِمٍ ﴾

رالعريب) اللبب المستئيرا لاصوات في الحرب والمعنى) قال أبوالفتح الجيش يسيدا لوسش والفزلان والعتبان فوقه تسايره فتخطف الطيراً مامه وردعليه ابن فورجة وقال صديدا لطير المعنى والسهام مستمر معقاده لم نسب الى العقبان ولامدح في ذلك مى فعلها فانها تصيد الطير وان لم تصوب بيش لمدرح قال والمعنى عندي ان هذا الجيش بيش الملوك تعصبه القهود والمزرة والدكلاب ومزيسها الطائره مه ولا الوحش وقوله المثاريريداً ن الجيش الكثيريشيماكن مى الوحش ولا بحد ولا بالريث

تعیش الهام شفل لارس جعه ب علی الطبرحتی ما یجدن منازلا و فال الحطب از اطارد و احداح أمامه فلیس بناج لیکٹرة الرمات فی الجیش وان ناروحش أخد فد و ذكر الوحه الا حرالدى در رماین فو رجة

﴿ عُرْعَلَمُ الشَّمْسِ وَهُي صَعَيْقَةً ۞ أَطَالُهُ مَنْ يَثِيرِ بِشِ القَسَّاعِم ﴾

﴿ ذُ اصورُ هَالاف مِن الْقِيْرِ فَرْجَةً \* تدوّر فوق الم من الدّراهم ).

(العربيب) لتشاعدالسورالـ«ر و حدهاقشم (العى)يتولتموالشموعلى ه ذا الحيش صعيفه من عبارد ومن طيره أومن ضوءا سلمته فلا يتنع صوءها عليسه الامن بين ديش النسور لـكاثرة ما اطلاتهما لطبروهومن قول الطرماح

تَجنده السكاة بكل يوم \* مريض الشمر محرّا لمواى

﴿ وَيَعْنَى عَلَيْكُ الدِّنْ وَالرَّعْدَفُوفَهُ مَ سِنَ اللَّمْعِ فَ عَافَاتِهِ وَالهِمَاهِمِ ﴾

(العريب) الهماهم جع همهمة وهي صوت يتردد في الصدرلاية هـم وحافاته جو آنبه (المعنى) يقول لكثرة أسلمة هذا الجيش و برقها ولمعانها يحنى البرق عليك ولا تعرفه ولكثرة ما فيهمن لاصوات يحيى عليك الرعد بصفه بالكثرة فارابرقت السماء ورعدت الحنى لمع أسلمة مبرقها ورعدها وعلت هما همه رعدها فلا يسمع

﴿ أَدَى دُونَ مَا بَيْنَ الْفُراتُ وَبُرْقَةً \* ضِرَا بُا يَشِي الْخَيْلَ فَوْقَ الْجَاجِمِ }

(الغريب) الفرات معروف وهوا حدد الأنهر السكار التي فى الحديث نهران ظا هران و بهران باطنان فالباطنان النيل والشرات والظاهران سيمان وجيمان و برقة موضع خوجها وقومل وطير (المعدى) يقول أرى وهذا الموضع محاربة بالسبيوف يكثر فيها قطع الرؤس حتى تطأها الحيل فتشى فوق بحاجم القتلى

﴿ وَطُمَّنَ غَطَاوِيفَ كَأَنَّ أَ كُفَّهُمْ \* عَرَفَنَ الرَّدَيْنِيَاتِ قَبْلَ المَعَاصِمِ ﴾. (الفريب)الفطار بفجعَ غُطر بِف وهو السيدالكويم ومنه بازَّغطر بِف وَعُطارِف للكويم منها والرد بنيات جع رديني وهو الرمح منسوب الى ردية مرقم العرب كانت بتنوم الماح والمعصم موضع السواوم الساعد وما يجعل وسمس حروء مسبى معصما وهو ما يليسه العلام والحارية في الصعر (المعنى) يقول وقي كلمن سادة ترام قد عرفوا الطعر وتشوا علمه فعرفوه قيل ما يليسون المعاصم وهو أشد مبالغة من قوله أيصا

وكانيانجت قياماتهم \* وكاميم وا و على صهو يها

﴿ حِنْهُ عَلَى الْأَعْدَا مِنْ كُلِّ عِالْتِ \* سُيُوفُ فَي ظُعْ مِنْ بُعِدا المِماءُم ﴾

(الاعراب) المديري منه بعودالى دى لحب وهو الجيس أى جعلت سبوه بهدا لمكان حى على الاعداء فلا يحرم رنسوله وترك مسرف طعم وجف وهما اسمال الحميان وهدا المرعد أصحابنا الكوفسر والمصرر بالايحنا رومه ويعولون الاسم الا يحمي الثلاى مصرف يحوهود ولوط ونوح قال بوالسم الأجود أن تكسرهما وتحدف الشوين لالتقاء الداكس نقول الا خوه وحاتم الطائل وهال المائه هوهو كنبرفي الشعروعلى هذا وكون قرام ويامسوى عاصم وعلى من حزاء مرير بن الله بمير سوين (العريب) طعم الاصل فيمدم العموا الماعيم ها عادة العرد في عميرا الا عماء الا محمية والقماقم جع فقام وهو الدسد العطيم والقمقام أيصا عادة العروالة مقام العدد الكثيرو قال أبو النتي حدف الماء من القمافي صبر ورة (المعنى) يقول المحمد وفه سم هذا المكان من الاعداء فلا يصلون المهلذ وقو الهم وقو المسمونة والمقدر حدان المامس جمع عنوا حيم

﴿ هُمْ لَحُسْنُونَ الْكُرِّ فِي مَوْمَةُ الرِّي \* وَحُسْنُ مَهُ كُرُهُمُ فِي الْ كَارِمِ ﴾

(العريب) الكرهو تكراوا لا قدام في الحرب (العني) يقول هم في شصاعتهم وكرمهم يقعلون ذلك مر تنعد من تولا يستصر ون على من قواحد فهم محسمون في النماء والعطاء

﴿ وَهُمْ يَحُسَمُونَ الْمُسُونَ الْمُسْوَى كُلُّمَدُنَّ مِ وَيَحْمَلُونَ الْمُرْمِ عِنْ تُلِّهِ مِن

(العرب) العرم اسم لعراء قيمايلرم لرجل أداره من دية أوسمان أوغيرة بكوالرجل غادم أى لرمه ما يعرم عسم (المعي) يقول هم قوم يحسسنون العنوس كل من أداب و يعملون داء العرامة للم علمه عرامة بهم في كل أحوالهم محسسون

﴿ حيدون الله عمل مزالهم م أقل حدائمي شفار السوارم)

(الغريب)السمارجع شمرة والصوارمجع صارم رهو لسيف العاطع (العني) يعوارهم حييون الاف وقت الحرب فانهم لاحياء عندهم في الحرب ولا يسون لاقر نهم و ومعتول من قول بكرين النطاح يتلتى المدى بوجه حيى « وصدور السابوجه رتباح

( ولولاا حُتْقَارُ الأسْدَشَبْهُ تَهَاجِم ، والكمَّامَعُدُ ودَفَّى البهائم)

(المهنى) يقول الاسدوهي جع أسده عدودة من البهائم ولولاداك لكمت أشهها مهم وأقول الاسده نلهم وانحاية ع التشبيه للمنشول بالهاضل اذا كانت بينهما مناسسة ولامناسه مدين

244 هؤلاء وبين الاسود الابالاقدام وهذا البيت ماوقع فيه جاعة من النباس فينشدويه شبهتهم بهاوهوعلى الظاهر بنوانماأغرب أبوالطب ﴿ سَرَى النَّومُ عَنَّى فُ سَرَايَ الحالذي مِ صَنَاتُهُ وَسُرِى الح كُلُّ نَامُ ﴾ (الغريب) سريت سرى ومسرى وأسريت عهى اذا سرت ليلا وبالالف اعدا هـل الجازوجاء القرآن بهماجيما وفالحسان يثابت عى النشرة ربة اللدر ، أسرت الى ولم تسكن تسرى والصنائع العطاياوهومايصنعه الانسان الىالانسان (المعنى) يقول:هبالنوم عنى لكثرة ماسهدت فىسفرى المهوهو الذى تسبرعط المادالى كل مائم عن السرى المه ﴿ الى مُطْلَق الْاسْرى وعَعْتُرُم العدا \* ومُسْكى ذوى الشَّكُوك ورغم المُراغم ﴾ (الغريب) الاسرى جع أسمر بتال أسرى وأسارى وبهماقرا القراء قرا أبوعرو وحده أن يكون له أسارى وقرأ الباقون أسرى واخترمهم الدهر و يخزمهم أى استأصلهم فهو مخترمهم ومشكى من أشكبت الرجل اذا نزعت عائشكوه وأشكمته أيسا اذا وجنه الى الشهي ودوالراغم الدى رغم غيره وصله الرغام وهوالتراب (المعنى) يتول هو يطلق الاسرى ويهلك العددا وبستأصلهم وبشكر أهل الشكوى ويرعم المراغم والمعنى عنعلى الاسارى فيطلقهم ويحتطف الاعدا ويسبوفه ويريل شكوى من يآتيه بالاحدان الميه ﴿ رُبُّ مُ نَفَضْتُ النَّاسِ لِمَّا بِلَغْمُهُ \* كَامُّومُ مَا حَفْ مِنْ ذَا دَقَادِم ﴾ (المعنى) تفضت الماس لما وصلت السه تقص القادم حذالة زاده لاستغنا ته عنه بعد القدوم فكذلك أنااستفنيت بهذا المدوح عن غيره فلرمته ورفست غبره ﴿ وَكَارْسُرُ وَرِي لَا يُو مُدَّامَتِي \* عَلَى تُرُّكُ فِي عَرِي الْمُقَادِم ﴾ (المعنى) يقول لما انصلت به وسررت به فكاد سرورى لايو في بندا متى على انقطاعي عن خدمته فيعرى الماشي فالات أعذعرى من يوم سرت اليه لأني نلت السيعادة منه وهدا المعني مثل أيام عزى ونفاذ أمرى . هي التي أحسم امن عرى قول آبي قراس ﴿ وَفَا رَقْتُ مُرَّا لَا رُسْ أَهُ لَا وَتُرْبَةً \* بِهَا عَلَوَى حَدَّهُ عَيْرُهَا شَمِّ ﴾ (الاعراب) قال الخطب المنعيرف بماللترية والحلة في موضع نصب نعت الها (الغريب) شر الارض فسلطيرية لأن فيهاأعداء المدوح وخال أوالقته طبرية وفيهاأعداء أبي الطهب الذين قال فيهم أنانى وعيدا لادعياء البيت وهاشم هوابن عبدمنا ف جدرسول الله صلى الله عليه وسل

(المعدى) يقول لما تصلت به قارةت شر الارس وهي طبرية و بها قوم يدّعون الشرف فأقرلهم بالعلوية ثمنق عنهم الشرف وفالهم قوم يدعون نسبهم الى على وليس هممن ولده ﴿ بَلَى اللهُ حسَّادَ الأمر بحله م وأجلسه منهم مكان العمام)

(المعنى) يقول الملاهم الله بحله حتى لايقتلهم و رفعه فوقهم حتى يكون على رؤسه مم وذلك أن

787 بفاءهم أصعب عليهمس الموت لاخم بعيشون ف ذلة وخوف وغم المعنى بقوله ﴿ فَأَنَّالُهُمْ فَسُرَّعُهُ المُوتُ وَاحَةً \* وَاتَّلَهُمْ فَ الْعَيشُ مِزَّ الْفَلادم } (الغريب)الف الاصم جع علد عدوهي الماهوم الماتي في الحلق وغلصه قطع غلصمنه (المعنى) يقولمو عمراحة لهم لان فعيشهم وحداتهم قطع حلاقيهم ﴿ كَانَكُ مَا جَاوَدُتُ مَنْ بَانَ جُودُه \* عليكُ ولا قاتُلْكُ مَنْ لَم تُمَّاوِم ﴾ (المعمى) قال الواحدى هدذ تعريض بالدين يسار ون المدوح بالحودوال عاحة من حساده مقولاً بها الانسار اسى يدار به في الجود و يظهر عليك جوده كأنك ما جاود نه لان الفضل والغلسة له علم ل وكا من لم تقاتل من لم تقاومه في الحرب لان من غلب ل في الحرب لم مقمل محار الناياء أى انمفاخر تهم الماه لاتنفعهم اذ كانت الغلبة له وقال أبو النتر باودنى عدته اجوره ف كنت أجودمنه وقال الحطمب كل من الودته زدت علمه وكل من حاويته غلاء فكأنك اخترت منهما ماشق يطهو دلة عليه ولم تفعل ذلك ولكمك كنت الطاهر عليهماعريد وفضلك ه (رأقسم عليه أبوعد أن يشرب فأخذا الكاس و قال ارتجالا وهمامن الكامل والقافية من المتدارك)\* ﴿ حَسَنَ مِن قَسَمِ وَأَوْدَى الْمُسْمَا ﴿ أَمْسِي الْأَمَامُ لِهُ عَلَا مُعْلَمًا ﴾ (الاعراب) الصعيرف اعائد على المسم وقرله اسسى الامام جدلة في موضرم الحال من المفسم وفيلهوعانًا على الفسم والجدلة في مرضيع حفين على الصفة ليتسم (المعنى) يفول أيا أفدى المتسم أى الممدوح الذى هو جليل معظم عدد الانام بشرفه وفضل ﴿ وَاذَا طَالْبُ تُرْضَا الْامِيرِ بِشُرْبِهِ \* وَأَخَدْتُهَا مَلْقَدْتَرَكَّتُ الْاحْرِما } (المعنى) يقول مخا فته أحرم من شرح الى هي حرام وأماترك عصداله لانه أحرم من شرب المهروهاذا كذب بغير خلاف \* (وحدثهمأ يومجد عن ما سيره في الماير والمطرفة ال وهمامن

اللشفوالقافة من المتواتر )\*

﴿ غَيْرُ مُستَنَّكُ رِلاتُ الاقدام \* على الماديث والاعلام )

(المعى) يمول لا شكرة حدا قدام الوشع اعتد فلم تعدّ ف وتعلم مذا والناس عالمون به

﴿ قَدْ عَلْمُنَا مِنْ قَبْلُ النَّامِنْ لِم يَعْمِ اللَّذِلُ هُمَّهُ والعمام }

(المعنى) نعى من قبل هدا نعلم النالاعنعال شي ولا نعشى أحداله لا ولا مهارا \* (وهال وقد كبست أنطا كية وتتل مهره الذي وصفه والحرأته وهيمي الوافر والقافية من المتواتر) \*

﴿ اذاعامُ نَ فَ شَرَفَ مَنْ وم \* فلاتَهْنَعُ عادُونَ النَّعُومِ }

(الغريب) المفاص ة الدخول ف المهالك والغمرات الشدالدوم المطاوب (المعنى) يقول اذاطابت أمراشر يفافلا تقنع عادون اعلاه ولاتر منر بالدون

﴿ فَطَمُ المُوْتِ فَأَمْرِ صَغِيرٍ \* كَفَيْمِ المُوتِ فَأَمْرِ عَظِيمٍ ﴾

(المعنى) يقول طم الموت فالامرااله بن كطعمه فى الامر الشديد الصعب

﴿ سَتَبِكَ شَعُوهَا فَرَسَى ومُهْرَى \* صَفَاتُعُ دَمْعُهَامَا وَالْحُسُومِ ﴾

(الاعراب) قال ابن القطاع فرسى ومهرى بدل من ضمير شعوها أى ستبكر العدائم فرسى ومهرى شعوالله أكانت سلمها الرى من الدما و (الفريب) الشعو المزن و شعاء الامراح نه والحدة المعم جعصة عدة وهى السيوف (المعنى) يقول أقتل أعدائى فتعرى سيوف دما كلما الدموع ولما جعل السيوف المدة جعل الدما و دسوعا جارية أى ستبكى سيوفى من ناعلهما وهذا كله مجاذوا يتعارة ولوائم المن تبكى نبكت عليهما دموعا

﴿ قَرَبْنَ النَّا رَمْ نَشَانُ فيها \* كَانْ أَالْعَدْ ارى في النَّعِيمِ ﴾

(الغريب) روى أبوالقيم قربن من قربت الابل الما اذادنت سند و. صحها والقرب سير اللهل لورد الفدية ال قرب بصباص وذلك ان القوم يسمون الابل وهم فى ذلك يسير ون شحوا لما فاذا بقيت بنهم و بين الما عشمة علوا شحوه فذلك الله له له القرب وقد أقرب القوم اذا كانت ابله مع قوارب فهم فاربون ولا يقال مقرب ون وهذا الحرف شاذ قال الواحدي بدان هذه المسموف وردت النا ووهذا قلب للمعهود لان القرب اعايد تعمل في وردا لما فعل النار لهذه السموف وردا الما وهذا المارت القرب اعايد تعمل في وردا لما فعل النار لهذه السموف كالما الدى ترده الشاربة والنارت الثرب اعايد تعمل بعسس أثير الناوف ترب المنام المعاري بريدا لم المخلص من المابث وحدث مستعم المعسس أثير الناوف النعم فعل عمل الماء فارية المارة ومن وي قال المناوف المناود ومن وي قال النارم المنازدة وين النارة النازدي المقرى لا القارن فعكس موجب القرى ان من القرى فا عالم الماء فارية لها وكان حكم الماء أن يكون المقرى لا القارن فعكس موجب القرى ان معطى النش المقارى

﴿ رَفَا رَقُنَ الصَّاوَلَ مُعْلَصَاتِ \* وَأَيْدَ مِا كَنْدِاتُ الكُنَّومِ ﴾.

(العريب) الصدياقل جع صيقل وهو القين والكاوم جع كام وهي الحراح (المعنى) يقول ان الصياقل لم تقدران تحفظ أيد يهامن هذه السيوف لحد تها قبأيدى الصياقل بواحمنها

﴿ رَى الْجَبْنَا أَنَّ الْجَزْعَقُلُ \* وَالنَّاخِدِيعَةُ الطَّبْعِ اللَّهِمِ ﴾

(الغريب) الجبنا و جع جبان و يقال جبان و جبان و جبنا و كرما وشريف وشريف وشرفا و المعدى يقول المعدى يقول المعدى وشرفا و المعدى المجنوعة المجنوعة المعدى والمعادلة والمحادلة والمحادلة المعادلة المعدد والمعدد و

﴿ وَكُلُّ مُعِاعَةِ فِي الْمَرْ تُعْنَى \* ولامثْلُ الشَّصَاعَةُ فِي الحَكْمِ ﴾

(المعنى) فول الشجاعة في غيرًا لحكيم ليست مثل الشجاعة في الحكيم وكل الشجاعة حسينة مفنية في الحكيم العاقل كانت أتم وأحسن مفنية في أى تضم كاينا ما كان وكيف كانت فاذا كانت في الحكيم العاقل كانت أتم وأحسن

لانعنمام العقل الهاوتغنى من الغنا الامن العني

ومدله

﴿ وَكُمْ مِنْ عَالْبِ قُولًا صِيمًا \* وَأَفَتُهُ مِنَ الشَّهُمِ السَّسْمِ ﴾

(المعنى) يقول كم من انسان يعيب قولا حسنا بلهاديه وانما أتى العيب من و وفهمه كا قال أبو نمام وقد قال له أبوسعيد الضرير يا أبا تمام لا نقول ما يفهم فقال له يا أباسعيد لم لا تقهم ما يقال وهذا الميت من أحسن الكلام قال الشريف همة القدين على الشصرى في أماليه وكتبته بخطى لا يصدر هذا الكلام الاعن فضل غزير وهذا المعنى كثير قال الله تصالى وا ذام يه تدوا به الاسمة

﴿ وَأَلَكُنْ تَأْخُذُ الْا وَانْمِنْهُ \* عَلَى قَدْوَالْقَرِ بَعَدُوالْمُلُومِ ﴾

(الفريب) الشريحة خالص الطسع وأصداد من قريحة الشروهي أول ما يحرب من ما تها وفلان فقر ح عره أى في أوله وما قراح خالد لا يحالطه شي (المعسني) يقول كل أحديا خذ على قدر فهمه وكل اذن تأخذ من الكلام الدى تسمعه على قدرطب عصاحبها فان كان عارفافهمه وقبله اطبعه وان كان جاهلان ترعنه طبعه فكل اذن تدولت من الكلام ما ينبسه عليه الطبع وهذا المعنى كثير جدا واحسس ما في ما في المعنى الما يم منافقة والمنافقة والمنافقة والذنب العين الما المنافقة والمنافقة والمنافقة والذنب العين الما المنافقة والمنافقة والذنب العين الما المنافعة والمنافقة والذنب العين الما المنافقة والمنافقة والمنافقة والذنب العين الما المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والذنب العين الما المنافقة والمنافقة وا

انعاب ماس عملي قولى به فليس بي قوالهم بضمر

قدقمل ان القران - هور ، وماية ول الرسول ذور

ه (وساراً بوالطب من الرّملة بريدانطاكية في سنة ست والا ثين فنزل بطرا بلس و جها المحق بن ابرا هيم الاعبورا بن كمغلع وكان جاهلا وكان بيجالسه اللائه فقر من بني حددة وكان بينه وبين أبي الطيب عدا و تقديمة فتالواله التحب ان ينجا وزله ولا يدحك وجعلوا بغرونه فراسلها أن يمدحه فاحتم عليه بهين لمنتشب لا يعد أحدا الى مدة فعاقه عن طريقه ينتظر المدة والحذ عليه الطريق وضبطها ومات النشر الشيلانة الذين كانوا يغرونه في مدة أربعين بو مافه جاه أبو الطيب واملاها على من يثق به فلماذ اب الشيل خرج كانه يسيرفرسه وسارا لى دمشق فا تبعد ابن كمفلغ خدلا و رجلا فا عرهم وظهرت القصيدة وهي من المكامل والقافعة من المتدارك ) ه

﴿ لهوى النُّهُ وس سريرةُ لا تَعْلَمُ \* عَرَضًا نطرتُ وخلْتُ أَنَّ السلم ﴾

(الاعراب) عُرضانصب على انه مقعول مطلق أى نطرت نظرا عرضا فيكون صفة مصدر محذوف و يجوز أن يكون منعولا به أى نظرت عرصا (المعسنى) قال أبوالفتح لايدرى الانسان من أين يأتيه الهوى فيحترز منه يعرض فى هذا عايذكره بعدو عليه بنى المتصيدة ومثله التصميد فى أول الرسائل فاذا كان المراسل حاذ قاأشار فى تتحصيده الى مايريده ويراسل من أجله وقال الواحدى سريرة الهوى لا تعلم ولا تدوى من أين تأتى كاقال

ان الحية أمرهاعب \* تلق علىك ومالهاسب

وعرضا فجأة واعمتراضا عن غمير قصد كقول عنم ترة علقتها عرضا يقول تظرت اليها نظرة هن فجأة وخلت أنى أسلمن هواها

## ﴿ يِالْخُتُ مُفْتَمَنِي الفَوارِسِ فِ الْوَعَى \* لاَخُولِهُ ثُمَّ أَرَقُ مِنْكُ وَأَرْحَمُ ﴾

(الغريب) مما شارة الى المكان ومعتنق القوارس وصف للشجاع لانه يعننقهم عند الضرب بالسيف والوغى الحرب (المعنى) قال أبو الشج يرميه بأخته و بالابنة وثم اشارة الى المكان الذى تفعل في ما الاحوال المكروهة و يجو ذأن تكون اشارة الى موضع المرب يصفه بالجب قال الواحدى وهذا لدس بشئ و انسا أ تاهمن البيت الثانى

### ﴿ يُرْنُوالَيْكُ مَعَ الْعَفَافِ وِعِنْدُهُ \* أَنَّ الْمَحُوسَ تُصِيبُ فَيمَ الْتُحَكُّمُ ﴾

(الفريب) رنااليه برنورنوا اذاادام النظرية الطلوانياوا وناه غيره ويقال أرناني حسس ماراً بت أى حلنى على الرنو وكاسر نوناة أى دائمة ساكنة وأصلها رنو نوة فتحر كت الواو فانقلت ألفا قال أبوعلى و زنها فعوعله وقيل فعلما والجوس كاليهود جنسان وانماء وفاعلى حديم ودى ويم ودوجي مى وجوس فهم على قياس شعيرة وشعير ثم عرف الجع بالالف واللام ولولاذلك لم يجز دخول الالف واللام عليه ما لانه ما معرف تنان فرنا في ألكلام عمرى القيمة بين في باب السرف وأنشدا أبوع في لامرئ القيس

الماراريك برقاهب وهذا \* كارنجوس تستعراستمارا

وقال أبوعه بن بنى النحوى صدر البيت لا حرى التيس وعرو التوام المسكرى (المعنى) قال الواسدى قال العروض شب با حراة أخوها مبار دفتال فقال لها أخول على قساوة قلب واراقته الدما الرحم منك وكيف يرميه بالابنة و بأخته وهو يقول يرفوال لاسع العقاف وهذه العقة من جهة الاسلام والافهويرى أن تزوج الاخوات عند الجوس من حكمهم فن حسنها يرى ان الجوس أصابوا في حكمهم وقدر وى از بشارا كان ف جاعة من نسا يداعهن فقلن له ليتناب المرأة وسدح أخاها و زعم أنها من سن الفوارس الانجاد كا قال ابن ورجهة شب با مرأة وسدح أخاها و زعم أنها من سن الفوارس الانجاد كا قال بن ورجهة شب با مرأة وسدح أخاها و زعم أنها من سن الفوارس الانجاد كا قال به متى تزرقوم من ته وى ذبارتها به وكقوله

« دياراللوانى دارهن عزيزة « وكشوله عضول رماح الخط دون سمائه »

م مال طبيبته أت قاسية القلب وأخول على بسالته اذالق العد وكان أرحم منذ وأرق منك على من بالغ قدم منافقال أخول بودلو كان على دين الجوس فيترو ج بك ومن الدابل على النهاية في الحدن ان بودا خوها وأبوها أنها تعلله والهذا قال الخوارزي

هِ تَخْشَى عليها أَمْها أَمَّاها هِ وَقَالَ الطَّاقَى بِأَنِي مِن اذَار آها أَنِوها ﴿ قَالَ حَبَايَالِتَ أَنَا هِوسَ وروى هِ شَغْفًا قَالَ لَمَتُ أَنَا هِوسِ ﴿ وَكَانَ لَعَمِدَا لَهُ عَدْجَارٍ لِهُ يَسْمِهَا يَنْتُهُ فَقَالَ

أحب بنيق حباأراه \* يزيدعل محبات البنات أوانى منك أهوى قرص خدّ ه ورئد فالاثنايا واللنات والصافايطن منك بطنى \* وضما لاقر ون الواردات وشيألت أد كره مليحاه به يحظى الفتى عند الفتاة أرى حكم الجوس اذا الثقيناه يكون أحل من ما القرات

(راعَنْكُراثِعَةُ البياصِ بِمارضِي و رَوَانْهَا الأولى رَاعَ الاسْعَمْ)

(الغريب)روى أبو الفتراعية تقديم العيز وفال هي أول شعرة تطلع من الشيب وجعهار واع أهلا براعبة للشعب وأحدة \* تنعى انشباب وتنها ناعن الغزل وروى غبره وائعة وهي التي تروع الناطر وهوأصوب والاستعم الاسود والمارس معروف وهو ما يلى الله ما المعنى) يقول لار وعد شيى فلو كان أول لون الشعر ساضا ثم اسود لراعل الاسود اذاظهر فلاتراع للساسفانه كالسواد

﴿ لُو كَانَ بَكُنني سَدُرْتَ عَنَ الصِّبَا ﴿ فَالشَّيْبُ مِنْ قَبْلِ إِلاَّ وَانْ تَلْمُ }

(الغريب) سفود أظهرت وكشفت وأسفر المج أضاء وسفر وجه زيدا شرق والتلم سترالوجه (المعنى) يسول لوامكمني كشنت عن صماى لايى حديث السن ولكن الشب جارعلى عاجلا فسترشبابي فرياله تلتم استرما محته من سواد شعرى يعنى كانعلى شبابه لثامامن الشب أى ان المسعل المعتبلوة

﴿ وَلَقَدْراً بِتَ الحاد ال فَلا أَرَى \* يَقَمُّاعِتُ وَلا سُوادُ ايعصم

(المعنى) يقور البياض في الشعر لا يكون موجباللمون فقد يعيش الشيخ والسواد لا يعتظمن الموت فقد بحوت الشاب ويقال أيض يقق أى شديد البيان

﴿ وَالْهُمْ يَحْتُرُمُ الْمُسْمِ نَعَافَةٌ \* ويُسْمِبُ فَاصِيةُ الصِّي ويُهِرم ﴾

(الغريب) يجترم بهلك ويسستأصل والجسيم العظيم الجسم والمتحافة الهزال ونصبه على القيم والهرم الشعف والعجزعن الحركات (المعدى) يقول الحزن بذهب حسد العظيم الجسد هزالا وبهرم الصي تبل أوانه وهومن قول المكمى

وماال شنمن كبرولكن م انستمن الحوادث مااشاما

﴿ ذُو الْعَقْلِ بِشْقَ فِي النَّهِ عِنْقُولُ \* وَأُخُوا إِلَهُ الَّهُ فِي الشَّقَا وَتَبَنَّعُ }

(المعنى) يقول الماقل يشتى وان كان في نعمة انسكر مف عاقبة الامور وعلم بتحول الاحوال والجاهل اذا كان فى الشقاوة فهو ينم الفنلته وقله تفكره فى العواةب ومنه قولهم ماسرعاقل قطالانه يتشكرف عواقب أمره ويتخوفها ويقال شقوة وشقاوة وقرأ القراء بهما فقرأ جزة وعلى شقاوتنا بشتم الشين والقاف وألف وهذامن كالم الحكيم العاقل لايسا كنشهوة الملسع لعله بزوالها والجاهل يظن انها خالدة وهو باقعليها فهذا يشقى بعله وهذا ينع بجهله وماأحسن قول مى راقب الناس مات عما م وفاز باللذة الحسور

أرى الملم بوساف المعيشة للفتى م ولاعيس الاماحبال به المهل وقال العترى من في بعيش الاغبيا فانه \* لاعبش الاعبش من لم يعلم

ولانالمعتز وحلاوة الدنيا لحاهلها م ومرارة الدنيالمن عقلا ولأخو

وأخوالدراية والنباهة متعب \* والعيش عيش الجاهل الجهول ﴿ وَالنَّاسُ قَدْنَبُدُوا المَفَاظَ فَعُمَّلَقَ \* يَنْسَى الذي يُولَى وَعَافَ يَنْدُمُ ﴾ (لغريب) نسدن الشئ التي المفاظ المحافظ المحافظ المعهود وغيرها وعاف من العذوعن العداء الاساء (المعنى) يقول الناس لا يحافظ ون على من اعاة الحقوق وقد تركوا الاحسان والشكر فاذا أحسنت الى أحد نسى احسانا الهم واذا عشوت عن مسى ترك شكرك فتندم بعد ذلك على احسانا المه لان صنيعك المهم لشكروقال أبوالفتح المدم على كل حال غيرمستحسن قال المطيئة من بفعل الخير لا يعدم جوازيه به لا يذهب العرف بين الله والناس

﴿ لَا يَعْدُ عَنَّكُ مِنْ عَدُودَمُهُ \* وَارْحُمْشِا اللَّهُ مِنْ عَدُورُحُمْ ﴾.

(المعدى) يقول لأتنحدع بسكا العدقوا حذرنفسك من عدقتر حه فهواذاطفر بالمامر حك (المعدى) لانسلم الشرف الرميعُ من الاذى \* حق بُراً قعلى جرا به الدَّمُ )

(المعنى) يقول لادس لم للشريف شرفه من ادى الحساد والمعاندين حتى يقتسل أعداه فاذا راق دماهم، لم شرفه لا يسيره هيسا ولا يتعرض له وال أبو النتي أشده دبالله لولم يقل الاهدذا لكان شعر الجيدين ولكان له ن يتقدم عليهم وهومت ول من كلام المسكم الدسرعلى مسطل الرياسة بال باشرف النفاسة

﴿ رُدِّى المليلُ مِن اللَّهُ الم بطنعه \* مَنْ لا يَقِلُّ كَا يَقَلُّ و بِلْوْمُ ﴾

(العربيب) المسامجع لنم وهو الذي لاقدرله ولاأصل والتليل هذاليس قليل العدد وانما هو الخسيس الحقير (المعنى) يقول اللئيم سطموع على اذى الكريم لعدم المشاكلة نهيما

﴿ المُطْلَمُ من شَيِمِ النَّفُوسِ قَانَ تَعِدُ \* دُاعَةً وَلَعَلَّمُ لَا يَعْلَمُ ﴾

(الفريب) الشيم جع شيد رهى الحليقة (المعنى) يقول الطلق طبائع المنفوس وقد ما واعليه هاذا وأيت عشيفا لا يطلم فانما تركد لعله وهومن كارم الحكم الطلم من طمع المنفس والمايصدها عن ذلك احدى علم من الماعلة وينية أوعله سياسية كوف الانتقام منها

( يَحْمِى ابْ كَيْعَلَعْ الطَّرِيقَ وعرسه ، مابيدر مليها الطَّرِيق الاعتدَم).

(المعنى) اندكان أخدا الطريق على أبى الطبب حين سأله ان يدحه فاعتل عليه بانه قد حلف اللاعد الى ددة فأخذ عليه الطريق حتى تنفض المدة فهر سمنه ومضى قال الواحدى معنى المبيت من قول الفرزدق وأبحت أمان ياجرير كانها والناس باركة طريق معمل وقد ابدع على الربعي في منل هذا في احر أة نوسف من المعلم

وتبيت بين مقابل ومدابر مدال الطريق بقبل و بعدبر كاجد برى المندار بعنو رائه منازيد في فليح صنوبر وتقرل النسف المهاساحة ما انشت في استى التني أوفى سرى أنا كعمة النيك التي خلقت هو فتلقمني حيث شت وكبر أناز وجة الاعمى المباح سريمه ما أناعرس دى القرنين لا الاسكمدر قالت اذا أفردت عدة نيكها ما تدعو عدمت الفرد عين الاعود

فاذا أضفت الى الفريد قريته « قالت عدمت مصشالم يوز مازال ديد مها وذلك ديدنى » حتى بداعه السباح الازهر أرى مشمم ابراس الم « ويان من ما الشبيبة أعر

﴿ أَقِمَ الْمُسَالَحُ فُوفَ شَفْرِسَكُمِنَة \* نَالَقَ بِحَلْمَتْمُ اخْضَرُمُ }

(العرب) المسالم بجع سطّة وزمها مقعلة وهو موسع بعلق علمه السه الآحرا المعام النعر الكثير الميا (المعدى) يقول أم فوق شفرها وهو حرف الفرح المسالح ويريا بجلقتها حلقى الفرج والرحم وهي ملاقمة لها من داخل شبه المني لكثرته في دحها بالبحر

﴿ وَارْفَقْ بِنَفْسِكُ انْ خُلْقَتُ مَافض \* وَاسْرُأْ مِالْهُ وَنَأْسُلُكُ مُطْلَمُ ﴾

( العدني) يقول الرفي شفسات في منافق القص أعور قصيروا تراشدُ كَرَّهُ. الثلان أصلاتُ أصل لذي والا تعرض للشعرا و ويذكروا أمالنا و يذكروا قنع صوريات

﴿ وَاحْدُرُمُنَا وَاقَالَ - إِلَى قَاعَنَا \* تَقْرَى عَلَى تَرَالْعِبِدُوتُودُم ﴾

(العربيب)الكمرجمع كوةرهى وأس الذكر والمناواة انعاداة وأصدادا الهمولائه من النوم وهوالهوض (المعنى) يقول لاتعاد الرجال فانك الامتدر عليهم ولالك يهم طاقة وانمىاقد ولك واقدا مك على ذكور العسد بصفه بالاينة

﴿ وَعَنَاكُ مُسْ لَهُ وَطَيْسُتُ فَعَدُ مِ وَرَضَالَ فَيْدُ إِنَّ وَرَبِّكَ وَهُمْ ﴾

(انعریب) فیشه و قیشه و هواد کروالمهی) بفول غناله فی مسئله الماس ولیس و واعطیه فی حقیصت اساه و نیعت نقفت میل و رضات ان تری فیشد له من عدا و مماله و و بالمالدی تعبد مدود هم صفه باله ل

﴿ ومن البَشَةَ عَدَلُ من لا يَرْعُوى \* عنجُهُ له وخطابُ من لا يَفْهُمُ ﴾ (المعنى) يقول من البليد التي يال ما الانسان عدل الجاهل الدى لا يرجع ولا يقلع عن عيه وجهله وخطابات من لا يفهم ما تقول خهله أوعيه

﴿ يُسَى بِأَرْ رِهِ مَعِلَى أَعْقَالِ \* تَعْتَ الْعَاوِحِ وس ور أَنْكُم ﴾

(الغرب) العاوج على وهو الرجل العجمى والحارالوحشى وهوم المعالجة كاه لشدنه بعالم الشئ المقدل والحارالوحشى على لانه يعالم النانه حين يعاركها وقوله بننى بأر دمه كان الشماس ان يقول بأر دع لكنه ذهب بالمدين والرجاين مذهب الاعضاء ملهداد كرعلى المعنى كقول الاعشى هدينم الى كشيمية حسينا مخضبا به وقد انفوا المد ترعلى المعنى فقال الاصمى قال أبو عرو من العدلاء سمعت أعراسا عمانها يقول فلا نلعوب أى أحق ما ته كابي فاحتنزها فقات المتعدد أن يت المذكر على المعنى تأييت المدكرة في المعنى تأييت المنال قوله تعالى فله عشراه شالها لان الامثال في المعنى حسنات فالتقدير عشر حسنات امثالها واذا أنث المذكر فقد كيرا لمؤنث أسهل لان حسل الفرع على الاصل أسهل من حل الاصل على الفرع وقوله على أعقابه جع في موضع التنسية وحقه ان يقول على عقيمه كاجا فى التنزيل تكس على وقوله على أعقابه جع في موضع التنسية وحقه ان يقول على عقيمه كاجا فى التنزيل تكس على

عقبيه والكنهم قدجعوا في موضع الافراد فقالوا شابت مفارقه وقال الشاعر والزعفران على تراثها \* شرق به الليات والنحر

قيم الترية والله بما حوله ما واذا كان هذا جائزا في موضع الوا - الفاجع في موضع التنفية أجوز (الاعراب) من وراء حذف المضاف اليه والظروف ادا حدفت منه المضافات بنيت على المنم كقبل و بعد و فوق و تعت وانحا بنيت لان المضاف اليه مقدر عدهم حتى انها متعرفة به عدو فا فلما اقتصر واعلى المضاف جعلوه نها به فصار كبعض الاسم و بعض الاسم لا يعرب فان نكر واشام ما أعرب و مفقالوا جئت قبلا ومن قبل و بعد اومن بعد قال الشاعر

فسأغلى الشراب وكنت قبلا ، أكاداً غص بالما الفرات

﴿ وَجَمُّونُهُ مَا نَسْتَمُّرُ كَأَنُّهَا ﴾ مَطَرُودَةً أُوفَتْ فيها حَسْرِمُ ﴾

(الاعراب) عطف فت على مطروفة والسرس من الفعل ان بعطف على الاسم ولا الاسم على الفعل والسحن ساع ذلك في اسم الفاعل واسم المفعول لما سنم ما و بين الفعل من التذارب بالاشتفاق والعنى واذلك علافيه وقد عطف الفعل على الاسم في القرآن في قوله تعالى صافات ويقبض والمصدقين والمصدقين والمصدقات وأقرضوا الله وقال الراجز به تبيت لا تأوى ولانفاشا به أى لا تأوى ولا تدفي ولا تدفي المنافات و فادسات والدين تصدقوا وأقرضوا (المعنى) يقول هو يحرك جفون بشير بهن الى العلى جفون بشير بهن الى العلى جفون بشير بهن الى العلوج فتسقى كانها قد أصبيت بقذى أو عصر ويها المصرم لانه الا تفتر من المتحريك

(المعنى) قال الشريف هبة الله بن على الشعرى عيب على أبى الطب قوله هيد وقالوالامعنى التسبيمه الحديث بالاطم وانما كان حقه أن يضع في موضع تلطم ولول أوسكى أو يحوهما اكن لما شبه صوت حديثه بقهقه القردوهي صوت شبه مبلطم عوز ولطم النساء لا يتدان يعتبه صوت فلا اضطرته القافية الحذكر اللطم الدال على الولولة والقوح اكتنى بدكر الدليل على المدلول عليه واوللا باحة أى ان شت شبهت حديثه بقهقه قردوان شت شبهته بعجو زماهم وقول مان وهو انه شب به شبه بقيقه قالفردوشيه اشارته في أشاء حديثه بلطم المجوزلانه من عبه لا يفهم وجعله مشيرا بديه لانه لا يقدر على الافصاح فهو يست عين بالاشارة اذا حدث كالشار باقل لما عزعن الجواب وقد من بقوم ومعه طي قد الشتراه بأحسد عشر درهما وهو متأبطه فقالوا له يكم اشترته فديد به وقرق أصابعه وأحر جلسانه يريد بأصابعه عشرة و بلسانه درهما فشرد الظبي وفي هذا التشبيم معنى آخر وهوانه أراد قبي وجهه وكثرة تشجه فهو في القبيم كوحه القردوفي التشنيخ كوحه المحوز فان قبل كيف شمه شيئين بشيشر وعطف باو وهي لاحد المشتن وحقه ان يعطف بالوا وقلدا ان أوقد و ردت في كلامه معنى الوا و تنشدوا

فقلت البثواشهر بن أو نصف ثالث مد الى ذلكم أماعينى عنى بنا يريدونصف ثالث وكقوله تعالى الى مائة ألف أو يزيدون أى ريزيدون ﴿ يَتْلِى مُفَارَقَةَ الاَ كُفّ قَدْ الْهُ م حتى يَمَادَ على يَدِينَهُمْ مُنْ ﴾

(الغريب) مقلى منل دى يرمى وقليه يقلاه مثل رضيه يرضاه وهو من اليائى ولوكان من الواوى الكريب به وتقلينى لكن ايال الأقلى وتمان وترمينى بالطرف أى انت مذنب به وتقلينى لكن ايال الأقلى وقال أنو القني قلاده الهو قلاممثل رجاه يرجو درجاه وأنشد

فانتقل بعد الودام علم . فسيان عندى ودها وقلاؤها

(المعنى) يقول هوصفعان وقد تعود ان يصفع فيكاد يتعم على يدتصفعه

﴿ وَتُرَاهُ أَصْعَرِما تُرَاهُ مَاطِقًا ﴿ وَيَكُونُ أَكَذَبُ مَا يَكُونُ و يَفْسُمُ ﴾

(الذعراب) يقول أكذب مايكون مقسما فوضع المضارع موضع الحال وزادوا والمعنى أحقر ماتر اه اذا نطق لعيه فلا يكاديبين وأكذب ما يكون اذا حلف كاقال الاتخر فلا تحلف فالمن غربتر على وأكذب ما تكون اذا حلفتا

قال الشريف همة الله بن على الشجرى في الماليه ونقلته بخطى فعل الرؤية من العن يعدى الى منعول واحدوأ صعرنسب على المسدر لاه أضهف الى ما المسدرية وناطقا نصعلى الحال وافعل المشاف الى المنشل عليه انجاهو يعض مايناف المهفصار كتنولك سرت أشد السيم وأكذب حكمه فذلك حكمأ صغر وناصب باطتائري الاؤل من الرؤ به والتسايه على الحيال وتندره وتراه فاطفاأ حقرور تلذاماه فالصفيرتناول الرؤمة في اللفظ والمراد تحقيرا لمرقى والمعنى نراه ناطقاأ حقرمنه اذارأ يمه سأكاو يكون كالاهماععه في وجد وانجعلت يكون الاول باقصا وخسره أكذب لم يحزلما كتهمن أتصاب أكذب على الصدر لانسافته الى المصدر والمعنمرف يكون عائدعلى المهجة وخركان اذاكان مفرد افهوواسههاعم رةعنشئ واحد بطل أن يعمل يكون ناقصالنساد الاخبار عن الخنث بالاحداث أوالواوى قوله ويقسم واوالحال والجلة بعدمال مالفيها يحكون الاول وهيجلة ابتداء والمبتدأ محذوف والتقدير وهو يقسم في دف و كاحد فه الاعشى «وردت على قيس بن مدناقتى « والمام ا أرادوهي لمابها من الجهدد فذف المبتدامن جالة الحال والتقدير يوجدوه ومتسم وجودا أكذب وجوده غيرمسم (العني) يوجد تسماأ كذب منه اذا وجد غير مقسم وانماأنا فوا الكذب الى وجوده وكونه كاأضافوا الخطابة الى الامعرفى قواهم أخطب ما يكون الامعرقاعا والتقدير عند دالنعوين أخطب أكوان الامراذ اكان قاعًا وهدا على الانساع كأوصف النهار عنصرا فيقوله تعالى والنهارمدوسراأى مندسرافمه

﴿ وَالذُّلُّ يُظْهِرُفِ الدُّلِيلِ مَوَدَّةً م وَأُودُّومُنْهُ لَنْ يُودُّ الأرْقَمُ ﴾

(الغريب)المودّة المحبة والارقم نسرت من الحيات فيسه سوا دو بياض (المعنى) يقول الذليل يظهر المودّة لمن يبغضه ولو كان ذا أنفة لما لسائره ولمن يددّأى يظهر ودّه عدا وة فهو يظهر المودة لذله لمن يتخافه اذليس يقدر على مكافأته ولا امتيناع عنده في تودّد اليه والحيمة أقرب الى المصافاة من الذليل اذا أظهر المودّة لمن يودّوهو من قول شريف

دَلها يَظهر المودّة منها ، وبهامنكم كدّالمواسي

﴿ وَمِنَ الْمُدَاوَةِ مَا يَنَالُكُ أَنَّهُ \* وَمِنَ الصَّدَاقَةِ مَا يَضُرُّو يُؤْلُمُ ﴾

(المعنى) قال أبوالفي يعدى أن عداوة الساقط تدل على مباينة طبعه فتنفع وصدا قته تدل على مناسبته فتضر ونقد الواحدى حرفا فرفا وهومن قول صالح بن عبد القدوس عدد ولل في المدود المدوس عدد ولل في المدود المد

﴿ الْرَسُلْتَ اللَّهِ اللَّهِ يَعَ سَفَاهُمُ \* صَفْراً وَأَضْبَقُ مِنْكُ مَاذَا أَزْعُمْ ﴾

(الغريب) صفرا السم أمه (المعنى) يقول من - هلك أوسات تطلب منى المدح وأمل على مافيها أخر حالامنك فكدف يتحد لى المدح فدك

﴿ أَثْرَى السِّبادةَ فَ سِوالَـ تُكَسِّبًا \* بِالنِّ الأُعَبِّرُوهُى فِيكُ تُكَثِّرُمُ ﴾

(العريب) الاعبراصغيراعورويجوزاعبوروكان أبه هاعور (المعنى) يقول بااب الاعوريعني أباء ابراهيم القيادة في غيرك كسب وأنت تشكرم بهاأى تطله اكرما

﴿ فَلَشَّدْمَاجِاوِزْتَ فَدْرَكْ صَاعِدًا \* وَاسْدُمَاقُرُ بِنَّ عَلَيْتُ الْأَنْجِمْ ﴾

(العربب) تُدَماعِمُولة تعماو بِنسما في النقد وعنى بالانجم أبيات شعره (المعنى) يقول ما أشدَ ما تعبا وزت قدرك حتى بعث تسألني المديح ومسئلة ك ايار مدد ك تجاوز منك القد ولله حين طلبت منى الانجم يريد الاسات

﴿ وَأَرْغُتُ مَا لِأَبِي المَشَاءُ رَخَالِصًا ﴿ إِنَّ النَّمَا ۚ أَنْ رُارُفَيْنُمْ ﴾.

(الاعراب) نصب خالصاعلى الحال ولا يجوزنصب بأرغت لانه أيس يريد طلب ه خالصا والعامل اللام فى لابى العشائر أى الذى ثبت له خالصا لالله لانك غير سست فى قالشناء وانحا يست تعق الشناء المنهم على قصاده وزواره والاراغة الطلب

﴿ وَلَنَّ أَقْتَ عَلَى الْهُوانِ بِنَابِهِ \* تَدْنُو فِيوْجُأَا خُدَ عَالَمُ وَيُنْهُمُ ﴾

(الغريب)الاخدعان عرقان في العنق معروفان والوج القطع والنهم الزجر الشديد (المعنى) يقول اذا أقت على بابه مها ما يوجأ أخد عالم يعنى بكثرة الصفعلا للذليل كل من وآلم صفعك وهومن قول جرير قوم اذا حضرا لملوك وفود م \* نتفت شوارجم على الابواب

﴿ وَلَنْ يَهِينُ المَالُ وَهُومَكُومٌ \* وَلَنْ يَعُرُّ الْجَيْسُ وَهُوعُرُمْمُ ﴾

(الاعراب) الضّميرَ في وهو مكرم يه ودعلى المال يريداً نه مكرّم يض عِنْله و يجوزاً ن يعسيون المهمدوح أى يهبر ماله و يكرم عندالناس ومثله قوله تعالى و يناهمون الطعام على سبه فالتنمير محمّل تله تعالى والطعام (الغريب) العرص مالكبيرا العظيم (العنى) المدح والثناء لمديرًا رفينهم

ولم يهين المال فهوعظف عليه والمال مكرم محبوب وأنه يهين المال وهومكرم ولايصل اليهذم لانه عارمن الذم ولمن يجرا لجيش العظيم الى الاعداء فهذا يستحق المدح

﴿ وِإِنَّ اذَا الدَّمَّةِ الكُمَّاةُ عِمَازِق \* فَنَصِيبُهُ مِنْهَ اللَّمِيُّ الْمُعَلِّ ﴾

(الغريب)الكماة جعكى وهو المستتربالسلاح والمبازق المنسق ومنه سمى موضع المرب مازقا وقال الفراء تأزق صدرى أى ضاق والمعلم الذى علم معلامة فى الحرب (المعنى) يقول المديث والثناء لهذا الذى اذا التقت الشجعان فى المضيق من الحروب والشدائد كان نصيبه منها الابطال لاالاسلاب وفيه نظر الى قول الطائى

ان الاسود اسود الغاب ممها \* يوم الكريهة فى المساوب لا السلب

﴿ وَلَرْعَمَا أَطُرِ الْقِنَاةُ بِشَارِسِ مِ وَثَىٰ فَتَوْمِهَا بِا خَرْمُهُم ﴾

(الغريب) أطرَّة جرتاً طرائر مجتنى وأُطَّرت التوس حنيتها اَطرهاأُ طراً (المعنى) يقول اذا اعوجت قناته في مطعون طعن بها آخر فتقوّمت

﴿ وَالْوَجْهُ أَزْهَرُوالنَّوَّادُمُشَيِّعُ \* وَالرَّجْ أَنْمُرُوالْمُسَامِمُهُمْ ﴾

(الغريب) الازهرالنيرالا بيض والمشيع الجرى والمسمم السيف الذى لا يُنبوعن المنسرية (المعدن) يقرل اذا التق هو والكاة في مازق فوجهه ازهر وفراده قوى جرى ورجعه بطعن به وسيفه مسمم لا ينبو ولا يفتر من النسرب

﴿ أَفْعَالُ مَنْ ثَلَدُ الْكُرَامُ كُرِيَّةً \* وَفَعَالُ مَنْ تَلْدَ الْأَعَاجِمُ أَعْمَ ﴾

(الغريب) حكى ابنزيدرجل أعم وقوم أعم والاعاجم عندد العرب المام وهم بسمون من لم يتكلم بلغتهم أعم من أى جدل كان قال الراح

سلام لوافر والقافعة من المتواتر) المتواترات المتوات المتوات المتوات المتوات المتوات المتوات المتوات المتواتر المتواتر المتوات المتواتر ال

﴿ وَوِينَا يَا ابْ عَسْكُوا الْهُ مَامَا \* وَلَمْ يَتُرُكُ النَّا بِنَاهُ يَامًا ﴾

(الاعراب) الهـ مامدل من ابن عسكر فنصبه (الغريب) الهيام العطش والهيام أيضام في المنون من العشق والهيام أيضادا ويأخذ الابل فتهيم في الارس لاتر عي يقال ناقة هيما و قال كثير بن عبد الرحن فلا يحسب الواشون أن صبابتي \* بعزة كانت هسرة فتجلت وانى قدد أبلات من دنف بها \* كاأ دنفت هيما و أما ستبلت و المعنى يقول يا ابن عسكر لما نزننا بننا تك دوينا من عطش نافل تترك بنا عطشار يدا نهدم

كتفوامن انعامه واحسانه اليهم

# ﴿ وصارَأُحبُ ماتُهُدى السِّا \* لِعَيْرِقِلَّى وداعتَ والسَّلاما ﴾

(الغريب) القلى البغض ومنه ماود عدربات وماقل (المعنى) يقول قداستغنينا عن الهدايا وأردنا الارتحال وأحب ماته ديه اليذاأن نودعك رنسلم عليك

﴿ وَلَمُعْلَلُ مَفَقُّدُكُ المُوالِى \* وَلَمْ نَدْمُمْ أَيادِيكَ الحساما ﴾

(الغريب) الموالى الذى يلى مضه بعضا والايادى جع يديمعنى النعمة تجمع على أيادى والحسام العظام (المعنى) لم يرحل عنك لملال ولاا ناذممنا انعامات المتوالى عليها

﴿ وَلَكُنَّ الْغُمُونَ اذَانُوالتُّ \* بِأَرْضَ مُسَافِرِكُمُ الغُماما ﴾

(الغريب) الغيون جع غيث وهو المطرورة التشابعت والغدمام السحاب (العدى) بقول المسافراذ اكثر عليه المطرمل مقياء و احتياسه لاجل المطروكذلك نحن عطا بالم تأتينا وأنت قسد تنابا حسائك ولولا اتاعلى سفر لم المل انعامك فالمطريسالة كل حدالا المسافر هذا كلام المواحدى وقال غيره وقد نقل ان المسافراذ اكثرت عليه الاسطار بالارض التي هو بها اشتاق اللي وطنه وكره المقام بأرس السفركذلك فحن قد أحسنت البيا كل الاحسان فنص نشتاق ان المي الوطن ونسرع الارتحال وقال الواحدى الاقل أوجه وأظهر وركان مع أبي العشائر للما على الشراب فأراد القيام فسأله الحاص فقيال ارتجالا وهي من الوافر والقافسة من المتواتر) من المتافرة المنام أله المنافرة ويسمى كل المتعام كما المتواتر) من المنافرة العمام كما المتواتر) من المنافرة المنافرة المتواتر المتافية المنافرة المتواتر المتافرة المتافرة المتواتر المتافرة المتواتر المتعام كما المتواتر المتواتر المتافرة المتافرة المتواتر المتواتر المتواتر المتواتر المتواتر المتواتر المتحات المتواتر المتواتر

(الاعراب)هذا استفهام انكار (العريب) الرهو الماكن ومَنه قوله تعالى واترك المحررهوا (المعدى) يقول لا تهب الرجه اكنف مهاد باذنى وكذا الغمام لا يسرى على مشيئتى و بريد بالرجه والغمام الممدوح أى هوفى سرعته في العطاء والجود مثله ما يعنى ان الذي بقعله لا يقعله ما ذني أو بمشيئتى انحا بفعله طبع علم كما قال

﴿ وَلَكِنَّ الْغُ مَامِلُهُ طَبِاعٌ \* تَبَعِّدُهُ مِهِ الكِرامُ )

(الغريب)المتجسُ المنفَجرومنه فا بجسَّت منه اثنتاء شرة عينا أى نفجرَت (المعدى) بقول هذا الذى تشعله طبع لاتطبع كالغمام طبعه الانهلال بالما وكذا الكرام

\*(وقال عدح كأفورا وقداهدى المهمهرا أدهم وهيمن الطويل والنافية من المدارك)

﴿ فَوَاقُ وَمَنْ فَارْقَتُ غَيْرِمُذُمِّم \* وَأُمُّ وَمِنْ يَحَّتْ خَيْرُمُهُمَّ ﴾

(الاعراب) فراف خبرابتدا معدوف و پیوزرده به مانه ما رفعل أى حدث فراق (الفريب) مذم مضعل من المدّمة والذم و عمن قصدت (المعنى) يقول هدذا فراق أى هدده الحالة فراق ومن فارقته يعى سف الدولة غد برمد موم وهدذا الفراق هوقصد لانسان آخر هو خبرمقسوديعنى

لاسود كافوراً ﴿ وَمَامُنْزِلُ اللَّذَاتِ عَنْدِي عِنْزِلُ \* اذَالُمْ أَيْجُلُ عِنْدُهُ وَأَكُّمْ ﴾

(الغريب) أبجل أعظم و يرفع قدرى (المعنى) يقول لاأ قيم بمرل لطيب العيش والحياة اذالم

في نسخة أعظم بدل أبجل الاسود كافورا

**سا**ن

أكن معظمامكر مالاندمع الذل لايطب ﴿ سَحِيْهُ أَسْسِ مَا تَزَالُ مُلْيَدُ . سَ الضَّيم مَنْ مَيَّابِهِ الْكُلُّ عَفْرَم } (الاعراب) وفع مصية على حدف الابتدا ولونصبها جاز بانها وفعل و يحوز نصما على المدل من مصدر هحدد وف أى مرسام ارميا سحية (الغريب) سليحة مشتنة من ان تضام وتخاف والاحمن الامراذا أشنق مسه والخرم الطريق في الجمل (المعنى) يقول هدذا الفراق سحبية تفسى التيهي أبداخا تفية من أن تظلم وتنصر حقهام الاكرام وأماأ رمي بها كل طريق هارما من الذل والضيم ﴿ رَحَلْتُ فَكُمْ مِال مِنْ الْمُعْدِدُ مِن الدِّل وَ عَلَّى وَكُمْ بِالْمُ بِأَجْهَان ضَعْم ﴾ ( عنه يس) الشادن ولد الغرال وهو فوق الطلا والسيغم من أسماء الاسد ( المعنى ) كم رجال كونعلى ويجزعون لارتمالي عهم فالباك بجس الشدن المرأ المليحة وألماكي أحسان النسعم الرجل الشصاع الكريم قال أبوالته تع بأحنان ضيغم يريد سيف المدولة وهذا وفاء لماأ وعدي من قدله \* المحدث لمن قارقته ندم \* ﴿ وَمَا رَبُّ الْتُرْطِ الْمُلْحِ مَكَانُهُ \* بَأَجْزَعُ سَ رَبِّ الْحُسَامِ الْمُعْمِ ﴾ (الاعراب) مكامه فاعل وليس لانترط نعيرلان مليع قدووع الظاهر الترط الدى يعلق في شحمة الاذن والجع قرطة وقراط منل رمج ورماح والمصعم منتة للعمام ويجو ذأن يكاو نارب وهو أولى وأحسى (المعنى) يقول ليست هذه المرأة الفراف بأجزع من الرجل الشعباع لان الرجل يكى على المكالى عنده (فلوكان ما بي من حديث منتبع \* عدرت وأسكن من حديث معم) (المعدى) يقول لوكان الدى أشكوه من الغدر بي من اص أنَّ عدرته الان شيمة الساء الفدو واكتهمس وجل والمعم أرادبه الرجل لات المرأة لاتعم ( رى وانق رميى ومن دونماانني مد هوى كاسركني وقوسى وأسهمى ) (المعسى) قال الواحدي بقول لم يحسس الى ولم أهجه لمي الماه فضرب المثل لاساءته المعمار مي ولامنه من المكافأة بالهجا وبالاتقاء والمهنى انّ حبى ايا سعنى عن المكافأة بالاسا وة فكان كرام رمنى وهو ووا اجنة تمعنى ان أرميه ﴿ اذاساءَهُ الْمُرْءُسَاءَ تَظَنُونُهُ ۞ وَصَدَّقَ مَا يَعْتَادُهُمُنْ تَوَهُّم ﴾ (المهني) يقول المسي ويسى والفل لافه لا يأمن بمن أساء اليه وما يخطر بقلبه من التوهم على اساءة غرميصدق ذلك فكاماسم عن شخص كالامسو ويظنه فيه لسو وهمه وفعله وهو كتول الاتن ومافدت في يشهد الله يه ما عليك بل استندائي فاتهمتني ﴿ وَعَادَى عَجْبَيْهِ بِشُولُ عَدَاتُه ﴿ وَأَصْبُعَ فَى لَيْلُ مِنَ الشَّكَّ مُظْلُم ﴾ (المهنى) يقول وبسو ظنه عادى محبيه بقول الاعدا وأصبح فى كل أمود ما وا ﴿ أَصَادَقُ نَشْسَ الْمُرْمِنْ قَبْلِجُسِّمِهِ ﴿ وَأَعْرِفُهَا فَ فَعَلَّهِ وَالسَّكُلُّمِ ﴾

(المعنى) يريا بالد تس الهمة والمعابى التى فى جدم الدنسان من أحلاقه فهو يذكر اطف حسه ودقة علمه وأنه قدل ان يقع بينه و بين من يحبه معرفة يصادق ندسه أقرلا و يستدل عليها بكلامه وفعله رهذا من قول الحكيم الائتلاف بالجواهر قبل الائتلاف بالاجسام

﴿ رَاْ حَلَمْ عَنْ خَلِي وَأَعْلَمُ أَنَّهُ \* مَنَّى أُجْزِهِ حِلْمَاعِلِى الْجَهْلِ يَدِم ﴾

(المعسىٰ)يتولَّ أصنعَ عَى خُلُيلى علىابانى اداجازيّته عَلىَ سنهه بالحَسلمُ نَدَم عَلَى تَبِي فعلافا عَتذو الى ورجع الى مرادى وهومى قول سالم بن وابصة

وبرب من موالى السوادى حدد به يقتات لمى ومايشقيه مى قرم داويت صدرا طويلا تحره حدد به منه وقات أظفارا بلاجلم بالحزم والله يرأسديه والحه به تقوى الاله ومالم يرعمن رحم فاستحت قوسه دونى سوترة به ترجى عدترى جهارا غدم مكتم وان في الحداد ذلا أن عارفه به والحام عن قدرة فضل من الكرم

وسروی آنی همتی آخر الوما الی الجهل ندم بر دان بهلب علیه کا جهل علی مده تعلی ذلات لاق السفه و الجهل لید امن خلاق فرشی و اصل هذا کله قوله تعالی ادفع بالتی هی أحسسن فاذا الدی بینك و بینه عدار د کا مه ول حیم

﴿ رِارْبِدُلِ الْانْسَانُ لَي جُودِعاسِ \* جَزَيْتُ بِعُودِ الباذِلِ الْمُتَبِسِمِ ﴾

(المعنى) قال آن المنظلا آخذ من اله نسان العملة حي به ون معها بشرو بشاشة وان بدلها وهو عابسرو بشاشة وان بدلها وهو عابسر و يتسم عن أزيد على ما فعد للنه بدل جود ا بعبوس و جرية عندا البيت سائر الرواة فر روه بجود التارك ولامعنى التارك واغماه و الباذل و سعناه و انبدل الانسان لى جوده وهو عابس الوجه غير منشر الصدر المائية مجازات من بدل لى جوده وهو ضاحك ولم أكافئه

وأَهُوَى مِى النَّتَيَانَ كُلَّ سَمَيْذَعِ \* نَجِيبِ كُصَدُّوالسَّمُهُوِى الْمُسومِ ﴾ (الغريب) السميدع السيدالكر موالسمهرى من الرَّماح التَّوى الصَّلَبِ من اسمهر الامراذا الشيد (المعين) أحب من النَّتَيانَ كُل كريم يعشى النّاس بيتّ النّرى تَجيب طويل كصدو الرع المتقوم الشديد

(حَطَّتُ تَعْنَهُ العِيسُ الفَّلاةَ وَخَالَطَتُ \* بِهِ الْخَيْسُ الْجَيْسُ الْعَرَفْرَمُ ).

(العريب) خطت قطعت والعيس الابل البيض والفلاة الارض البعيدة عن الما وقوله كات جدع كبة وهي الصدمة والجلة والعرص م الكثير والكبة بالضم الجناعة من الحيدل وبالنتج الدفعة من القتال والجلة والكبة الزحام (المعنى) يقول الذي قدسافر الكثير وقطع الفلوات وشهد الحروب فالطت به الخيل الجيش والكبة من قولهم كبه لوجهه اذا ألقاه قال بعض العرب طعنت في الكبة من اللبة فقيل له كيف طعنته في السبه وهي حلقة الدبر فقال ان رمحه سقط من يده فأكب ليأخذه فطعنته

# ﴿ وَلاعِنَّةً فَى سَنْفِهِ وَسِنْانِهِ \* وَلَكُنَّمَافَ الكف وَانْفَرْحِ وَالْمَم ﴾

(المعنى) هوعضف الاف سيفه ورجحه فانه اذا شهد الحرب قال الاقران ولم يعف عنهم وانماعنته في كفه لا يأخذ من مال أحد شيراً وفى فرجه لا يقرب الزيار فى فه فهو بدئ اسانه عن الفيهة ولا يشكلم الا بالسدف ولا يأكل الامن حلال لانه لا يصيب ما لا الامن حله

﴿ وَمَا كُلُّ هَا وَالْعِمِيلِ شَاعِلِ \* وَلَا كُلُّ فَمَّالِ لَهُ مُتَّمِّم ﴾

(الغريب) هو يذالشئ أهواه فاناهو وهاو كحدرو حاذر (المعدى) يشول ايس كل من أحب الامراج لم يصنعه ولا كل من يصنعه بشمه

﴿ فَدَّى لاَي السَّلْ الْكُرامُ فَاتُّما \* سُوانَ خَيْلَ يَهْتَدِينَ بِأَدْهُم ﴾

(الاعراب) روى أنو النتي وجاعة عانها والعنميرة بدعلى الكرام وقال يجوزان يكون الذى حله على ذلك انه شبههم بالدوابق وقال يهدين قعل المدهم عائد اعليها قال ولوقال وانهسم سوابق لكان جدد اوقد رواه جماعة فانه مع ولم يعرفه أنو الفنه ولاذكر فيه خلافا (العريب) أبو المسك كافور وهو الممدوح والادهم الاسود (المعنى) لما جعل انكرام خبولا سوابق جعل الممدوح أدهم تقدم الدوابق وهي تجرى على اثره يعنى انه امام الحسورام وساسمهم

ومتقدّمهم (أَعْرَ عَدْقَدْ عَصْنَ وراء ، الْمُخْلُقُ وَعَبِونَ الْمُعْلَمِ )

(الاعراب) أغرّ مدل من أهم (العربب) شه سن رفعي أبسارهن ورحب رسيع ومطهم والعرب أغرّ مدل المعدن أبسارهن ورحب رسيع ومطهم وحسى (المعدن) يقول لا يناس على الحقيقة في وجهه والما محديث أن المعرب أن المعرب وحديث المعرب والسوابق قد شهدست ألم ينها وراءه مداً الاغرّ تنظر الى خلق واسع وخلق تام حسس بريدان خلقه حسب و وحهه حسن

﴿ اذَامَنُهُ مُ مُن السِّياسَةُ نفسها \* فَقَفْ وَوْنَ مُذَامَّهُ شَعْلًم ﴾

(المعنى) يتول اذالم تحسن السياسة فاخدمه بالقيام قدامه مرة تمعلم حسن السياسة

﴿ يَضِيقَ عَلَى مَنْ رَاءُ وَالْعُدُرُ أَنْ يُرَى \* ضَعِيفَ المَساعَ وَقَدِل التَّكْرُم ﴾

(الغريب) المساعى جعمسها أوهى السدى فى طلب الجدر المعدى) يقول من داه وراى أفعاله لم يكن له عذران يكون ضعيف المساعى فليل التكرّم يريدا نه سنه تشعلم هذر الاشدما فن وآه ولم يتعلمها مند منه فهوغير سعذورو أبو الفق بعمل هذا داخلاى الهجا على معنى ان مثله خسة ولمؤم أصل اذا كان له تكرم فلا عذر لا حد بعده فى تركها كقول الآحر

لاتمأسن من الامارة بعدما \* خدق اللوا على عمامة جرول

وقال ابن القطاع الهجاه هو أن يقول ان كافورا قدضيق على ولانفع لى منه رلاجاه لى عنده وانه ينتنع بخدم قى ولا أ تنفع به ولوانه قال هذا لشعص لحاف ان يتصل بكاهور فيكون فيه هلاكه ومَنْ مَثْلُ كَانُورا ذا الخَيْلُ أَحْجَمَتْ \* وكانَ قَلْم لاَ مَنْ يَشُولُ لَهَا اقدُّى ﴾

(الغريب) يقال أجهم بتقديم الجيم مندل المجم بتأخيرها عن الامركف عنه ومن روى اقدى بفتح الدال فعناه ردى الحرب من قدم يقدم قدوما ومن روى بضعها كان من قدم يقدم اذا تقدم (المعنى) يقول اذا وقفت الكتيبة وتأخرت عن الاقدام وقل من يتعثمها على ورود المعركة فن مناه أى انه يحث الخدل عند الاحجام و يشجعها على لقاء العدو

﴿ شَدِيدُ تَبَاتِ الطِّرْفِ وَالنَّفْعُ وَاصلٌ \* الحاكَةُ وَاتِ النَّارِسِ الْمُتَكِّمِ ﴾

(الغريب) الطرف بكسر الطاء هو القرس ومن دوى بفتح الطاء أوا دطرف العين والمنتع العبار واللهوات جع نهاة وهي ما فوق اللسان والمتلثم الذى على فيسه اللثام وهوما يستره من الغبار والهوا و (المعنى) يقول هو ثابت في حال الحرب والنفع قدوص الى لهو ات المتلثم وهوف المعركة ثابت لا يحجم ولا يتأخرولا يتداخله الفزع

﴿ أَمَا الْمُسَلُ أُرْجُومِنْكُ نَصَرَاعِلَى الْهَدَا \* وَأَمْلُ عَزَا يَعْضُ البيض بِالدَّمِ ﴾ (المعنى) يتخاطب كَامُورا و يناديه بالبالمسك أماراج منك عز المُعكن به من قتل أعدانى ﴿ ويومَّا يَعِيظُ الحاسدينَ وحالة مَا فَيُم الشَّقافِيها مَقامَ النَّمَ ﴾

(الغريب) الشفايدو يقصر وهمزنه منقلبه عن راو (المعنى) يقول أرجوان أدرك بعزك حالة شقاق فيهامث التنعم أى أشتى في حرب الاعداء فأسم بدلك ركال الواحدى أبدل تنعم الاعداء بالشفاء لما أورد عليهم من الحسد لمعتى والعيظ لم كالى فيشقون ب و يجوز ابدل اشقاء تسما

﴿ وَلِمُ أَرْحُ الْأَهُلُ وَاللَّهُ وَمِنْ يُرِدُ \* مُواطِرُونَ عُيْرِ السَّدِهِ اللَّهِ ) (المعنى) نَتَ أهدل أن يرجى عندل ما أُوجُوه ولم أضع الرجاعى عُيرمو صعد لانى لم أوج الأمر مقدك كن يطلب المطرمن السحاب ولم يطلبه من غير السنداب

﴿ فَاوَلَمْ تَكُنُ فَ مُصْرِما سُرِتُ نَحُوها \* بِتَلْبِ المَشُوقِ المُهُ مَامِ المُتَمَمَ ﴾ (المعنى) فالولم تكن ف مصرما كت أقصد هامة الماسيا

﴿ وَلا نَبِعَتْ خَدْلِي كَلَابُ قَبِا ثُلِ \* كَانَّ بِهِ الْدُلْرِ حَلَاتِ دَيْلِمٍ ﴾

(الاعراب) أسكن جلات ضرورة لانها جعد له و جع فعلة اذا كان اسما كان منح وكا الفريب) عبرباسم الديم على الاعداء وهم جيل من الناس والعرب تعبربالديم عن الاعداء لانها كانت بينها و بين العرب عدا و قصارا سهم عبارة عن الاعداء ومنه قول عنترة عن وراء تنقر عن حياض الديم وقال أبو الفتح قلت له أثر يديالديم الاعداء أم هذا الحيل من العجم فقال بل العجم (المعنى) يقول انه كان ير بالله لل في طريقه الى مصر على النبائل وتصول كلابها على خله كانتما عداء عدل عليها

﴿ وَلَا أَنَّهِ مَنْ آثَارُنَا عَيْنُ قَالِفَ \* فَلَمْ تَرَالَّا حَافِرًا فَوَقَ مَنْدِمٍ ﴾

(الغريب) القائف التابع الذي يقفو الاسمار والمنسم لذي الخف كالحافر (المعدى) يقول

القائف اذا البعناايرة ناعن المسيرالمين المرالا آثار الابل والخيز أى اله لمهدركهم اسرعة السير ومن عادة العرب ان يجنبوا الخيل ويركبوا الابل بعنى الاأثر خافر فوق أثر خف كقول الشاعر أولى فأولى اامر أ القيس بعدما عد خصفنا ما المعلى المرافوا

﴿ وَسَمْنَا مِمَا الْبَيْدَاءَ حَتَى نَغُرَّتُ \* مِنَ النِّيلِ وَاسْتَذْرَتْ بِظَلِّ الْمُقَطِّمِ ﴾

(الغريب) التغرالشرب القليل وهومن الغروه والقدح الصغير وإغاقل شربها لانها وصلت مكدودة ومنه قول طفيل انخناف مناها النطاف فشارب ه قليلا وآب مدعن كل مشرب واستذرت نزات في درا وأى ناحيته والمقطم جبل معروف عصر وهو المشرف على مقبرة القرافة والقلعة (المعنى) يقول و منا البيدا و با "نارخيلنا وسرنا في أرض غلا أثر بها السالل فصادت آثار الخيل والابر كالسمة لها وهي العلامة حتى وردت النيل مكدودة فشر بت شربا قليلا

﴿ وَأَنَّكُ يَعْصِي بِاخْتَصَاصِي مُشْيَرُهُ \* عَصَيْتُ بِمُصَدِيهِ مُشْيَرِي وَاوَّى ﴾

(الغريب) الاين بالماه والعظيم وهومن صقة الماولة وبالحيم الجيل الوجه (الاعراب) وأبلخ في موضع حرّ عطفا على ظل المقطما و وبطل أبلخ واقرى ويدر بالاوهذا هو الاشهر في باب فاعل وفاعلة من الوصف ومثله عاذل وعذل ولوأ دادنساه لفال لواغى (المعنى) بقول واستذرت بظل أبلخ يعصى من بشسر علسه وهووزيره ابن الفرات لان المتني لم عدمه وعصيت بقصديه قال أبوالفتح هو عماييجوز فلا الى الهستاء وظاهر اللفظ الذي بى علمه اله أراد عصيت من كان يشسير على المقام شعامت على المفترق الما المحدي عنده والاللم المفترق الما الحديد وما يعنى من يشير عليه بتركى بأن يعتصنى دون غير من كان يشير عليه بتركى بأن يعتصنى دون غير من كان عصيت من أشار على بترك المسيراليه

﴿ فَسَاقَ الْمَالُهُ رَفَعُ عُيرُمُكُدُر \* وَسَقَّتُ اليهَ الشُّكْرُعُيرِ عُجْمَعِم ﴾

(الفريب) المجمع الذى لا يفهم ولا يأتى على الوجه و جمع مكلامه اذا عاه وستره وقال أبوالفتح ليس فيه عيب ولا اشارة الى دم (المعنى) بقول لم يحت دوا سسانه الى بالمن ولم ينفصه بالاذى ولم يكدره على كفيره و قال أبو القتم هذا النقى يشهد عاد كرته من فلب المديم الى الهجاه

﴿ قَدِاخْتُرْنُكُ الاملاكُ فَاخْتُرْلَهُمْ إِنَّا ﴿ حَدِيثًا وَقَدْ حَكَّمْتُ رَأَيْكَ فَاحْكُم ﴾

(الاعراب) أرادمن الاملال فذف وأوصل الفعل كقولة تعالى واختار موسى قومه أى من قومه (المعنى) يقول قد اخترتك من الاملال أى من ملول الارس بالقصد الدل فاختراهم بناحد ينامن مدح أوهبا أومنع أوعطا ويدانهم يتعدثون بنا فاخترماتر يدمن ثنا واطرا والمراء بالاحسان أوذم أوهبا والمحفل والحرمان قال الواحدى لم يعرف ابن جنى هذا فقال افعل بي فعلا أذا مه و مكان مختار استحسنا عندهم ولدس هذا الذى يقوله فى البيت الاترى الى قوله وقد حكمت رأيك يريد أنت المحكم فيما نختار ولو أرادما قاله لما كان محكما

﴿ فَأَحْسَنُ وَجِهِ فَى الْوَرَى وَجِهُ مُحْسِنِ \* وَأَيْسَنُ كَفَ فَيهِمْ كَفُّ مُنْمِ

(المعنى) قال الواحدى هذا البيت ورىعن هجائه بقيم الصورة فانه لامنقبة له عدر بها الاانه أذا أحسن بالعطا فوجهه أحسن ألوجومالاحسان ويده أيمن الايدى مالانعام وكذلك البيت ﴿ وَأَشْرَفُهُمْ مَنْ كَانَ أَشْرَفَ هُمَّ مِنْ وَأَكْبَرَا قَدَامًا عَلَى كُلِّ مُعْظَم ﴾ الذىبعده (المعنى) يريدانه خال عاءدحيه الماولة من نسب أوسب أوشرف تلمدفان لم يستعدث لنفسه شرفا مطرفابعاوهمة واقدام لميكن لهخدلة عدحما ﴿ لَمُنْ تَطْلُبُ الدُّنِّيا اذَالْمَ رُدْجِهِ \* سُرُورَ عُحَد أَوْاسا وَتُحْجُرِم ﴾. (المعنى) يقول أغنائطلب الدنينا وتقاتل عليها وتننافس فيها أهسذين الشيئين المالدفع الاولياء أولضر الاعداء وليست تعسلم لفيرهذين وهذا من كلام الحكيم اذالم تص بالمال اساء الجنس وتقتل به أعدا النفس فاتصنع بالأعراس ﴿ وَقَدُومَ لَ اللَّهُ وَالذَى فَوْقَ فَقَدْه ﴿ مِن الْمُكْمَافِى كُلَّ جِيدُومُ فَسِم ﴾ (الفريب) المهرهو الصغير السن من الليل يقال مهرومهرة وجع المذكر امهار ومهارومهارة وجع المؤنث مهرومهرات قال الربع نزياد العسى ومجنبات مايذقن عدوما ويتذفن بالمهرات والامهار والمعصم موضع السواومن الزند (المغنى) يقول قدوصل الى المهر الدى أهديته لى وعلمه وسم باسمك الذى هوسمة لكل حدوان يربدا به ملك مالك لكل حى الاترى قوله ﴿ لِلْنَا لَمُوانَ الرَّاكِ الْمُدَلِّكُمُّهُ مِ وَأَنْ كَانَ بِالنَّمِرَانَ عُمْرُمُوسَّم ﴾ (العرب) الحيوان يطلق على كلحي فنهم الناطق وهم بنوآدم وماعد اهم فيوان غيرناطق والمرسم المعلم (المعنى) يقول الذالخيل ومن يركبها وان كانو الحالين من العلامة ﴿ وَلُو كُنْتُ أَدْرِي مُ حَمِانَ قَدَمُهُمْ \* وَصَيْرَتُ ثُلْتُمِّا النَّظَارِلَ فَاعْلُمُ } (المعنى)انه استبطأما يرجومنه وفقال لوكنت أعرف كم قدرحماتى ف الدنسا بلعات التي ذلك القدرمدة التظارعطائك وهذامن قولمسلم لو كان عندل مناق يخادنا \* الى المشب التفارنا سلوة الكر ﴿ وَلَكُنْ مَا يُمْنِي مِنَ الْعُمْرِ فَا ثُتُّ \* خُدُّ لِي جُفَّا البادر المُغَمِّم ﴾ (المعنى) يقول الفائت من المدمرغ مرتجع ولا يعود على احداى لا تطول مدة البقا • فان الماضى غبر ستدول فدلى بحظ من بستعيل ويغتم القدرة والامكان ﴿ رَضِيتُ عِمَا رَبُّنِي مِهِ لِي عَمِّيَّةً ﴿ وَقُدُّتُ الدِّكُ النَّفْسُ قُودُ الْمُسَلِّمُ } (المعنى) هذا كالعود من عتاب الاستبطاء يقول ان كنت ترضى شأخرما أرجوه فأنا أرضى به أيضاعبة للوا نجذا باالى هواللانى قدت نفسى ليث قودمن يسلمك مأتفعله والمسلم لايعارض ﴿ و مَثْلُكُ مَن كَانَ الْوَسَعَا فُوادُهُ \* فَكُلُّمُهُ عَنَّى وَأُمَّ أَمْكُلُّم ﴾ ىسى

(المعنى)يقول مثلث في كرمك و ماحتك يكون فوّاده بينه و بيني وسطاف كامه عنى ولا يحوجني الى الكلام (وقال يذكر جاء التي كانت تفشاه عصروهي من الوافر والقافية من المتواتر).

﴿ مَانُومُكُمَا يَجِلُّ عَنِ الْمَلامِ \* وَوَقَعُ فَعَالِهِ فَوْقَ الْكَلامِ ﴾

(الغريب) جل الامرعظم وقل أيسا والكلام هو المعروف وقال ابن القطاع أراد الكلام وهي الجراحت (المعنى) يقول اصاحبيه اللذين إومانه على الاحطار بنفسه وتجشم الاسفار في طلب المعالى ماومكما يعنى نفسسه أجل من أن يلام الان فعد يدب زفوق القول فلا يدرك فعله بالوصف والقول ولانه لاملم علائم فيه بأن يطبعه أو يحدعه وقال ابن القطاع ملومكما يجل عن لومكما ووقع معال لومكما فو كالجل عن الجراحات

﴿ ذَرَانِي وَالنَّلَاةُ بِلاَدُلِيلِ \* وَوَجْهِي وَالْهِيمِ بِلاَلْنَامِ ﴾

(الاعراب) نصب الف الاقواله عيرا مهما منعولار معهما أى اتركاني مع الف الاقواله عير (العريب) الفلاة الارض المعيدة عن الما واله عير شدة الحروالا شام ما دستر به الوجه (المعني) يقول اتركابي مع العلاة فابي أساكها بعيرد الملاهند الى قبها وذرابي مع الهجير أسير فيه نغير المام على وجهسي لابي قد اعتدت لك

﴿ فَاتِّى أَسْتَرْ نُحْبِد اوهذ ، وأَنْعَبْ بِالاناخةِ والْمُدَّامِ ﴾

(المعنى) يتقول أنا أستر يحيالف لا تواله عبروراحتى فيهـماوتعــى فى البزول والمقام وأنا أستر يحيه دين اللذين قد تعودتهما

﴿ غُيُونُ رُوا حِلَى انْ مُرْتَعَيْنَ \* وَكُلُّ بُعَامِ رَازَحَة بُعَامِي ﴾

(العرب) حرب تعيرت والبغام صوت الناقة للتعب بغمت بغمالكسر وهوصوت لا يفصح به والراذ حمى الابل الهالل هزالا وقد رزحت الناقة ترزح رزو اور زاحا سقطت من الاعداء هزالا و رزح نها أناتر بحا (المعنى) انه شبه نفسه فى التعبر بالهجة لانها لا تدرى أين تذهب وهو كذلك وقال أبوا لفتح ان حارت عينى فأ باجهة عينى عينها وصوتى صوتها كا تقول ان فعلت هذا فأ باحاد وقال ابن فو وجهة يريد انه بدوى عارف بدلالات النحوم باللهل فيقول ان تحسيت في المفارة فعيد في البعد يرة عير واحلى ومدطق الفسيم بعامها وقال الخطيب عدون رواحلى تنوب عنى اذا صلات اهتدى على يقوم مقام صوتى وانحاق الوستعارة

﴿ فَقَدَّأُ رِدُ المياه بِفَيْرِهاد ، سوى عَدّى الهابرُفَ الفَمام ﴾

(الغريب) قال ابن السكمت العرب اذاء دت للسنحاب مائة برقة لم تشكف أنها ما طرة قدسة ت فتتبعها على الثقة وقال الحطيب قال ابن الاعر ابي في النوا در العرب كانوا اذ الاح البرق عدوا سبعين برقة فاذا كملت وثقوا بأنه برق ما طرفر حلوا يطلبون موضع الغيث وأنشد عمر مي الاعود ستى الله جيرا بأحدت جوارهم ه كراما اذا عدوا وفوق كرام

يعدون برق المزن في كل مهمه \* فارزقهم الابروق عمام المعنى) بقول لاأحتاج في ورود الما الى دليل بدائي سوى ان أعد برق الفهام فاتبعه كعادة العرب في عدها بروق الغمام ﴿ يُدُمُّلُهُ عِنْ رَبِّي وَسَينِي ﴿ أَذَا احْتَاجَ الْوَحِيدُ الْيَ الْدَمَامِ ﴾. (العريب) الذمام العهدوالخفارة (المعنى) يقول من احتاج في السفر الى دمام وجوار وعهد المأمن بذلك فاناف جواراته وجوارسني يريدانه لايصحب أحداف سفره ﴿ وَلا أُمْسِي لا هُلِ الْمُعْلِ ضَيْفًا ﴿ وَأَيْسَ قُرَّى سُوَى عُمَّ الَّمَامِ ﴾ (المعنى) يقول لاأمسى ضيفالحسلوان لم أجدزادا البت قلانه لأع للنعام ريجو زان يريد م ـ ذا أن العندللاقرى عنده ويروى عبالما المهدم والمعدى لولم يكن لى قرى الابين انعامشر بتهولم آت بخملا أتنسف ، ﴿ قَلَمَا صَارُودُ اللَّمَا مَ حَمَّا \* جِزَّ يْتَعَلَّى أَبْتُسَامِ الْبُنْسَامِ ﴾ (الغريب) الحب المكر والودالب والصداقة (العني) يتول الماصارود النام غيرصادق سرت كاحدهم أفعل بم كا يشعلون فاذا تبسعوالى بسعت الهم ﴿ وصرتُ أَشُكُ فِي أَصَطَفِيهِ \* لَعَلَى أَنَّهُ بَعْضَ الْأَمَامِ } (المعنى) يقول له أكر على ثقة من مودة من أوده لعلى انه من جدلة الناس ير يدلعه موم فساد الملق كلهماذا اخترت أحداللمودة لمأثق عودته ﴿ يُعَبُّ الماقافُونَ على النَّصافي و وحبُ الجاهلير على الوسام ) (الغريب) الوسام والوسامة الحسين وسم يوسم وسامة ووساما (المعنى) يتول العاقل انما يحب من يعبه على مقا الود فن أصرى له الود أحب والجاهر ليحب على جال الصورة وذلك -المهال لانه ايس كل جدل المنظر يستحق الحبة كعشراء الدمن وائق اللون وبي المداق ﴿ وَآنَفُ مِن أَخِي لَا بِي وَأَي \* ادْامَالُمُ أَجِدْهُمْن الْكُرام } (الغريب) آنف أستنكف (المعنى) يقول أبغض المجلاء وأحب الكرام حتى أبغض أخى اذالم أجده كرعما ﴿ أُرَى الأَجْدَادَ نَعْلُمُ اجْمِعًا \* عَلَى الأَوْلادَأُخُلاقُ الْلَمَّامِ ﴾ (المعنى) يقول الخلق اللَّه م قد يفلب الاصل الطبب حتى يكون صاحبه لشماوان كأن من أصل كريم كشول الا تنر أبول أبحروأ مدحرة ، وقد بلد الحران غير نجيب وكقول الأخر وقد فرت ما آيا الهم شرف م القدصد قت ولكن بنسما والدوا ﴿ وَلَدْتُ بِمَانِعِ مِن كُلِّ فَضُلِ \* فِأَنْ أَعْزَى الحَجَدَةُ عُمام ﴾ (المعنى) يقول لاأ قدم من الفضل بأن أنسب الىجدفاضل ادالم أكن فاضلابنفسى ولم يفن عنى افضل جدى وهومن قول المحترى

وعدلهم عن آخر المجدعال ، فأدهالهم تحدوقديم لمناصب ﴿ عَبْنُ لَمْ ثُلَةً وَحَدُّ م و مِنْمُونُهُو القَصْمِ الكهام ﴾ (الغريب) القديم السيف المفال وفيه قديم و ينبو يرتفع (المعنى) يقول عبت لمن له حد النصل وقد الرجال ثم لا ينفذ في الامورولا يكون ماضيا والكهام الذي لا يسطع ﴿ وَمَنْ يَجِدُ الطُّر بِقَ الْحَالَى \* فَلا يَدُوْ الْمُلِّي السَّمَام ﴾ (المعسى) يقول عبت لم وجدالطريق الى معالى الامورفلا بقطع الها الطريق ولا ينعب مطاماه في ذلك العاريق حتى تدهب أستمتها ﴿ وَمُ أُرْبِ عُبُوبِ النَّاسِ شَيا \* كَنَفْصِ القادرِينَ عَلِي النَّمَامِ ﴾ (المعنى) يسول لاعب أبلع من عب سقدراً ن يكون كاملا في الفضل فلم يكمل أى لا مذرله فى ترك الكال ارا قدرعي دلك ثم تركه والعيب ألزمله من الناقص الدى لاية ـ درعلى الكمال ﴿ تُعُنُّ الرَّضْ صَرَّفُلا وراق \* يَحْبُ بِي المطيُّ ولاأ مأى } ﴿ وَمَلْنَى الْمُواشُ وَكَانَ جَدِي \* عِسْلُ امَّاءُ فَي كُو عَام ﴾ (المعنى)يةول ان مرضه قد دطال حتى مله النراس وان لافاد - نبه فى العام مرة واحدة لانه أحدا حيكان في المنار ﴿ قَلْلُ عَالَى عَدْ مُعْوَادى \* كَثْرُ طَالَمْ عَنْ صَعْبُ مِن الى ﴾ (المعسني) بقول قليل عائدي لاني غريب لم يعدني حد الاقليل من الماس وفؤادي ستم الكثرة الاسوان وحسادى كثيرل كثيرقضلي ومطلى صعب لاى اطلب الملك ﴿ عَلَيْلُ الْجُسْمِ عُنْنَعُ الْفِيامِ \* شَدِيدُ السَّكْرِ مَ عَيْرًا لَادَام ﴾ (الغريب) المدام المهروالمدام المطرالدائم كالهاديم أى أدامه الله (المعنى) يقول أماعلى هدده الحالة فى الفرية عليل الجسم عاجز عن القيام سكران مى غير خريل مى ضعف ﴿ وَذَا تُرَقَّى كَانْ مِهِ احْمَا \* فَلَدْسَ رُوْدًا لا فَي الطَّلام ﴾ (المعنى) يكنى عن الحي التي كانت تأتيه لملافية ول كام الحسة فليست ترور الاف الليل ﴿ بَدَأْتُ لَهِ اللَّهَارِفُ وَالْحُسَايَا ﴿ فَعَافَتُهَا وَبِاتَتُّ فَعَظَامِي } (العريب) المطارف جع مطرف وهوالذى في جنبه علمان والمشايا جع حشية وهوما حشى من الفرش يمايجلس علميه (المعرف) بقول هذه الزائرة يعي بها الجي التي كان تأخده ق معه لاتست في الدراش واعاتبت في عظامي ﴿ يَضَيُّ الجَلَدْعَنْ نَفْسَى وعنها م فَتُوسِعُهُ بِأَنُّواعِ السَّقَامِ ﴾ (المعنى) ينسق جلدى فلا يسعها ولايسع انفاسي الصعدا والجي تذهب لجي فتوسع جلدي بما

تورده على من أنواع السقام ﴿ ادامافارَقَتْني عُسَلَّتْني \* كَانَّاعا كفان على حرام ﴾ (المعنى) قال الواحدى ريد أنه يعرف عند فراقها فكانم اتغسله المكوفهما على ما يوجب ألفسل واغاخس المرام لأقافية والافالجاع على الحلال كالجاع على المرام ف وجوب الفسل وقالابن الشحرى واعاخس ألحرام لانه جعلها ذائرة غريبة ولم يجعلها ذوجة ولاعلوكة ﴿ كَأَنَّ الصَّعْرِيطُودُ هَافَّتُعْرِى \* مَدَامُعُهَا بِأَدْ بَعَهُ سِحَام ﴾ (الغريب) بأربعة سمام أى ذات سجام فذف وأرا ديالاربعة اللعاظين والموقين للعينين فان الدمع بحرى من الموقين فاذا علب وكترجرى من اللعاظ أيضا وقال أبو الفخم أراد الفروب وهي مجارى الدمع والعروب لاتفحصر بأربعة (المعنى) يقول انها تفارق عند العسبم فكان الصبع يطردها وانتهااذافا رقته فتجرى مدامعها منأ وبعة سجام يريدكنوة الرحضا وهوعرف لمي فكانها تدكى عندوراقه محيدله ﴿ أُراقَبُ وَقُنْهَا مِنْ عَبْرِ شُوق \* مُراقَبِهَ المَسُوق المُسْتَهَام ﴾ (المعدى) بقول أنا المنظروة تعجيمها كاينتطرالمشوق عجى حديسه وذلك ان المريض يجزع لورودالمي فهويراقب وتتماخو فألاشوفا ﴿ وبصدْقُ وعْدُها والسَّدْقُ نُشَّر \* ادْا أَنْمَاكُ فِي الكُرب المظام ﴾ (المعدى) يريد أنهاصادقة الوعد فى الورودوذلك الصدف شرسن الكذّب له نه صدق يضم ولا يشع كن أوعد غصد ف وعدده ﴿ أَبِنْتَ الدَّهُ وعنْدى كُلُّ أَنْتِ \* فَتَكُمْ فَ وَصَلَّتَ أَنْتُ مِنَ الرِّحام ﴾ (الغريب) يريدبينت الدهرالحي وبينات الدهرشدائد و(المعنى) يقول للعمى عندى كلشديدة فكيفوصلت الى وقدتزا جت الشدائد على ألم ينعك زُحامه أمن الوصول الى وهذا من قول أتيت فوادها أشكواليه م فلمأخلص اليهمن الزحام (بَرَ حَتْ يُجَرِّحًا لَمُ يُنَّ فيه \* مَكَانُ للسُّيوف ولا السَّهام) (المعنى) يقول قد جرحت رجد الامن كثرة ملاقاته الحروب لم يتى فد مكان اضرب السوف ولاللسهام ﴿ أَلَا بِالْمُنْ تُسْفَرَ يَدِى أَغُسى \* تَصَرَّفُ فَعنان أَوْزَمام ﴾ (الغريب) العنان الفرس والزمام للابل (المعنى) يقول التسدى عَلَتْ هل تَصَرَف بعدهدا في الغريب العنان الفرس أوزمام الابل يعنى ليتنى علت هدل أصم فأسافر وأتصرف في أزمة الابل واعتةاللسل ﴿ وَهُلَّ أُرْمِي هُواَى بِراقصات ، نُحَــالَّاةَ المُقاود اللَّهَام ﴾ (الغريب)الراقصات الابل تسيرالرقص وهوضرب من الخبب يتال وقص البعير وقصا اذاخب واللفام زبد يخرج من فم البعيرا بيض وجع لفام لم (المعنى) يقول المقاود عليت من اللغام فعسله ليياضه كالفضة وهى ترقص في سيرها فهل أبلغ مرادى بسيرها وهذا من قول الغيرى

ويقطع البيدمنها كل يعمله ، خرطومها باللعام الجعدملتقع ﴿ فَرُبُّمَا شَفَّتُ غَلِيلُ صدرى \* بِسَيرًا وْقَنَاهُ أُوحُسام ﴾ (الغريب)الفليل والصدريكون منعشق وغيره والحسام السيف القاطع (المعنى) يقول انه لماكان صحيحا كان مسافرا ويفاتل فيشتى غليله بالسيراني ما يهوا مبارع والسيف ﴿ وَضَا ذَتْ خُطَّةً كُلُّتُ مِنهَا مِ خُلاصَ اللَّهِ رَمَنْ نَسْبِعِ السَّدام ﴾ (الغريب) الفدامشي بعول على روس الاباريق التي يكون فيها الحر (المعنى) يترل رعاضاق أمرعلى فكان خلاسى منه خلاص الحرمن النسيم الذى بشدعلى رأس الاريق لتصنية الحر ﴿ وَفَارَفْتُ الْجَبِيبِ الْمُ وَدَاعِ \* وَوَدَّعْتُ الْمِلْادَ بِالْسَلَامِ ﴾ (المعنى) يقول بقافارقت الحبيب بلاود اعريدائه قدهرب من أشسا كرهها دفعات فليقدر على توديه المسب ولاان يسلم على أهل ذلك الملد الذى هرب منه ﴿ يَقُولُ لَى الطَّيْبِ أَكُاتَ شُمّاً \* ودارُّكُ فَسُرابِكُ والطَّمَامِ } (المعنى) يقول الطبيب يظن سبداق الاكل والشرب فد شول لى أكات كذا وكذا يعسف عما يضرفب داؤن الاكلوالشرب ﴿ وَمَا فَي طَهُ مُ أَنَّى جَوَادُ \* أَنْتُر بَجِسُهُ مُ طُولُ الْجَامِ ﴾ (الغريب) الجام ان يترك النرس فلا بركب (المعنى) يقول ليس فى طب الطبيب ان الدى أضرى وبجسمى طول لبئى وقعودى عن السفر كالفرس الجوادينسر بجسعه طول قيامه فيصير يه هجوما والجام ضدالتعب ﴿ نَعُوداً نُ يُغَبِّرُ فَى السَّرايا ﴿ وَيَدُّخُلُ مِنْ قَتَّامِ فَ قَتَّامٍ ﴾ (الغريب) القتام الغباروالسراياج مسرية وهي التي تسرى الى العدق (المعنى) يقول نعود هذا الجوادان شيرالعبارف العساكر ويدخل من هدما الرب الى حرب أخرى وأراد بدخول القدّام حضورا لحرب ﴿ فَأُسْلُ لا يُطَالُ لَهُ فَيْرِعَى \* ولا هُوف العَلْيق ولا اللِّمام ﴾ (المعنى) امسك هدا الجوادلار على الطول فبرعى فيه ولاهوف السي فرف عتلف من المخلاة وليسهوف اللجام وهذام شل تسرب لننسب وانه حليف الفراش يموع الحركه ظاهر الكلام متعلق بالعلة ويجوزأن يمنى به كافورا اذمنعه امام عاطلب من الانصاف ﴿ فَانَ أَمْرُ سُ فَامْرِضَ اصطبارى \* وَانْ أَحْمُ فَاحْمًا عَرَاى } (المعنى) انى ان مرضت فى بدنى فان صبرى وعزى على ما كاماعليه من المعمة ﴿ وَانْ أَسْلُمُ عَالَيْنَ وَلَكُنْ \* سَلَتُ مِن الجَامِ الى الحَام } (المعنى) يقول فان أسلم من مرض لم أبق خالدا ولكن سات من الموت بهذا المرض الى الموت

عرض وسب آخروه وكقول طرفة العمرك ان الموتما خطأ الذي \* لكالطول المرحى وتنما ما المد وكقولالآحر ادابل من داميه خال أنه م تجاديه الداء الذي هو قاتله ﴿ عَمَنْعُ مَنْ سُهَادَأُوْ رُمَّادُ وَ وَلاَتَأْمُلْ كُرِّى تَعْمُ الرَّجَامِ ﴾ (العريب)البام السورواحدهارجم قال كعب بنزهير أناان الذى لم بعزنى ف حماته ، ولم أخر ما اتغيب في الرجم واصداد عارة نعام تعصل على القبر ومنه قول عبد الله بن مفقل لا ترجوا قبرى ريدلا تععلوا علىمالرجم أىلاتسنموه بلسووه بالارس (المعدى) يقول مادمت عنقعمن حالتي النوم والسهادفامك لاتنام في القبروفيه نطر الي قول الاسم تَتَع بِالرَّفَادِ عَلَى شَمَالَ ﴿ فَنُومِكُ وَدِيطُولُ عَلَى الْمِينَ ﴿ فَانَّ لِنَالَتُ الْحَالَيْنَ مَعْنَى \* سوى مَعْنَى انْتَبَاهَلُ وَالْمَنَامِ ﴾ (المعنى) يريد بدال الما المن المون يقول الموت غرال يقطة والرفاد فلا تطنى الموت وما \* (رفال بهجو كافوراوهي من البسيط والقافية من المتراكب) ﴿ مِنْ أَيَّةُ النَّارْقُ مِأْنَى تَجُولُمُ الدَّرَمُ \* أَيْنَا لَحَاجِمُوا كَافُورُوالْخُلِي } (الغريب) الهاجم جع محدمة وهي آلة الحام والحام وأخوذ ونالح وهو المن قال عدم للصى ثدى أمه اذ المصموا خلم الذى يحزبه وهما جلمان (المعنى) يقول أنب أهرل ان تكون جِامام ينا فأين آلة الجامة حتى تشتغل بهاوأى طريق لك الحارم وأرت لـ ت مدى شئ وهيه نظرالى قوالا خر الدالمكاوم ويان على بعدة \* وا، وم اضعى وهومنات قريب ﴿ جَازَالْأُولِي مَلَكُتْ كَفَّالَ قُدْرُهُمْ \* فَقُرَفُوا بِكُأْنَ الْكَلَّبِ فَوْقَهُم } (المعدى) يقول هؤلا الذين تجاور واقدرهم حتى ملكهم كاب فقد تجاوز واقدرهم بالفظر اليك فلكتعليهم تحقيرا لهم ووضعاعن قدرهم ﴿ لَاسْيُ أَقْبِعُ مِنْ فَوْلِهِ ذَكُرٌ \* تَقُودُهُ أَمَةً لَيْسَتُ لِهِ ارْحَمْ ﴾ (الغريب) ير سالفه لالذي لهذ كر عدد وبالامة التي لارحم له الاسود (المعني) يقول يو بعاله مبانقياده ملاسودلاشي أقبع فى الديامن رجل يقادلامة حى تقوده الى ﴿ ساداتُ كُلِّ أَناسِ مِنْ نُفُوسِهُم ﴿ وَسَادَةُ الْمُسْلِمِنَ الْأَعْبِدُ الْقُزْمُ } (العريب)القزم وذال الناس وسفلتم فال زياد بنمنقذ وهماذا الخيل جالوافي كَاتْبُها \* فوارس الحيل لاميل ولاقزم يتال رجل قزم ورسال قزم يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والجع (المعنى) يقول كل جيل وأمة علكهم من هومن جنسهم فكمف ساده ولاء المسلين عبدمن ردال الناس وليس من تقوسهم قال الواحدي روى ابنجني القزم بالفقع والتعريك وكدا قال الجوهري

﴿ أَعَالِهُ الدِّينَ أَنْ تَعَفُّوا شُوارَبُّكُم \* بِالْمَدُّ فَعَكَّتْ مَن جَهْلَهَا الْأَمُّ ﴾ (المعنى) يقول لاهل مصرلاشي عند كمن الدين الا احساء الشوارب حتى نصاب منكم الام بطاعتكم الاسودوتة ريره فى المملكة تمريش على قتله وكل هدا اغراميه وتعنوها تستأصلوها والشوارب جعشارب وهوالشعرالسائل على الشفة وسعى بذلك لانه يشرب مع غيره ﴿ أَلا وَيُّ رُورُدُ لَهُ نَدى هَامَتُهُ \* كُمَّا رُولُ شَكُولُ النَّاسِ وَالَّهُمُ ﴾. (المعنى) يقول الارحل يقتله مدكم حتى يزول عن العاقل الشدك والتهمدة وذلك ان تمليك مثله يشكك الناس فحكمة الله تعالى حتى يؤديه الى ان يظن ان الناس معطاون عن صانع سرهم فيكفرون بذلك ﴿ فَاللَّهُ يُحْدُهُ يُؤْدَى القَالُوبَ بِمِا ﴿ مِنْ دِينَهُ الدُّهُ رُوالنَّفَظِيلُ والقِدمُ ﴾ (المعسى) الدهرى يقول لوكان للانسان والاشسا مدبر وكات الامورجارية على تدبير حكيم مأملك هذا الاسودواء الحكملان الناس بغيرمدبر ﴿ مَا فَدُوا لِلمَا نَكُورِي خَلَيْسَهُ \* وَلَا يُصَدِّقُ فُومًا فِي الذي زَعُوا ﴾ (المعنى) يقول الله قادر على اخرا اخلىقته مان علا علىهم المعاما قطامن غيران تصدق المحدة فى قواهم وهم الدين يقولون بقدم الدهروم اده ان تأمير كافو رخزى للماس والله تمالى فعل ذلك عقوبة لهم وماهو كاتقول الملحدة به (وقال بهجوه أيضاوهي من الموافر والقافية من المتواتر) ه ﴿ أَماف هد مالدُ ما رُم \* رُول به عن الملب الهموم ) (المعنى)يقول ان الدياقد خلت من المكرام فافيها كريم بأس به فاضل فيرول همه به ﴿ آمال هَذُه الدُّنْسَامِكَانُ \* يُدْبِرُ بِأَوْلُوا الْحَالُ الْمُعْمِ ﴾ (المعنى) يريدان مسع الامكمة قدعها اللوم والمورفليس فى الديمامكان أهد له يعنطون المار فيسر بجوارهم جارهم ﴿ تُشَابَهِ مَا البَهَاعُ وَاعْدَى ﴿ عَلَيْنَا وَالْمُوالْدُ وَالْصَّمِيمُ ﴾ (الغريب) العبدى العبيد والصم الصريح الخالص النسب والموالى جع مولى وهو يقع على أشياء كثيرة (المعنى) يقول قدعم الجهل العسدوالا حوارحتي أشهوا الم الم في الجهل و لل المملوكون والتبس الصريح السب بالموالى يعسى الاحرار بالموالى يقول انمايه ستصى المائ الكرام فأذاصارالى الاتام ظهواكراما ﴿ وَمَا أُدُونِ أَذَا دَا مُحَدِيثُ ﴿ أَصَابُ النَّاسُ أُمْدَا مُقَدِيمُ ﴾ (المعدى) يقول ما أدوى هدا الذى أصاب الناس من علل العبيد والانام عليهم أحدث الات أمهوقديم كانفياتقدم منقلذا ﴿ حَصَلْتُ بِأَرْضَ مَصَرَعَلَى عَبِيد \* كَانَّ الْخُرِينَ مِمْ تَتَمِ } (المعنى) يقول أفت بأرض مصرعند عبيديعني كافورا و محابه مهانا محفق اكاليذيم

﴿ كَأَنَّ الْأَسُودُ اللَّالَى فَيْمُ \* غُرابُ حُولُهُ رُخُمُ وَبُومُ ﴾

(الغريب) اللابي منسوب الى اللابة وهى ذات جمارة وجع اللابي لوب ولاب والسودان يسبون اليها (المعنى) شبهه بالفراب وهوطير خسيس كثيرا لعيب وشبه أصحابه بخساس الطير حول العراب ويقال أسودلوبي

﴿ أَخَذَتْ عِدْحِهُ وَرَأَيْتَ لَهُوا ﴿ مَقَالَى الْأَحْمِقِ بِالْحَلِّيمِ }

(المعنى) يقول اكرهَتَ على مُدحَده قرأ يننى لاهما ان أصفُ الاجنَّ بالحَلَم وَان أمدحه عاليس فيه رهو عاية اللهو (ولَــَّاأَنْ هَعَـوْتُ رَأَيْتُ عَبَّما \* مَقالى لا بن آوَى يالِيْمُ)

(الغريب)الهي هوعب في النطق وهوضد الفصاحة وابن آوى دويية أصغر من السكاب تنذر بالسبع بصدما حها (المعنى) يقول هوظا هر اللؤم فكان نسبتي المسه اللؤم عما لان التسكلم عمالا يعتاج فيه الى بيان بي ومن قال لابن آوى بالنبي وهو من أخس السماع كان مسكلمًا لا نه خد مس

مَن ﴿ فَهُلُّ مِنْ عَادُرُفَ ذُا وَلَّهُ مَا يَعُدُونُ عُالَى السُّقُمِ السَّقَمُ السَّقَمُ السَّقَمُ

رالمعنى) يقول هل من عاذ ركى يقوم بعذرى فى مدحه وهباله فانى كنتَ. بند عارالم أكن فيم سما مختارا كالسقم يعار أعلى السقيم من غيرا ختيار ثم ذكر عدره فى الهجاء

﴿ الْمَا أَنْتَ الْإِسَاءَةُ مِنْ لِيْهِم . وَلِمُ أَلْمُ الْمِسَى فَنْ أَوْمُ ).

(المعنى) يتول اذا كان اللهم يسى الى لم يتوجد اللوم على غيره وهذا من تول الطائى المعنى ادا أيام ألم عثرات دور \* أصدت به الغداد في ألوم

ه (وقال وقد دخل عليه صديق له و بيده تفاحة سن ندّ عليها اسم فا مل وَ يُنت بما أهداه له فقال وهي من المتقارب والقافية من المتدارك) .

﴿ يُذَّكُّونُ فَاتِّكُا حِلْهُ \* وَشَيٌّ مِنَ النَّدِّفِيهِ ا عَمْ ).

(الغريب) الندشي من الطيب والضعيرف اسمه الفائل (المعنى) يقول يذكرني فاتكا حلمة أى ماله عندى من النع والاحسان

(واَسْتُ بِنَامِ وَالْكُنْنِي \* يُجَدُدُ لَى رِيحَهُ مُهُ )

(وأَيُّ فَتَّى سَلَمَةً فِي النُّونُ \* وَلَمْ تَدْرِما وَلَدَتْ أُمُّهُ ).

(الاعراب) الضميرف ربيحه لفاتك وفَ شهه للند (الغريب) المثون هي المنية وسهمت بذلك لانها نذهب بالمنة وقيل لانها شديدة المنة (المعنى) يقول وأى في سلبني الموت ولم أنس عهده وانهار بح فاتك بذكر في شم المنت (ولاما نَشَمُّ الى صَدْرها ، ولَوْعَلَ ها لَها فَمُنُ )

(المعنى) يقول لوعلى أم قاتك التي كانت تضعه الى صدرها فى صغره أنه شحاع فتال لها الهاضمه والشرعت عند ذلك الم عشر مُلُولُ أَنَّهُم مالَهُ \* ولَكُنَّهُم مالَهُ مُعْ ولَكُنَّهُم مالَهُ مُعْمَدًا ﴾

المنة بالضم القوّة يقال هو ضعيف المنة قاله الجوهري وعلل التسميسة بأنها تقطع المددو تنقص العدد اه (المعدى) يقول في مصر ملوك يعرض بكافوراله مماله س الاموال والملاد والكن ايس لهم المعمد و المعامدة ورأيه وهذا من قول الآخر

قَلِمُنْ أَكْثُرَالْمُتَمَانَ مَالًا ﴿ وَاكُنَ كَانَ أُوسِ مِهُمْ دُرَاعًا وَمِنْ قُولُ أَسْمِعُ مِنْ الْفَنِي ﴿ وَلَكُنَ مُعْرِوفَهُ أُوسِعِ وَمِنْ قُولُ أَسْمِعُ مِنْ الْفَنِي ﴿ وَلَكُنَ مُعْرِوفَهُ أُوسِعِ وَمِنْ قُولُ أَنْ مُنْ اللَّهِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي مِنْ اللَّهُ مُ

﴿ فَأَجُودُمِنْ جُودِهِمْ يَحُلُهُ \* وَأَحَدُمِنْ حَدِهُمْ دُمُّهُ ﴾

(المعنى) يقول اذا بحل كان أجود منهم واذاذم كان أحدمنهم هذا قول الواحدى والمعنى انه لا يخل بشيء تقديد اليه فاذا لم يجد شمأيه مكان يعده من نفسه بخلاو قوله أحد من حدهم أى لا يذم الابالاسراف في الجود والمخاطرة بنفسه في الاقدام وهذا أحدمن حدهم

﴿ وَأَشْرَفُ مِنْ عَيْشِهِمِ مُونَّهُ \* وَأَنْفَعُ مِنْ وُجُدهِمِ عَدْمَ لُهُ }

(الغريب) الوجدالفنى ورجل واجدغنى ومنه اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم والمعدم الفقر (المعنى) يقول هو ميت أشرف منهم وهم احيا وهو عادم أنفع منهم وهم أغنيا والمعدم كان يجود بما كانو ا يخلون به من المعروف مع غناهم

﴿ وَإِنَّ مَنْيَتُهُ عُنْدُهُ \* لَكَالْخُرْسُقِيةُ رُمْهُ ﴾

(الفريب) الحريد كروبون فن ذكرها دهب بها الى النبيد لانه مذكر (المعنى) يقول ان المنية كانت منه تنبث في الناس وتتقرع بينهم ثم انها عادت عليه قاهل كنه فرت لذلك مجرى الحرالتي أصلها الكرم ثم عادت فسقيما الكرم

﴿ فَذَالَ الذي عَبُّهُ مَا وْهُ مِ وَذَالَ الذي ذَاقَهُ مَلْعُمْهُ ﴾

(الاعراب) الضميرالشعول قد ذا فه قال أبوانستم هوعائد على فا من وعبه كذلك وقال ابن القطاع وابن فورجة ليس كذلك لانه قد قال في البيت الذى قبله ان الموت الذى أصابه هو بمنزلة الخير سقيها الكرم يريدان المنية سقت الناس بسيفه فصارت شراباله ثم قال فذال الذى عبه بعنى الله هوماء الكرم يعينه وذال الذى ذاقه هو طم ننسه الذى كان يوت به الخلق (الغريب) عبه تجرعه والعب شدة الجرع (المعنى) يقول قال أبوالفت ان الزمان أنى من موته بما فيسه نقض العادة وذلك أن الماء مشروب لاشارب والطم مذوق لاذائق فوته مثل انقلاب الامروهوان يعب الماء مع كونه مشروبا ويذوق المطم مع كونه مذوقاوقال الواحدى هذا مثل وهوان الكرم كذلك موت اذاستى الخر فشر به فقد شرب ماء ننسسه والذى ذاقه من طع المهره وطع الكرم كذلك موت فاتل الماء المدكون قد مرب الموت وذاق طعمه فكانه شرب شراب نفسه وذاق طع نفسه

﴿ وَمَنْ صَافَتُ الْأَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ \* حَرَّى أَنْ يَضِيقَ بِهَاجِسُمُهُ ﴾

(الغريب) حرى خامق وحقيق (المعنى) بتول من ضاقت الارض عن همته الحليق أن يضيق جسمه عن همته فلا يسعها فأذ الم يسعها لم يطق اجتمالها وإذ الم يطق احتمالها هلا لعظم ما يطلب على النقوس جنايات من الهمم « (وقال يذكره سيره من مصرو يرفى فا تسكا

وهي من البسيط والقافية من المتراكب)\*

﴿ حَتَّامَ نَحُن نُسَارِى النَّهُمَ فَى الظُّلَّمَ \* وماسرا معلى خُفّ ولاقدم ﴾

(الاعراب) حُمّام الحدمي وحذَّفت الالف من مالاختلاطها بحق وكثرة استعمالها وكذلك فيم وعلام والام وعم و مع و يجوز الاشات في الجدع على الاصل (الغريب) النجم اسم جنس ولم يرد الثريا و الحائد النحوم وهو كقوله تعمالي و بالنجم هم يهتدون (المعنى) يقول الحدمي نسري مع النحوم في ظلم الليل و نحن تتألم بالسير والسهر وهي لا تحمي بألم لانم اتسير بغير خف وقدم لان الخف للابل والقدم لبنى آدم فه سي لا ينالها الكلال ولا الضعف ولا التعب كا يصيب الانسان والابل

(المعنى) أى هددًا الذي يلقام من السهر والتعب لا يحسر به الحبَم وَلا يؤثر فيه عدم النوم كايؤثر ف غريب بعيد عن أهله بات يسرى ساهر ايريد نفسه

﴿ نُدَوِّدُ النَّهُ شُرِمِنَا بِضَ أُوجُهِنا \* وَلانْسُودُ بِيضَ العُذُو وَاللَّمِ ﴾

(الغريب) العذرجم عذا روأ سكن الدال والاصلى عذرلانه جاء به على كتاب وكتب فى لغة من أسكن العين ورسول ورسل والعذار مأخوذ من عذا رائدا به وهو السير الذى يكون على خديما فاسته يرلل عن النابت في موضع العذار واللم جعلة وهي الشعر الذى بلم بالمذكب (المعنى) يقول الشعين تغيراً لوائدا البيض وتؤثر في أوجه نابالسواد ولا تؤثر مئل ذلك التأثير في شعر رئا البيض وهو منتول من قول حبيب ترى قسما تنا تسود فيها \* وما أخلا قنا فيها بسود

﴿ وَكَانَ حَالُهُ مَا فَالْحُكُم وَاحْدَة \* لَوَاحْتَكُمْنَاهُ نَ الدُّنَّيَا لَى حَكْمٍ ﴾

(الغريب) الحكم بمعنى الحاكم (المعنى) يقول لواحتكم ثا الى حاكم من حكام الدنيا لحكم بان مايسود الوجه يسود الشعر ولكن الله حكم بان الشمس تسوّد الوجوه ولا تسود الشعور

﴿ وَتَنْزُلُ الماء لَا يَنْفَكُّ مِنْ سَفْرِ \* ماسارَف الغَيْمِ مِنْهُ سارَف الادَّمِ )

(الغريب) الأدم جع الاديم كافيق وأفق و يجمع على آدمة كرغ ف والرغفة (المعدى) يشول نف ترف الماء من اعقاب السحاب فنوعيه في الاداوى والمها يسافره عنا اما في الفيم واما في المراود فهومسافر حيثما سافرنا

﴿ لا أَبْغُضُ الْعِيسُ الْكَتِّي وَقَيْتُ عِما \* قَانِي مِنَ الْمُؤْنِ أُوْجِسْمِي مِنَ السَّمْمِ ﴾

(الغريب)اله يس الابل البيض (المهنى) يقول اله يس لا أبغضها يريدان اتعابها في السقر لم يكن بغضالها منى ولكن أسافر عليها لا في قلبى وأحفظه من الحزن وجسمى من السقم اذا غيرالهوا و والما وسافر سع جسمه و كذلك المحزون يتنسم بروح الهواء أو يصير الى مكان يسر بالاكرام فيه

﴿ طَرَدْتُ مِنْ مَصْرَأَ يُدِيهَا بِأَوْجُلها \* حَى مَرَ أَنَ بِنَامِنْ جَوْشُ وَالْعَلَمُ ﴾ (الاعراب) أَسْكَنَ الياً مَن أيديها ضرو وَه ومشله بيت الكَتَابِ \* كَانَ أَيديهن بِالقاع الفرق \* (الغريب) جوش والعلم موضعان وهما جبلان ومرقى شبه ها بالسهم لسرعة سيرها فاستعارلها المروق (المعنى) يقول لماخر جت من مصرواً سرعت السير وكانت الابل تعدوف كان أرجلها تطرداً يديها وذلك ان المداهما الرجل كالمطرودة أمام الطارد وشبه خروجها من هذين المكانين بخروج السهم من الرمية لسرعة سيرها وهو كة ول الاستخر

كَانَ دِيهِ احِينَ حِدِ يَجَاوُهِ ﴿ طُرِيدَ انْ وَالرَّ لِلنَّ طَالِبَ اوْرَ

(الغريب) تبرى تعارض الدواافلاة المستوية ويقال برى اد وانبرى اد اعارضه قال أو النجم تبرى الهام أين وأشمل \* بريد تعارضها من جانبيها وأراد بنعام الدوالحيل سبه ابالنعام السرعتها ولعد او عنافها واشرافها تعارض أعناق الابل والجدل جعجد بل وهي الازتة (المعنى) تعارض نعام الدورهي الخمل الهن يعنى الابل مسرحة أى في حال اسراجها فتعارض أزمة العيس الحمها فتكون اللجم في عناقها كالازمة في اعناق الابل لعلوها واشرافها فا مناق النها والمرافها فا مناق الابل عادض أعناق الابل

﴿ فَ عَلْمَ أَخْطَرُ وَا أَرُوا حَهُمْ وَرَضُوا \* عِلْقَينَ رَضَا الاَيْسَارِ بِالرَّبْمِ ).

(الغرب) الايسار جع وهم الذين ينمرون الجزورو يتقارعون عليما بالتداح وهوشي كانت تشعله الجاهلية واحدهم يسروال لم السهم (المعنى) يشول سرت من مصرف علة جلوا أرواحهم على الخطر لبعد المساف قوصعو به الطريق ورضو اعمايست قبلون من هلاك و غدره كارنبى المشامر عايخر حلمن القداح

﴿ سَدُولِنَا كُلَّا أَلْفُوا عَامَهُمْ \* عَامُ خُلْفَتْ سُودٌ اللَّهُم ﴾

(المعنى) يقول ان علمائه مردفاذا ألتواعاتهم التى على روسهم ظهرت من شعورهم عام تقوم مقام العمام الالنهامالهالم وهوجع المام وهوما يلق على الوجه من طرف العمامة والعرب من عادتها ان تجعل العمام بعضم الماعلى الوجه و بعضماعلى الرأس وقد بين انهم مردلم نبصل شعور العوارض بشعر الرأس بقوله

﴿ بِسُ العوارض طُعَّانُونَ مَنْ لِحَقُوا ﴿ مِنَ النَّوَارِسَ اللَّهُ وَنَالَمْ ﴾ . (الغريب) العوارض جُعَّارِسُ والنع تَطلق على الابلُ وغيرِهَا وقيل على الابل وحدها (المعنى) يريدانم مقتالون للشوارس يغيرون على أموال الناس المتناوجد وهاوط اردون النم ويروى طعانين وشلالين على المدح و يجوز على الحال

﴿ وَدُبِلَغُوا بِقَنَاهُمْ فَوْقَ طَاقَتِه ﴿ وَايْسَ يَلْغُمَا فَهِمُ مِنَ الْهِمَمُ ﴾ (المعنى) يقول قد استفرغوا وسع القناطعنا ولم يبلغ القنامع ذلك عاية الهمم ﴿ فَا الْمَا اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

رجب (المعنى) بتولهم فى القتال والفارة كذه ل أهل الجاهلية الا أن أنفسهم طابت بالذتل وسكنت البه فكانهم فى الاشهر الحرم أمنا وسكو نالان الجاهلية كانت تسكن فى الاشهر الحرم عن القتال وقال ابن القطاع المعنى انهم المربع مفى الحرب و القتل فى مشل أحوال الجاهلية الا أن أنفسهم غير خائفة من الحرب الشجاء تهم و اثقة بظهور هم على أعد المهم فكانهم فى الاشهر الحرم و به المضمر للقنا

﴿ مَا أُسُوا الرَّمِاحُ وَكَانَتْ غَيْرُ مَا طَسَة \* فَعَلَّوْهِ اصِياحَ الطَّيْرِفِ الْبُهِمِ ﴾

(الغريب) ناشوا تناولواً والهم مجعم مقوه والشجاع وصماح الطيرير بدصوت الرماح اذا طعنوابها الابطال كصوت الطير (المعمى) بقول تناولوا الرماح وهي جادلا تنطق فاسمعوا الناس صريرها في الابطال فصارت كانها فرقة طير تصبح وهومن قول الأخر

تصبح الردينيات فيناوفيهم \* صياح بنات الما الصحن جوعا ولبعض العرب زرق تسايح في المتون كما \* هاج دجاج المدينة السحرا

﴿ فَعْدى الرِّكَابُ بِنَا بِينَا مَشَافُرِهِ \* خُنَمُ افْرابِهُ الْ عَلْيُ وَالْبَنْمِ ﴾

(العرب)خدت النَّاقة تَعَدى أى اسرعت مثل وخدت وخودت كله عمى قال الراعى حتى غدت في بياض الصم طيبة ، رجع المباه : تغدى والترى عد

واغمانسب يه المباءة لمانون طيب وكأن حقها الاضافة فنبارع توله مهوضارب زيدا والفراس جع فرسس وهولل عير بمنزلة الحسافرللداية والرغل والبنم ببتان الواحدة ينمة (المعنى) يقول الركاب تخدى شاأى تسرع ومشافرها بيض لانما تمنع من المرى لشدة السبروثراسها خضر لانمانسرقي هذين الندى

﴿ مُقُكُونَةُ بِسِمَاطِ الْقَوْمِ نَشْرِبُهَا \* عَنْ مَنْدِتِ الْمُشْبِ بَهْيِ مَنْدِتَ الْكَرْمِ ﴾

(الاعراب) معكومة حال العامل فيهانينر بها (الغريب) معكومة مشدودة الافواه (العنى) يتول السياط تمنعها الاكللان العكام هو الذي يشديه فم البعير لثلا يعض فيقول في نضر بها عن المرعى نيغي منيت الكرم لانه قصد ناوالبيت من قول الاسدى

المان أمر المؤمنين رحلتها . من الطلح نبغي منبت الزرجون

(وأَيْنَمَنْيِتُهُمِنْ بِعَدْمَنْيِتِهِ ، أَبِي شُجاعٍ قَرِيعِ العُرْبِ والعَبَمِ)

(الفريب) القريع القدل لانه مقترع من الابل أى مختارا ولانه بقرع الناقة قال دوالرمة وقد لاح للسارى سهيل كانه و قريع هبان عارض الشول جافر

والقريع السيدوفلان قريع دهره (المعنى) بقول أين منبت الكرم بعدموت هـذا الرجل الذي كان منبت الكرم وكان سيد العرب والعجم

﴿ لاَفَاتِكُ آخُرُفْ مُصْرَبُقُ مِنْ مُنْ النَّاسِ كُلَّهِم ﴾

(الاعراب) لابعنى ليس وفاتك مخصوص فلهد ذانونه وليس بتكرة مبنيا مع لافيكون منصوبا

بغير تنوين (المعنى) يقول ايس الماجمسر رجل آخر نقصده فى جوده مشل فاتك لانه لم يخلف منله بعده كرما وشعاعة

﴿ مَنْ لَاتْسَائِهُ الْأَحْيَا أَفَ شِيمَ \* أَمْسَى نُشَائِهُ الْأَمُواتُ فَالْرَمِ ﴾

(الغريب) الرم العظام البالية والشميم الخلائق (المعنى) يقول من لم يكن له شعبه في الاحياء في الحلاقه صار نشابه م الامرات في العظام البالية فيات فاشبه الاموات في العظام البالية

﴿ عَدِمْمُهُ وَكَأَيْ مِرْتُ أَطْلُبُهُ مِهِ فَمَا تَزِيدُ فِي الدُّنيَّا عِلَى العَدِم ﴾

(المهنى) يقول الكثرة اسفارى وترددى فى الدنيا كانى أطلب له نظير اولا أحصل الاعلى العدم لانى لا أجدم شدله عده

﴿ مَازِلْتُ أَضِّهُ لَا إِبْنِي كُلَّالْظَرَتْ \* الْحَمْنِ اخْتَضَبْتُ أَخْفَافُهابُم ﴾

(المعنى) بقول مازات أسافر عليها الى من لا يستحق القصد اليه فلو كانت الابل ما تعمل المحكت اذا بطرت من قصد ته استخفافا به وفى الكلام محذوف به يتم المعنى تقدير ما خنسبت أخفافها بدم فى قصده أو المسر المه وفعه تعريض ببعض أهل بغدا:

﴿ أُسْرُهَا يَدْ أَصْنَامِ أَشَاهِ دُهَا \* وَلا أَشَاهِ دُومِ اعْتُمَا السَّمْ ﴾

(الغريب) يشال أساردا شه يسيرها ويروى سيرها عنى أسيرعلها والاصنام صور لاتعقل حاد وعنى بهذا ههذا قوما يطاعون و يعظمون وهم كالجاد (المعنى) يقول أسمردا بتى بين أصنام كالجاد مطاعين لااهتزاز فيهم للكرم ولاا ويحيد للبود والصنم أفضل منهم لانهم ليست لهم عقة الصنم لان الصنم وان لم ينفع فهو غيرموصوف الفضائح والتبائع وهؤلا الايعقون عن منكر ولاقسيم في رَجَعْتُ وأفلا مي قوا الله المجدّلات المجدّلة ال

(الاعراب) قطع ألف الوصل في أول النصف الذانى وقدد كردسيبويه في العنبر ورات وأنسد الاعشى انسامه خطى خدف فقارله به اعرض على كدا أمه مهما جارى وحسن هذا انه حكاية عن قائل ولقطع ألف الوصل أردع مراتب الاولى ان تسكون في أول المست ولا نمر ورة فيه كقول القطامي

الضاربون عيراءن بوتهم ه بالنبل يوم عيرظ المعادى والنائية هكذا لابي الطيب والناائة ان تكون بعد سرف ساكن كقول جيل

الالأرى اثنين أحسن شية معلى حدثان الدهره في ومن جل وكتول قبس بن الحطيم اذا جاوز الاثنين مرتفانه مع بكثروت كثير الوشاة قين والرابعة وهي أقبع المضرورات ان تكون ألف الرصل بعد متحرك كتول الراجز مائة مر صعرا كل حي الاق مه وكل اثنين الى افتراق

ولوترك قيس الاثنين وقال الخلين لتخلص من النسر و رة وكذلك الرايع وقد قبل انهما اطفايه على الصواب وغيره الرواة (المعدن) وتول عدت الى وطنى وأنا اعلم ان المجديد رك بالسيف

لابالقلم لان القدم غيره عظم ولاه هوب هدة المسيف ولايدركه من أو والمجدو الشرف مايدركه ولهذا قدل لامجد أسرع من مجد السيف وفيه تظر الى قول حبيب \* المسيف أصدق انسام من الكتب \*

﴿ الْمُنْ بِنَا أَبِدًا بَعْدَ الْكَابِيهِ \* فَأَعْلَقُونُ الدُّسْيَافِ كَالْخُدُمِ ﴾

(الغريب) الكتاب مصدودة الكتب كاباوكتبا (المعنى) هذا حكاية قول القلم والمعنى قالت لى الاقلام اخرج على الناس بالسيف واقتلهم ثما كتب بساما تقول من الشد عرفيهم قان القدلم كالخادم للسيف وجعل الضرب بالسيف كالكتابة به وهومن قول المعترى

تعنوله و زرا اللك خاضعة . وعادة السيف أن يستخدم القلا

﴿ أَمُّ عَدْتِنِي ودوائي ماأشرْتِ به فانْ عَنْلَتُ قَدائي وَلَا النَّهُم ).

(المعدى) انه باوب الاقلام بهدف الجواب فقال الها السعة في قولك ودوائي هو اشارناعلى بالمواب وان تركت اشارتك ولم افهمها صار ذلك دائى ثم أكد بما أشارت عليه الاقلام به من استعمال السنف بقوله

﴿ مَنِ اقْتَفْى بِسُوى الهِنْدَى عَاجِتُهُ \* أَجَابُ كُلُّ سُوَّالُ عَنْ هَلِ إِلْمَ ﴾

(الاعراب) قال أبو الفتح جعل هلولم المهن فره ها وهل و السنة هام ولم حرف في قال و يجوزان تكون الكسرة في كسرة الساكن اذا احتبع الى تعريك المقافية كقول الغابغة وكان قد به وسكى الخليل قال قات الابي الدقيش هل لك في ثريدة كان ودكها عمون الفديا ون فقال أسدا لجواب لهل أوساه أى أسرعه (المعنى) قال الواحدى يقول من طلب حاجته بغدير السده أعب المائلة عن قوله هل أدرك حاجتك بقوله لم أدرك وقال القانى أبو الحسن بن عبد الهزيز كان الواجب أن يقول عن هل بلالان الطااب بعد السديف يتول هل تنبرع لى عبد المال فيقول المسؤل لا فأقام لم مقام لا لا نها حاج فاننى وهذا ظلم منه له متنى وقلة فه من القانى ولو أواد ذلك الذي ظند الفال أحسب عن كل سوّ ال بهدل بلالان القتن عجاب ليس هو الجيب والذي أواد المتنى ان الفاس يسألونه هل أدركت حاجتك هل وصلت الى بغيتك في يقول لم أدرك الم أبلغ لم أطفر لم أصل الى ما أطلب

﴿ وَهُم الْقُوْمُ انَّ الْمُجْزَقُرَ بِنَا \* وَفِ النَّهُ قُرْبِ ما يَدْ عُوالِي النَّهُم ﴾

(المعنى) القوم الذين قصدناهم بالمديث توهموا ان العجز عن طلب الرزق قربنا ثم قال والتقرب القديد عوالى التهمة لانك اذا تقر بت الى انسان توهمك عاجز المحتاج الميسه وقال أبو النتج ينبغى ان يتهمونا في قصدهم ولايتهمونا في انامسته سينون

﴿ وَلِمْ تَرُكُ وَلَّهُ الانْسَافِ عَاطِعَةً \* بَيْنَ الرِّجَالِ وَلِوَ كَانُوا دُوى رَحِمٍ ﴾

(المعنى) يقول ترك الانصاف داعية القطعية بين الناس وان كانوا أقارب وهومن تول الآخر اذا أنت لم تنصف أخال وجدية \* على طرف العجران ان كان يعقل

( هون ، بي بَسِرِ ماشق منظر ، فأعماد ظاتُ العيد كالحُلم)

( لعرب ) بتطاب مع يقطة وهي الاشاه والجمارى في الموم رائد عراب) من روى منظره بالرفع يريد ماصعب وقيت وسن ردى النه فان المراسق المدسروف، مناقسه اله المطرالية و له يه بعد الاحتراف المراسق المدالاحر و له يواية الاولى اله الهاوسي قومن قولهمشى على هدالا حرار المعى) يعرب على اعتراف المراسق علم المنظرانية عماراه من المهاره وهم مانزاه في الحلم المراسق المنظرانية عماراه في المحلم المنظرانية عماراه في المحلم المنظمة بين المنظمة بالمنظمة المنظمة المنظمة

عال الواحدة رأم يعرف اس جى شيأ من هد وقال يصاب أن يصرا لميت شقوها المعل للمسرفال ومعنى لمن عوب على تصرب شقوقه ومقاساة البرع وهذا كلام كاثراء فعاية السدادو لعد عن الصواب وقال ابن لقطاع قول ابن جى ون على اصرك شقوقه ومقام به البرع والما شرجة صحيح فاق الحياة كا علم و وون قول الحكيم زوو الايام أحلام و عد وها أسقام والام

﴿ وَلَا تَشْدَانُ الْى خَلْقِ فَتُشْعَدُهُ مِنْ شَدَا وَى بِلْرِيْهِ الْوَ الْعَرْ بَانْ وَالَّاخِمِ ﴾

(الغريب) العربان جع غرب يقال عربان وأعربة و في الدر والرحم - سيس لطير ( لمعدى) يقول لات أن الح أحدرس لماس ما تلقاه لا بدلاتأمن ان يكون الم الوالمدة أد تا ذاء لم بالشكة و فال الخطيب الماس معضهم أعدا و بعض في شكا ماله اليم فهو المثل جريتم احتمت على الطيرات أكل له و فهو يث كوالح من ليس عند درجة لان العربان والرشم الما يحمعان حول الجريح الما كل له و فهو يث كوالح من ليس عند درجة لان العربان والرشم الما يحمد وللأمار تأرة به ولا يفر للمنهم أفر منسم).

(المعدى) يقول احدد لاس راسترحددلامنهم ولاتعتر بابتسامهم اليافات خدمهم

اصدووهم فهم بضمرون والعجم مالايد وناائس الماكروهدام وولاء مكيم الحيوان كله متغلب وايس من السياسة شكوى بعض الح بعض

﴿ عَاسَ الوفا عَا تَلْمَا مُفَعَدة \* وأَعُوزُ الصَّدِّقُ فَ الاخْباروا القسم

(الاعراب)غاض تعديا ولازماسوا بمعنى (المعنى) بقص الواء ماتراه في عدة يعنى اذا وعدل أحديشي لميف به وقدأ عوز المدق اى قل فالوجدف اخبار ولاقسم اذ اأخبرك أحدبشي فايصدق فممواذا حلف لم يصدق

﴿ سُجَانَ خَانَ قُسَى كُنْفَ الْأَتْهَا \* فَيَاالُّنْفُوسُ تَرَاهُ عَايَةَ الالم ﴾

(المعنى) يتجب من ان الله تعالى جعل لذته ف ورورا الهالك وقطع المفاوز وهوعاية ألم النفس وهو من قول الحكيم النفس الشريفة ترى الموت بق الدركها أما كل اليفاء وهدمالة تعجرا للقءن ركوبها

﴿ الدُّهُرُ يَحِبُ من حَلَى نوائبه ، وصرحتمى على حداله الحطم ).

(العريب) المطم بالمم جع حطوم و بالفنع جع حطمة رهي سن أسماء النارلام المعطم ما يلق فيها وأصل الحطم الكسر حطمته حسرته ويقال حوادث وأحداث فوادث جعمادته وأحداث جع حدث (المعني) يقول من شدة قصيري على يو اتب الدهر فالدهر يتعب من حلى وصبرى على حوادثه لانى لاأشكو الى أحدمالى

﴿ وقُ يَضْمِعُ وَعُرِلْتُ مُدَّنَّهُ \* فَعَيْراً مُمه مِ مَالف الأم ﴾

(الاعراب) وقد خيرابدا عدوف تقدره هووق ويعوزان يلون التقدرلي وات فمكون اشداء (المعنى) يقول لد وقت يضمع ف ماطة أهل الدهرود صاحبتهم لانتهم مسفل مد ل يضيع الوقت بصعبتهم وليتمدة عرى كانف قأمة أحرى من الاحمال الذة وحداشكايةم أهلالدهر

﴿ أَنَّى الزَّمَانَ بَنُوهُ فَي تَسْبِيتِهِ \* فَسَرُّهُمُ وَأَقَيْنَا وَعَلَى الهرم ).

(الغريب)الهرم الكبرواليجزوانلرف وهوما بال الشيع عدد كبره (المعدي) يقول الام السابية كأنواقياناف حدثال الدهروج تنه فسيرهم وأناهم عايشر حون وغوزا تيناه وقدكم وعزفلم فيدعنده مايسرنا وقدنظر الى قول من قال

> وغن فعدم ادده رناجدع \* فالات أمسى وقد أودى به الحرف وأخذهذا المعنى أبوالفتم السقى فاتوله

> لاغروات لمنجدف الدهر مخترفا م فقداتيناه بعدالشيب والخرف » (وقال عدح عضد الدولة ويذكر الوردوهي من النسرح والقافية من المتراكب)»

﴿ قُدْصَدُق الورْدُف الَّذِي زَعَى \* أَلَّادُ مَسَارُتَ تَثْرُهُ دَيَا ﴾

(الغريب) الديم جعديمة وهي المطرااساك الدائم (المعسى) كان قد نثروردا والوردلم راعم شأفقوله زءم هوعلى الجازأى لوزعم لقال هذاأنه يتره كنثر المطر

### ﴿ كَانَّمَامَا نَجُ الهوامِهِ \* جُرْحُوى مثل ما نه عَمَّا ﴾

(الغرب) العنم شعرلين الاغصان بشبه به بنان الحوارى وقال أبوعبيدة هو أطراف الخروب الشامى وأنسد بنت النابعة عصف رخص البغان كانه ما عمم على عصانه لم يعتد (المعنى) يقول كان الهو مما يجمد عند نثره و يقرقه بحرمن العنم بريد كثرة الورد فى الهوا مسبه بحرجه من العنم مثل ما نه في الدكترة

﴿ الْرُهُ السُّمُونِ دُمًّا \* وَكُلُّ قُولَ يَقُولُهُ خَكُمْ ﴾

(الاعراب) من نصب السيوف في اعال اسم الفاعل وسخفضها كان على الاصافة كاخس الوحه و دما جعله في موصع الحال كانه قال باثر السيوف متطلخة بالدم ومن خسس كل عطفه على السب و ف و و و و و و منصه قال أنو الفت عطف على المعنى كدولك هو صارب ديد و عروا و كفولة تعالى السب و ف و عامل الله المنظم و القيم و القيم و القيم و و القيم و و المناس و القيم و و النوا و المناس و النول مناس و الفيم و عطف على الله و و المناس و المناس و النول مناس و النول و مناس و النول و و المناس و النول و المناس و النول و مناس و النول و المناس و النول المناس و النول و مناس و النول و المناس و المناس و النول و المناس و النول و المناس و النول و المناس و المناس و المناس و النول و المناس و المناس و النول و النول و النول و المناس و النول و المناس و النول و النول و المناس و النول و النول و النول و المناس و النول و المناس و النول و المناس و النول و النول و النول و

﴿ وَالْمُمْ لِلْمُدْفَقِلُ الدَّ سِمَاعِهِمْ \* وَالْمُعُمَّ الدَّانِهِ النَّقُما ﴾

(الاعراب) الخبل عطف على ماقدله وكدات المع والمقم (الغربب) فصل العقد اذا نظم فسه أبواع الخررة على كل يوع مع يوع ثم فصل بين الانواع بدهب أو غبر، وهذا هو الاصل في تذهب ل العقود ثم على نظم العقد تقصيم لا بقال عسد منصل اذا كان منظوما ومنه قول احرى القيس العقود ثم على نظم العقد تقصيم المعتمدة الانسان الحدل أى حكن من جعها بالخيل وجعل جعها الوشاح المنه أنه يشر الخبل في العارم ثم ذكر أنه جع بها هذه الانسان التي دكر هامن المناعم لا والمناه والمنتم لاعدائه

﴿ فَلْمُرِيا الْوَرْدُ الْسَكَايِدُ \* أَحْسَنُ مَنْهُ مَنْ جُودِهِ عَلَى ﴾

(الاعراب) أحسس نصب برنا والضم برف منسه الوردوني جوده من رواه مذكرا رجع الى الممدوح ومن رواه مذكرا رجع الى الممدوح ومن رواه جودها بعود على يده (المعنى) يقول على بالورد أحسس من الورد يعنى الممدوح أومن جوديد به وهي أحسس من الورد يعنى الدنانير الدنانير وانتَّات وانتَّاع وَذَتْ بنَ الكَرَما)

(العرب) العود توالعادة والتعويذ = الدعمي وعدت الى لشي ادالجأت الهـ موفلان عمادي أى سلم العدي العائد المولة للورد سن خريرا مما المرتبد المواندا جعلا المانثراء عودة

للنكوم ﴿ خُوفا من العان فن أصاب ما \* أصاب عيد المعان على ) . (الفريب) عين الرجل ادا أصابه العين فه وسعن ومعمون قان الشاعر

قد كان قومت يحد مونك سيدا ، وأخال أمك سيدمعمون

قوله وقال المطب الختأمل هده المقابلة فأم اغرظا هرة (المعنى) قال الواسد عيريد أعمى الله عينا يعان بها وهده قطعة فى نثر الورد غير ماجعة وليس المهنى و في لله وصاف وهى كالتطعة التى وصف بها كلام ابن العسم دانتهى كلامه قلت اعمالتنى عي محسن الاوصاف فى كلف واغماهذا الذي أتى له فى المديهة والارتجال وفي وقت مكون على شراب أوغيره فلا يعتسد به ولو كان أبو الفت عسل صوابالكان أسقطه من عره ولولاً سستقده فى شرح هده المقطعات وأثبته المماذكر تها فى كابى هدا ه (وقال عدح سيف الولاً سستقده فى شرح هده المقطعات وأثبته المماذكر تها فى كابى هدا ه (وقال عدح سيف الدوله وكان قد توقع عن الغزو لما عم بكثرة عدد جيش الروم وأنشد وجوسرة الماس وهى المالويل والقافيه من المتوتر) \*

﴿ نَزُولُ الرَّامَا عُلَادًا ﴾ ونسأل فيها غيرسكا نها الاذيا)

(العريب) المغنى واحدالمعالى وهى المواضع التى كان بها أهلوها (المُعنى) يسول ضى مزورد يار الاعداء ولا تحد معنى من معانها والرارة تقتصى المحدة الائلزورهد دو لديار وسير محدين الها لا لنها دياراً عدائدا و سأل الارن من غير سكاتها لا مانسأل سيف الدولة أن بأ ب المالسر عالها ونقتل من ما ونسلهم أمو الهد

﴿ نَقُودُ المِاالا خدداتِ الله عليها المَا الْحُسسون مِا الطَّمَّ ﴾

(الغريب) المدى المعدوهو العاية والكرة جع لمى وهو المسترى السلاح (المعمى) نمود الى هدد الميارخيلا تا حدد لذا الغايه وتحو رلذا قصب السدق ورسا تها قد جر يوها وعروه اوهم يحسنون الطن بهاك ترة ما طمر واعليها

﴿ وَنُصْنِى الدى يَكْنَى أَمَا الْحَسَنِ الْهُوى \* رَرْفَى الدى سُعِى الاله ولايدى)

(الفريب) كسيدفلا بااذادعوته بكنيته تعظيماله أن تدعور باسعه والعرب كانت تكني أولادها وهم صعارة نبارً لا أن يصبروا آباء وفي الصحيح أن رسول الله ملى الله عليه رسلم كان يه ول بالما أبي طلحة الانصارى و كأن له ولد صغير من أحسليم وهي أم أنسر بن مالك ف كان يه ول له يا أباع له ما فعل السعيروفي الحديث فقه كثير اليس هذا موضعه و أبو الله سي هو لى بن عدا الله سي الدولة الممدوح و أكرما تقع هذه الكسمة لمي السمه على (المعسى) يتول نقود اليها الحدل وردى الله يقملنا ونصفى المحدوج و نقاتل أعداء و نقيه أن سما و بعلمة أنه المحدوج و نقاتل أعداء و نقيه أن سما و بعلمة أنه المحدوج و نقاتل أعداء و نقيه الله سيما المحدود عن الكسمة و نقالي عن الولد و قوله يسمى اله له ولا يكنى من أحسن الكلام لان الله سيما نه حسن الكلام المن الله منا الكلام المن الله منا الكلام المن الله المدركة و الما الله المنا المنا المنا الله المنا المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا المنا

﴿ وقد عَلِم الرُّومُ الشَّقْسُرِن أَنَّنَا مِ إِذَا مَا تَرَكَّا أَرْضَهُم خُلَّفَمَا عُدِما ﴾

(الفريب) حمدَّع شقى شُقيون وأشقيا وشقاة (المقدى) يقول لانفترال وم بتركا أرضهم خلفها عود فااليها أسرع من رجوعناعنها

﴿ وَإِنَّا ادْامَا لِمُوتُ رُمِّ عِنْ الْوَغَى \* لِبُسْمَا الْيَحْجَ الطَّفْرُ وَالطَّفْنَا ﴾

(العريب) مسر مرزوطهر و كشف وسرح مبالا مرأطه و الوى الحرب (المعدى) يتول اذاصاوالموت صريحافى الحرب ارواليسد وته قداع توسانا الى ما طلب و ريدس عواتيم بالطعن بالرماح والضرب بالسيوف في لاعداء

﴿ قَصَدًا للهِ قَصدًا على التَّاوَةُ . النَّاوَةُ الدَّالسيوف عليها ﴾

﴿ وَخُمْلِ حَمْدُ اهَا الْمُسْدَدُ مُدما \* تسكنس م هماعليما ومن هما)

(العريب) الذكدس المحمع وسلاس متعدر والمدهنم العساس الرتهارهما عدى هدا وهو عريب التصريب واليس من سلطه ومنه قول المحماع هدا وهدا و الى لمسعوع المصاعد بالعطاء بعول يعطى بساوتها وعلى معسد في طسعية (المعسى) بعول معلما الاستحدا الاستحدام المعاها وهي المعاها وهي الاستحدام المحمولها علما المعاها وهي المعاها وهي المحمولة المعسى المرتها بالمعرة

مكمس كريم المستراب ردعه \* وآخر يهوى قسد حشو باه تعلما ( نسر ش المشابالسماط جهالة \* علماتُهارُفْنانُسر بْنهاءً )

(الاعراب)الضمرف بها يعود على السياط (المعنى) قال أبوالف ونقله الواحدى وغيره كانت خدل الروم قدر أت خيلا استيف الدولة فظنوهم روماً فأقسلوا نحوهم مسترسلين فل تحققوا الأمرولوا هاربين فلهذا قال جهالة وقال الداوعة

(تعدَّالَّهُو والْمُسْ بِنَا الْجَيْسُ لَمُدَّ \* أَبَارى الى ماتَشْتِهِى يَدُلُ الْمُنَى ) ( لعربب) تعد تجاوزوروى أبو السخ وجماعة نبارى والمباواه أن يفعل الرجدل كا يفسعل الا خرو باراه اذا جربه واختره وكذا الابتيارة اللاكميت سيع بمنسلى نعت الفتا \* داما ابتهار اواما ابتيارا

يريدامام تا اواما اختبار الماصدق وروى الواحدى بادر من المبادرة وهي الاسراع (المعنى) مقول المين الدولة تعاوز القرى الى الصدراء وحارب باجيش الروم وأدنه اليهم دنق الملامس تطفر دل با اشتهى من ضرب وطعن وسى

﴿ فَعَدْبِرِدَتُ فُوفَ اللَّمَانِ دِما وَهُمْ مِ وَعَيْنُ أَناسُ نَدْمِعُ المارِدَ السَّحْدِ )

(الغريب) اللقان موصع والسخن ضد الماردوطابق بينهما (المعنى) يقول في الماس قد تقادم العهد ما المعنى المارد من المارد

﴿ وَانْ كُنْ سَدِ فِفَ الدُولَةُ العَشْدِ فَيِهِ مِ \* فَدَعْنَا سَكُنْ قَبْلِ الصراب القنا اللَّذَا

(الغريب) العضب القاطع وعسمة قسعه ومنه العضب للسيف القاطع واللدن صقة الرّماح الفول علدن ورماح لدن في اللام الواحد وشهه العمع وهو الدقيق المستقيم (المعنى) بقول ان كنت السيف الذي يعول عليه فدعد الكن قدامك كان الرع يطعن به قمل الضرب بالسيف فاجعلنا العنا تتقدمك وكان سيف الدولة لما أحرق البقعة وحه الى قلعة سعد وو بلغه ان العدق بامعه أربعون ألثافة بسبب حيشه المسبر اليهم فلى أشده أبو الطبب هذه القد سيدة و بلغ هذا السب قال لهسف الدراة قل لهو لا وأشار الى الجدش لمقولوا كاقلت انسرالهم

﴿ فَنَعْنَ الْأَلَى لَا نَأْتَلِى لِلنَّانُصُرُةَ ، وَأَنْتَ الدَى لَوْأَنَّهُ وَحُدْدًا عَنَى ).

(المعنى) نعن قوم لا تعسر في نصر مل وقد عرفت ذلك مناهم الراوا ، ت و - دل تقوم عنا منا

﴿ يَعَبِنُ الرَّدَى مَنْ يَشْغَى عَنْدُ الْعَلا ﴿ وَمَنْ قَالَ لا أَرْنَى مِنَ الْعَيْسَ الادْنَى ﴾ (العريب) الردى الموت والادنى الدون وهو القلل (المعدى) يقول يقيل الموت من يطلب بحدمت العلق والرفعة ومن لا يرضى في خدمت ما العيش الدى و يريد بهد القول تقسده و مكائمه يقول الحاق الموت ينفدى

﴿ فَلَوْلَالْ مَعْرِ الدَّمَا وَلَا اللَّهَ مَا ﴿ وَلَمِينُ لِلَّهُ يَا وَلا أَهْلَهَا مُعْنَى ﴾

(الغريب) اللهاجع الهوزوهي العطية (المعنى) يقول لولال المتحرك ما الاعداء والميستغن الاوليا والمعنى لولال الم تكن شعاعة ولاجود لان الدماء لا تبرى الابشعاعت وقتلك الاعداء والعطايا تجرى من جودك ولولائه ما كان بظهر للماس ولالله ساسعتني ريدا عمالماس والدنيا بلوأنت معماهما

﴿ وَمَا الْحُوفُ الْمُمَاتَّحُوفُهُ الفنى بِهِ رَلَّا الْهُ مَنَّ الْأَمَارَا أَالنَّسَتَى أَمَّنَا ﴾ (المعنى) يتمول الخوف مارآ والرجل خوفا وان كان أمما وكذلك الامن يعنى ان حقيقة الخوف ما يتعانه الانسان وان حف شيأ غير محموف فقد صارخوفا وان أمن غيره أمون فقد تجل الامن

وهدذا تعريس بجيش سمف الدولة وذلك أنه واودهم على الدهاب نحوالروم فلكثوا خوفا على أنفسهم وهومن قول دعمل هي النفس ماحسنه فعسن ، لديم اوماقيمته فتنيم \* (وقال عدمه وقد أهدى له شاب ديهاج ورجعاوفرساوه هرا وهي من الاويل والقافية من ﴿ ثَيَابُ كُرُ مِمَايِدُونُ - سَانِهَا \* اذَا شُرَتُ انْ الهِمَاتُ صُوانَهُا ﴾ (الاعراب) رفع ثباب على نقد مرعندى ثباب أو النفي ماب العريب) الصوان التحت وهو ما يحفظ الشياب ( المعنى ) يقول أ متنى ثماب مى كريم لا صور الشياب ا عسمة واكريم بها فليس لهاصوان الاالهبات فلريم كها في اتعت بلبهما قال الواحدى و يحوران يكون مايصونها من مند بل رتحوه يكون همة أيضا كقوله هأول محول سيبه الحله ﴿ رَيْنَاهُ مَاعُ الرُّومُ وَسِامُلُوكُهَا ﴿ وَتَعَلَّوُ عَلَيْمًا نَفْسُمُا رَفَّيا نَهَا ﴾ (الغريب)الصاع اعادقة التي قدصورت الصوروهي ماذقة بالعمل (المعني) بقول هذه المرأة الماذقة التي قدصورت الصورة بالسامة أرزام صداعتها في عدد الشاب ماول الروم وقعاتها وحسع ماقدصور عفيهاس الملول وغيرا فهى ص ورمة ويها ﴿ وَلِمَ يَكُنُهُ الصُّورِ هَا لَحْيُلُ وَحُدُهَا ﴿ فَصُوْرَتَ الْالْسَيَا الَّازَمَانَهَا ﴾ (المعدى) بقول فيكنها تدويرا لحيدل وحددها بلصورت الاجسام وماأه كانهاتصويره ولم تقدوعل تصوير الزمان لايه لاجنة له فيحكى فلم تمرانش ألم تصوره الاالرمان ﴿ وَمَا ادُّ مِ تُمَا قَدُرِ أَقِي مُصَوَّر \* سُوى أَنْهَا مَا أَنْطُنْتُ مِيوانْهَا ﴾ (الاعراب) الفعر برالمرفوع في ادم ماده ودعلى العدماع والمفعول بعود على الصورة وموله ادخرتها لا يتعدى الى مفعو بن الكنه أخو فعلاف معداه فعدداه الى مفعولين كأنه قال حرمة اقدرة (المعني) يقول لم تقدرهذه الصاع على شي الافعلته في هده الصورة الأنها لم نقدر على انطاق ماصورت سي الحدوات ﴿ وَسَمْرَا وَبِسَتَّهُوكَ الْمُوارِسُ قَدْهَا ﴿ وَيَذْكُمُا كُوا تَهَا وَطَعَا لِهَا ﴾. (الاعراب) عطف مراءعل قوله نياب رّ بملانها كانت في جلة لهمات (العريب) الاستفواء الاحالة والاطماع (المعسى) يقول قناة سمرا ويطمع قدها الفواوس ويدكر الفواوس واتها ﴿ رُدُ مِنْ لَهُ مُنْ أَنَّهُ أَنَّهُما مُ مُرَّبُ فِيهِ أَرْجُهِ الْوَسْنَامُ اللَّهِ وطعانها (الغريب)ردية مسوية الى ردينية مرأة كانت تعمل الرماح والرج الدن يكون في أسقل الرع والسنان الدى وعلاه (المعنى) يدول خسن نباتها الدى أبيته الله كادنباتها يجعلهاذات ﴿ وَالْمَعْسَقِ عَالَهُ دُول عِمْ \* وَأَى خُلْقَهَامِنَ أَعْسِمُ وَعَالَمُ } دج وسنان

(الغريب) أمعتبق فرس أنى الها مهركر يم أبوه أكرمهن المعانم الصابها بالله بن (المعسى) يقول هـ دده فرس لها مهركم خال ذلك المهرف الشرف دون عه واذا = ان الم أكرم من

الخال كان الا بأ زموفال الواحدى كانهامدا به بالعراقيح خلقها لان المهر كان حد س

(اداسائرته باسته وبانها مد وشاشه عيرالبصروراما)

(اعدى) يسول اذاسارت المهرم يلتبس خلقها بحلقه لانها قدياً بنه وباينها رهو بعيد منها في الشبه وشاننه عابته و زانها حدنها فهي تشننه صححلقها وهو يرينها بحديثه و وال أبو الفي في على البصير يداليسر أمر الحيل ون غيره و يسمل أن يكوب المسيره م أنصرها ولم يكي له اعلم لان بصر و مد فناه والمهن أن لمهر خرص أمه

(فارالتي لايام الميلشرها ، ونير ولاته في دوال أمام ا)

(المعرى)يقول هلاقدت الى فر اهده صفتها داركمته الا اوسن شره اوله مرى ولا يحسن ركوبها العرى أى لا تنفا العمرى بدأين الني دسلم للدروب

﴿ وَأَيْنَ الْيَ لَا تُرْجِعُ الرَّحِ مَا أَنَا ﴿ وَالْمِنْ الْمِلْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

رالمعى) يقول أين الفرس التي صديد للعرب والصعاف ولاز از عما الأ اعرب الأاطاعات عليها وأرخيب عدامها ودن الاسمرة

﴿ وَمَالَى مُمَا أَلا أَرَالُنَّ مَانَ \* فَهُ لَ لَتُ الْعُدَى لا تُراى مُمَانِها ﴾ .

(المعسن) فرل ود عليتك وفسل الدائي رئيد أهلاله على بمنى الدوله وهال أوالطيب من ماله وتدمد عرف ووال وقدمد عراس على المراء على الدوله وهال أوالطيب من على الرحووالعافيه من لمتدارس) .

(حب ذا الدر عاردونه \* به سهاالماس و عمدونه )

هذا مى سينورالرجوراسى الوجهى لانداذ شت طاف ها مونشف و و فتها (المهني) ريداله رسف الدولة ريافها و أمراه النهر برفوي الدى بعلب يدأن الاسواه قد همت و ومنعت الريارة منه رالد حول علمه ويقال السيف الدولة رأى في المنام ال حمدة تطوق على داره وعطم ذلك علمه فقسر دلث أنه ما وأمران يحفر بين داره و بين ويق وهونه و بعلب حي أدار المناه حول الدار وكان بحمص وجل نير يرمن أهل العلم يقسر المامات و دخل على سيف الدولة فقال له كلامامه غاه ان الروم تحتوى على داول فامن به وأحرج بعنف وقد والله تعالى ان الروم قصو احلب واحدوواعلى دارسيف الدولة ودخل علمه الصرير بعد ذلك فقال هذا ما كان من المنام وأعطاه شما

﴿ بِامَا مُعْلَ حَسَدُ الْمَعْيِنَهُ \* أَمِ الشُّمَّيُّتُ أَنْ تُرَى قرِينَهُ ﴾

(العربب) المعين استعارة وهو الماء الذي يحرح من الاردن سين أر يحوها والفري المماثل (المعني) يقول حسد مناعليه هجست بينما و بينه أم أردت ان تكون مثله فرحرت وزد

﴿ أُمُ انْتُجَهُ تَلَعنَى عِينَهُ \* أَمْ زُرْنَهُ لَكُثَرًا قَسْينَهُ ﴾ والغريب) الانتجاع طنب المرعى والتطين الحشم والجاعة قال الشاعر

نهته فلمالم تراابه يعاقه ، بكن فيدى عاشم اها قطيها

(المعنى) يقول أم جنته تطلب معروفه لتصبر غسا أم أتيته زائر التكثيرهن عنده فى مجلسه

﴿ أُمْ حِنْتُهُ مُخَنَّدِ مَا حُصُونَهُ \* انَّ الْجِيادُ وَالْقَنَا يَكُنْسِنُهُ ﴾

(يَارْبُ لِيَّ جُمَلَتُ مُنْمِنَهُ \* وَعَارْبِ الرَّوْضَ لَوَ وَتُعُونِهُ )

(العريب) الليم علق المجروهي عفاسمه والعازب البعيد وتوفت أهلك وعون جع عانة وهي النطعة من الوحش وتوفقه قبل أخذته وافيالما اصلادت وحشه (المعنى) يقول لما عبر على خيل الانم ارجعلهن السقينة وقوله سفينه الستقير جعسفينة فالمعنى رب ما عطيم عبرته خيله فكن له كالسفين ورب وس بعيد المكان أهلك حرود غرلانه وجدع مافيه من أنواع الوحش وأخذته وافيا

﴿ وَذِي - نُونِ أَدْ مِنْ - نُونِهُ \* وَيُمْرِبِ كَاسِ أَ نُمُنْ رَبِنَهُ ﴾

(الغريب) الانبن صوت ضعيف يكون من وجع والنسيغ الاسدوالعرير بيت الاسد (المعنى) يقول بذلت غناء الشرب وطربه بالانس المالله من الجراح وقتل أهله ورب رجل مثل الاسدعزة وقوة أدخل علمه خله عرينه فوطنت أرضه وأخذت بلده

﴿ وَمَلَكُ أَوْطَأُهَا جَيِينَهُ \* يَقُودُهَا مُسَهَدًا جَفُونَهُ ﴾

(الاعراب)مسهدا حال وعداه الى المفون فنصما (المعنى) يقول ورب ملك عطيم من الملوك

﴿ مُمَا نَرُ ا نَفْسِهِ شُوْنَهُ \* مُشْرِقًا بِطَعْمِهُ طَعِينَهُ \* عَفِيفَ مَافَ تُوبِهِ مَأْمُونَهُ ﴾

(المعنى) يقول اذاطعن انساناشرفه بطعنه الأهلانه رآءاً هـ الاللم بارز والحاربة وهوعقيف النرجاى مأمون الفرج بعيدعن الزنا

﴿ أَيْضَ مَا فَيَ الْجِهُ مَعْرُنَهُ \* عَمْرُ يَكُونُ كُلُّ بَعْرُنُونَهُ }

(الغريب) المون الكوت ومنه قوله نصالى وذا النون لانه اللعه الكوت (المعدى) يتولهو أيض الوجه مباركه وهو بحرأى كنيرالعطا ويصعركل ملك بالاضافة اليه

﴿ نَمْسُ عَنَّى الشَّمْسُ أَنْ تُكُمِيلًا ﴾

(الاعراب) ذكر المتعبروالثمس مؤننة لانه ذهب بالتذكير الى الممدوح وهومذكروكان الاولى ان تكون ايامموضع نكونه (المعنى) يريدان الشمس عنى ان تكون منالمدوح لايه أشرف من الشمس وأكثره مناقبا

﴿ انْ نَدْعُ إِسْفُ لِتُسْعِينَهُ \* يَجِيْكُ قَدْلُ أَنْ تُعْرِسِينُهُ }

(الاعراب)المنعير في سينه للسيف وفي تستعينه للمهدوح (المعنى) يريد سرعة الاجابة لانك اذا دعوته ياسيف أجابك قبل تمام المسين فأنت ان منطق بحرف النداء يجدك الى ماتريد

﴿ أَدَامِمِ اعْدَالُهُ مَن مَا مُنْ صَانَ مَهُمْ الْسَهُ وَدِينَهُ ﴾

(الاعراب) من فى موضع رفع لانه فاعل أدام أى أرام الله الدى صان هذا المهدوح من أعدائه وصان نفس سف الدولة ودين الله فالضمير فى نفسه للممدوح وفى در مله تعالى (المه فى) يقول أدام الله تكمنه من أعدائه كالله تعالى قد صان ديده وصان نفس المهدوح منهم وقال أدام الله تعند منصرفه من بلدالر ومسنة خس وأربعين وثلثمائة وهي من الكامل والقادمة من المتواتر) \* (الرائي قدل من عدال شيعان \* هو أول وهي الحك ألناك )

(العريب) الشعمان جمع شعاع وهو الشدندا اقلب عند البأس وشعم بالنام فهو شعاع وشعيع ويعمع على شعمة كفلام وغلة وشعمان كفلام وغلمان وشعما كفتيه وفقها وحكى فيه شعاع وشعاع بضم الشين وكسرها وكذاف شعمان وحكى أبوعبيده قوم شعمة وشعمة بنام الشين وفقها وحكى غيره شعمة بالتمريك (المعنى) يقول العمقل مقدم على الشعاعة فانها اذالم تصدر عن عقل أنت على صاحبها وأهلكته وتسمى خرقا والمعنى ان العمقل في ترتيب المناقب هو الاول ثم الشجاعة ثاية له

﴿ فَاذَاهُمَا اجْمَعَالَمُ اللَّهُ سُمِرَة ، بَلْفَتْ مِنَ الْعَلْبِ عُلَّمَكَانِ ).

(الغربب) النفس المرة هي القوية الشديدة من مرا لحبل والمرة الشدة ومنه قوله تعالى ذومرة فاستوى والنفس المرة هي التي لا تقبل الضيم (المعنى) يقول الداما اجتمع العقل والشياعة لرجل يأبي الضيم لايذل للاعداء بلغت نفسه من العلا والشرف أعلى المراتب ﴿ وَلَرُعُمَّا طُعَنَ اللَّهَ مَا قُرانَهُ \* بِالرَّأَى قُرْلُ أَطاعُ الاقْرابِ ﴾

(المعسى) يقول العقل أفضل من الشجاعة وذلك انه ربح اطعن الفتى أقرانه بالمكيدة واطف التدبيرودقة الرأى قبل الطعن بالارماح ويجوزان يردعن القتال بالرأى لا بالرماح

﴿ لَوُلَّا لَعُتُولُ الْكَانَ أَدْنَى ضَيْم ، أَدْنَى الى شَرَف مِنَ الانسانِ ﴾

(الغريب) أذنى فسيم يريد الدون من السيم الفسيم الاسيد وأدنى الى شرف أى أقرب المعدى) يقول لولا العيم الكان أقل سبع كالكلب و نعوه أقرب الى أعلى ماف الانسان من الشرف و الكن العقل في عنه كل منعله وهدا من كلام الحكيم الانسان شبع نوروحانى ذوعة لى غريرى لاما تراه العيون من طاهر الصورة

﴿ وَلَا مُفَاضَلَتَ النَّهُ وَسُ ودِبِّرَتْ \* أَيْدى الكُمَّاة عَوالى المُرَّانِ ﴾

(العرب) المران التما وهو فعال الواحدة ص انه وأصله من صن صرف الدالان والعوالى جع عالمة وهي على قدر ذراعين من أعلى الرمح والمكاة جع كمى وهو المسترف السلاح (المعنى) يقول لولا العقل لما تنه اصلت النه وسر بعث هاعلى بعض لان الا تدمى أفضل من المهجة لعقله وقد فالمأمون الاجساد ابناع وطوم واعات تنها ضل بالعقول فانه لا لم أطب من لحم وقوله ودبرت بريد ولما دبرت بريد انم ملم يتصلوا الى استعمال الرماح في الحرب الابالعقل ولولا العقل ماعرفت الايدى كمف تصنع بالرماح فالشرب الابالعقل ولولا العقل ماعرفت الايدى كمف تصنع بالرماح فالشرباعة الما تستعمل بالعقل وحكم المطيب قال غزت تميم حقيفة فاستاقت أمو الاور بالافرات حنيفة ثلاثا أن تبعوه من فقدل لغلام منهم كمف صنع قومك عوافرانليل حتى لحقوهم بعد ثلاث قال جعلاوا المران ارثية الموت فاستستوا عما أموا حهم

﴿ لُولا عَيْ سُبُوفُهُ رَمُضَاؤُهُ ﴿ لَأَسُلانَ لَكُنَّ كَالاجْفَانِ ﴾

(الفريب) الاجتمان جع جنن وهُ وغد السنف وهواسم مشترك فهوافعد السيف وللعين وهو اسم موضع والاجتمان أيضا قنسبان الكرم الواحده جنندة (المعنى) يقول لولاسيف الدولة ما كانت تغنى السيوف شيا والكانت فى قلا الغناء كاجتمانها والسيف لا يفعل بنفسه شسياً انحا يفعل النمارب به وهذا مثل قول عرو بن معد بكرب الزيدى احدة رسان العرب وقداً عطى سيقه الصعصامة لرجل فل يعمل به شيأ فقال انحا يفعل الساعد لاالسيف

﴿ خَاسَ الْجَامَ مِنْ حَيْمَادُوى \* أَمِنَ احْتِقَادِدَاكُ أَمْنِسَانِ ﴾

(الغريب) الجام الموت والخوس الاقتصام في الشي والاحتقار الامتهان (المعنى) يقول خاص الموت بسيوفه حتى ماعلم أذلك الخوص من احتقاد الموت أم تسيان له وغفله عنه

﴿ وَسَعِي فَقَصَّرَ عَنْ مَدَا مُقِي العُلا \* أَهْلُ الزَّمَانُ وَأَهْلُ كُلِّ زَمَانِ ﴾

(الغريب) المدى البعد (المعنى) يقول الماسى في طلب العلياء وهوماً يكسبه من المعالى قصرعن بلوغه في عدماطلب أهل زمانه وأهل كل زمان

﴿ تَحَذُوا الْجَالِسَ فِي المِيُوتِ وَعِنْدَهُ \* أَنَّ السُّرُوجَ مَجَالِسُ الفُّتْيَانِ ﴾

173 (الغريب) تخدد وعفى الضددوا وتشول تخذت الشئ واتحذته وقرأ أبوعروواب كنراتهذت عليه أجر ابكسر الخاعلى هذه اللغة (للعني) يقول أهل الزمان تخذوا البيوت مجالس ومجالسه السروج فلهذاقصرواعن البعاقب ﴿ ويُوهِمُوا اللَّهِ بَالْوَغَى والطَّعِنُ فِي السَّهِ عِباءَ عَبِّرا لطَّعَن فِي المُدان ﴾ (الفريب)الوغى والهيماء من أسماء الحرب (المعنى) يتول ظنواان الحرب اهب والطعن ق اللعب غيرالطعن فالخرب والنطعن اللعب طعن في ابتناه والاابتناه فالحرب ﴿ قَادَا الجيادَ إِلَى الطَّعَانُ وَلَمْ يَقُدُ \* الْأَالَى القادات والأوطان ﴾

(الغريب) الجمادجع جوادعلى غرقداس والارطانجع وطن وهوسايستوطنه الانسان (المعنى) يقول قادخه له الى الطعان ير بدطعان الابطال واعماقادها الى ما تعودت فكانه قادها

الىعادتها ووطنها ﴿ كُلُ ابْسَابِقَة يُفْرِ بُحَسَمْه \* فَقُلْبِ صاحبه على الأحران)

(الغرب) يريد بابن سابقة فرساولدته سابقة من كرام الخيل (المعنى) يقول هذا الفرس الذى هومن تجل السابقات اذارآه صاحبه فرحيه ودعب الخزن من قلبه

﴿ انْ خُلْتُ رَاطَتُ مِا دَابِ الْرَبِي \* فَدَعَاوُهَ الْعُلِيِّ عِنَ الْأَرْمَانِ ﴾

(العريب) الوغى الحرب وأصله شدة صوات هل الحرب والارسان جعرس وهو مايكون فى وأس الدابة تنبع به من التصرف (المهنى) يريدان خيله قد نعودت الخروب فهدى وان كانت مخلاة مربوطة عآفيها سن الادب اذادعوتها فلا تحتاج الى جذبها بالارسان بل تنقاداك بالدعاء والأنوالفتم وهذا كقوله \* وادبهاطول القياد البيت وكةوله

تعطف فيه والاعنة ثعرها م وتضرب فيه والسماط كالام

﴿ فَ خُذَ لِسَمُ الْعُبُونَ عُمِارُهُ \* فَكَانَّمَا يُصَرِّنَ بِالا قان }

(الفريب) الحنل الجيش العظيم مأخود من تجعفل القوم أى اجتمعوا ورجل بخذل أى عظيم القدر (المعدى) يريدان الغبار الذى أثارته حوافرها قدمنع أبسارها ان سسرفهيي تسمم الاصوات كالمذانم أوتفعل ما يقتضيه الصوت فكاغا تبصريهن والمعنى انهااذا أحست بشئ نصت دانهافكانها يصربها وفيه نظرالى قول العترى

ومقدم الاذنين يحسب انه بم مارأى الشياص الذي لا يأمنه

﴿ يَرْى عِالْمِلْدُ الْبَعِيدُ مُظَّنَّهُ \* كُلَّ الْبَعِيدُ لَهُ قَرِيبُ دَانَ ﴾

(المعنى) طابق بين البعد والقرب ويريد انه رجل منصورة دعوده الله الظفر والنصر فلا يعد علمشئ فالمعدعنده كالقرب عندغمه لعزمه على الامور

﴿ فَكَانَ أُوجِلُهَا بِمُرْبَدُ مُنْبِي \* يَطْرُونُ أَيْدِيهَا بِحِصْنَ الرَّانَ }

(الغريب)منب بادة بالشام من أعمال -ابعلى مرحاتين منها وحصن الران من بلاد الروم

(المعنی) پر بدسرعة خطوهاو بعدما بین آیدیها و آرجلها فی احدوف کانها تر بدان تبلغ الروم بخطوة واحدة قال أنوالة تتروسته ما مسترة خس لمال

﴿ حَى عَبْرِتَ بِأَرْسِنا مُن سواجًا \* يَنْسُرِن فيسه عَامَّم النَّر ان ﴾

(الغريب) وسناس نهر مالشام باردالما و جدايسيل من دُوب النيل (المعنى) يتول ما ذالت تسرع حتى عبرت عددا النهر قال أبو النق و نقله الواحدى وانما يعشرن عدم النوسان فيد مسرع من في السياحة لاء و الدها ذلك

﴿ يَقْمُصُو فَمَثْلِ المُدَى مِن مِارِد \* مِذَوْ الْفُعُولُ وَهُنَّ كَالْحُصِّانِ ﴾

(الغريب) يقمصن بنهن اشدة قرده والمدى جعمد ية وهي المكين والمسمان جع خصى من الخيط (المعسن) بقول هدا النهر لبرود تما ته وقد ضر به الرشح قي صارطرا تقيد والدكران كانده سيان فشسبه الطرائق بالمدى وجعل تقليص خصى الفعول من شدة البرد كانها خصيان لانم اقدة تساوت هي وانده سيان بدهاب الخصى فهذه الطرائق قد جعلت الفعول بلاخصى

كَالْخُصِيانَ ﴿ وَالْمَا مُنِينَ عَاجِتُهِ فَخُلُّصُ \* تَتَمْرُ قَالَ بِهِ وَمُلْتَقْيانَ ﴾

(المعنى) قال الواحدى بريدان الجيش صارفرية بنى عبورا انهرفريق عبروا وقريق لم يعبروا ولكل واحدم ما عاج والماء بنه ما فالتجاجة ان تفتر فلن و تلنسان فال وقال ابن جى يعنى على واحدم ما عاب و الماء بنه ما فالتجاجة المسلين و عاجة المسلين و عاجة الروم وليس كاذ كرلانه عند عبورا انهر ما عابوا قاتلوا الروم بعدوقال أبو الفتر رعا عن الماء برعاجة في الشياء قال وسألته عندا لفراء عن هذا فذكر انه شاهده قال وكان في حزيران وقال هوسن أبرد الماه في كل وقت لانه يد وب من النبي وقال الميت الثانى واذا قاناوا عندا لهر كان لما قال الوالف ألف وجه لا وجه

﴿ زُكُضُ الْأُمْرُوكَ اللَّهِ بَنِ حَبَالِهُ \* وَتَنَّى الْأَعِنَّةُ وَهُو كَالْعُشَّانَ ﴾

(الغريب) الله بن الفضه قو العقيان الدهب والاعنه جع عنان وهوماً يكون في رأس الموس والاعنة المغير المعنى الدولة وحباب هذا والاعنة للغيل كالارسان الغيرها (المعنى) وتول عبره ذا النهر الاميرسيف الدولة وحباب هذا النهر وهوماً يعلوه من الهوا ومن الخوض وهوشي يعلوعليه فأر ادا نه عرب وماؤه أبيض كالفضة فلا قتلهم جرت المه الدما وعاد أحرك لذهب

﴿ فَتَلَ الْحَمَالُ مِن الْغَدَا يُرِفُونَهُ \* وَبَنَّ السَّفِيلَ لَهُ مُن النَّالْمِانِ ﴾

(الغريب) الفدائرجع غديرة وهي الذؤاية من الشيعر والسيقين جعسقينة والصلبان جع صليب وهو الذي تعظمه النصاري ويكون فى كنائسهم و يبعهم (المعي) يفول انه اتحد خيال سفينة من شعر القتلي و بني السفن من صلبانهم لكثرة ماغتم دنهم

﴿ وَحَشَاهُ عَادِيَهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(القريب) العقيم الذى لا يلدوالخوالل جع حالكة وهي السودا والحالل الاسود من كل شي

(المعنى) يريدانه حشاالما وفيه مستفناعادية بغير قوائم وبطونها عقدم لانه الازاد وهي سود الالوان الانهامة برة فشبه الدن بالخيل العادية وكان لها قوائم ومن عادتها ان تنتج فبين انه أواد السنائن ولقداً حسن في هذا

و تأتى عسبت الخيول كأمّا ، فَحْتَ الحَدان مَرايِضُ الغزّلان ). (الخريب) الحسان جع حسنا والمرابض جع مربض وهوماً وى الغنم والوحش فكل ما تأوى البيم من بيت أوغيره فهو مربض وجع على مرابض وارباس قال العجاج ، واعتادا رباض الها آرى به (المعنى) يريدان السفن تحدمل الجوارى التى سبم االفوارس فشمهن بالعزلان والسنن الها مرابص

﴿ بَعْرُ مُودَانُ يُذَّمُ لَا فَلِهِ ﴿ مِن دُهُم وطُوارِق الْدُمُان ﴾

(الاعراب) رفع بحرعلى حذف الأشداء أى هو بحرو يجوزان يكون فاعلا والفعل الذى بعده مفسر والضعير في دهره للحروه والنهر وان يدم في موضيع المفعول (الغريب) الذمام المهد والحفظ وفلان في دمة الله أى في حفظه والحدثان والحادثة والحدث والحدث كله بعنى وهو حوادث الدهر (المعنى) يتول هذا الماء الذى عبره سيف الدولة بحر تعودان يجهل من وراء في دمة مفلا يصل اليهم أحدوهم في جواره من الدهرو حوادث الاانه لم يقدران ينم لهم منك

﴿ فَتُرَّكْتُهُ وَاذَا أَذُمَّ مِنَ الْوَرَى ﴿ وَاعَالَمُ وَاسْتَنَّنَّى بَيْ حَدَّانِ ﴾ .

(الغريب) أدماً جارونبو حدان هم قبائل سيف الدولة (المعنى) يقول تركت هذا النهروقد عبرت اليهدم وسبيتهم يجيراً هله من يقصده عمر سوء الاسن قوسك فانه لا يقدر على اجارتهم منك والمعنى ان غيرك لا يقدر على عبوره المهم

﴿ الْخُفْرِينَ بِكُلِّ أَيْنَ صَارِم \* ذُمَّ الدُّرُوعِ على ذُوى النَّجَانِ ﴾

(الغريب) خفرت الرَّجلُ اذا أَجرته وأَخفرته اذا نَقضت عهده والا بيض السدف والصارم القاطع والذم جع ذمة والتيجان جع ناج وهوما بلبسه الملوك (المعنى) يقول بوحدان هدم الذي ينقضون عهود الدر وع التي أجارت الملوك بسده وفهم ولما جعدل الملوك قد تحصد والدروعهم وكانوا في اجارتها و ذمتها جعل سيوف هؤلاء تنقض عهودها و تصل الما واحها

﴿ سُتَصَعْلَكِينَ عَلَى كَنَافَةِ مُلْكِهِم مِ مُتَّواضِعِينَ عَلَى عَظِيمِ الشَّانِ ﴾

(الغريب) الصَّعلول الفترالذي لامال له والكثافة الكثرة والشان القدروالعلو (العني) يريد النهم على كثرة ملكهم وعظم قدرهم كالصعاليك الكثرة غزواتهم لايه قي معهم مال بل كل ما يغنمونه بعرجونه وهم على عظم قدرهم يتواضعون تقربالل الناس وهم أعظم الناس قدرا

﴿ يَتَقَيُّاوُنَ ظِلَالَ كُلِّهُ مُلَّهُم \* أَجَلِ الظَّلِمِ وَرِبْقَةِ السِّرَ حَانِ ﴾

(الفريب) روى أبوالشتح يتقيلون بالقاف ومعناه بتبعون من قولهم فلان يتقبل أباه اذا تبعه ريدانهم يتبعون آباء هم في الشرف والسبق اليه كالفرس المطهم وتقبل أباه أي أشبه

والمطهم الفرس المنام كل شئ منه على حدته فهو بارع الجال ووجه مطهم أى جمع مدور ومنه المديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالمطهم والابالمكافر بدلم يكن بالمدور الوجه والإبالموجن والنظيم ذكر النهام والسرحات الذب والربقة ما يكون في رقسة الشاة تحبسها من التصرف قال ابن القطاع صحف كل الرواة هذا البيت فرووه با نقاف من لفيلولة والرواية المحيحة يتقيلون أن المهم كثيرو الغزو المحيحة يتقيلون أن المهم كثيرو الغزو المحتلفة الاعلى سروج خيلهم وقت القائلة فهم يستظلون افيا وهومن قول المرى القيس المها الأوايد هيكل به الاان المتنبي وادعليه شولة أجل النظلم فاستحق المعسى بالرادة وقد عالت العلماء من الشان ان أخذ الالفاط ليس بسرقة وانما السرقة أحد المعانى فأذا أخذ الشاعر معنى من غيره فزاد نبه استحق المهني بالزيادة و ذا أخذ المهني وأني بالالفاظ مشل الالفاظ الاول معنى من غيره فزاد نبه الشعر أول من قال قسد الاوايد عما المراف و قال ابن الروى في الورة على اناهم المتنبي أول من قال قسد اللوايد عما المتنبي والمناهم المتنبي و قال المنال وي في الورة على المسرقة وقال المنال وي في المول وحد شها السحر الحلال لوائه على المتنبية وقال المنال وي في المول وحد شها السحر الحلال لوائه على المتنبية قال المسلم المتحر و المالم المتحر و المالم المتحر و قال المنال وي في المول وحد شها السحر الحلال لوائه على المتنبية الشعر المتحر و قال المنال وي في المدرل وحد شها السحر الحلال لوائه على المتحر قال المنال وي في المدرل وحد شها السحر الحلال لوائه على المتحر قال المسلم المتحر و

وحديثها السحرالحلال لوانه به لمعين قتل المسلم المتحرز انطال لميلل وانهى أوجزت به ودّ المحدث انها لم توجر شرك العقول ونزهة مامثلها به للمطمئن وعقله المستوفر

﴿ خَضْعَتْ لُنْصَلِكَ المناصِلُ عَنُوةً \* وَأَذَلُ دِينُكُ سَا تُرَالا دُبان ﴾

(الغريب) الخشوع التدال والكنصل السيف والعنون القهر (المعنى) يقول ذل لسيفك السيوف وأذل دينا، كل دين لانه علافذات له الادبان والروم وغيرها ذابلة به

﴿ وعلى الدُّرُوبِ وفِ الرَّجُوعِ غَضاصَهُ \* والسَّيرِعُمَنَاعُ من الاسْكان ﴾

(الفريب) الفضاضة العيب وهوما يعن من الانسان (المعنى) قال أبو الفنح سألته عن هدا فقال عناه وكان هدا الذى ذكرته على الدررب أيضا اذفى الرجوع غضاضة أى عبعلى الراجع واذا اسبر عتنع من الامكان وقال أبو الفضل العرون ي تعوذ بالله من الحمل لوكان سأله لا جابه بالصواب والجواب ظاهر فى قوله نظر وا الى زبرا خديد والقول ما قاله آبو الفضل لانه لوكان كاقال أبو الفتح لما احتاج الى الواوق قوله وعلى الدروب لانه بقال كذا و خدا على الدروب والواوه ي وارا حال وكذا ما بعده امن الواوات والمعدى حين كاعلى الدروب يعدى مضايق الروم اشتدا حال حتى تعذر الانصراف والتقدم

﴿ وَالطَّرِقُ ضَيِّقَةُ المَسَالِكُ القَمَا ﴿ وَالكُّنْرُ ثُخِّقَعُ عَلَى الْآيَانَ ﴾ والكُنْرُ ثُخِقَعُ عَلَى الْآيَانَ ﴾ والكُنْرُ ثُخِقَعُ عَلَى الْآيَانَ ﴾ والمعنى إيقول قدضا قت الطَّرق فلا يقدد أحدان يخلص منهال الثرة القما وَاشتباكها وأهل الكفرة وأحاطوا بأهل الايمان يصف كثرة بهم وشدة الامر

﴿ نَظُرُوا لَى رَبِرا لَمِدِدِ كَأَمَّا \* يَصْعَدْنَ بَيْرَمْنَا كِ الْعِقْدَانِ ﴾

(الغريب) إربيع زبرة وهى العطعة من لمديد والعقبان جع عقاب وهومن سباع الطير المعنى) يقول ف هد ما الاحوال الحق ذكرها وفي المكان الذي ذكره نظر وا الى المسلم وهم مقنعون في الحديد حتى كانم مقطع الحديد لاشتاء اله عليهم وهم فوق خيل كالعقبان شبه خيلهم بالعقبان لسرعتها قال الواحدى يريد بزبرا لحديد السيوف و بصعدت صعودها في الهوا برفع الانطال الماها للضرب وهذا أولى لانه ذكر الفوارس بقوله

﴿ وَقُوارِس يُعْنِي الْحَامُ نُشُوسَها \* فَكُمَّ مَالْيَسْتُ مِنَ الْحَيُوانِ ﴾

(الاعراب) عطف فوارساعلى قوله ذير المديد أى والى فوارس (الغريب) الجمام الموت والميوان دوالروح فالناطق بوادم والذى هو غير باطن الدواب والطير (المعنى) يشول نظروا الى فوارس حما بهم فى قتلهم لانهم شهدا وهومن قوله تعمالى ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أموا تابل أحماء عند ربهم يرزقون وقوله ليست سي الحيوان لان الحيوان لا يحمام لا كه واغما هولا من الحيوان ادامانوا كابوا أحماء عند الله من فين وهومن قول الطائى يستعد بون منا اهم كانم و ها لا يناسون من الديا ذا قتلوا

وقال ابن التطاع هومأخوذس قول زهر اقله تقلا

تراه اداما جنته مترالد \* أس تعطمه الدى أنتسائل

وهومن الاخداخلي لان زهيراً جعل الممدوح يسر عايقطى سائله حنى كانه يأخد أموجعدل المتنبي هؤلاء الفرسان يسرعون الى القتل في الحرب حتى كانه حياة

﴿ مَازِلْتَ تَشْرِبُمْ وَوَا كَافَ الدُّرى \* ضُرَّبًا كَأَنْ السَّيف قيم اثنان ﴾

(الغريب) ذرى الشئ أعلاه والدراك التنابع (المعنى) يقول ما زات تعمر بهدم نعر باحتنابها في أعالى أبدائهم يعمل فيه السديف المواحد فيه عمل سيفين فال أبو الفقير يدا النسيف ومعل سنف فالعمر ب نعرب سيفين

﴿ خُص الْجَاجِمُ وَالْوَجُوهُ كَأَمَّا \* جَاءَتُ المِنْ جُسُومُهُمْ إِمَّانِ ﴾

(الاعراب) في قوله خص نعيريه ودعلى المضرب بريديضر بهم ضريا يخص وجوههم و رؤسهم (الاعراب) الجاجم جع جعمة وهي أعلى الرأس (المعنى) يقول هذا الصرب لا يقع الافى وجه أوفى رأس ولا يتعرض لسائر الجسد فكان الاجسام أخذت منك أمانا وأتف اليك با مان

﴿ فَرَمُوا عِلَيْهُ وَأَدْ بَرُوا \* يَطَوُّن كُلَّ مَنيَّةً مِن ان ﴾

(الغريب)الحنية القوس والمرىان المصوّنة (المعنى) انهـمره وابتسَّيهم ثمَّا نهزموا مدبرين يطوَّن في هزيتهم القسى التي رمول نبها ثم ولواعلى أدبارهم

﴿ يَفْشَاهُمُ مَطُرُ السَّحَابِ مُفَصَّلًا \* عُتُقَفْ وَمُهَنَّدُ وسِنَانَ ﴾.

(الغريب) المنقف الرمح المقوم والمهند السيف ومراده بالسنان الزج الذى فى أسفل الرمح (المعنى) شبه الجيش بكثرته وكنافته بالسحاب فيريد أن وقع السلاح كوقع المطريأ تى دفعة دفعة فهى تقع بهم منصلة تارة بالرماح والرة بالسيوف فلهذا قال مفصلا

﴿ حُرَمُوا الذَى أَمَالُوا وَأَدْ وَلَدَّ مَنْهُمْ \* آمَالُهُ مَنْ عَاذَبا لِحْرَمَانَ ﴾

(الغريب) أمات الشئ تأميلا وأملة وآملها أملا واعلا وعاذ بالذال المجدة من قولهم عذت بالشئ امتنعت به ومنده العوذة ومن روى بالدال المهملة فهومن الرجوع والمرمان سومان العنيمة وان يرجع بالمدينة (المعنى) يتول حرمو اما أملوا من الظفر بك وأدرك آماله منهم من سلم لانه حين لذا مل النحاة فرحع عالم أمله منها وإن كان قد حرم ما كان قد عا أمله فقد وأدرك امله بعبائه سالم الودني يحرمان العمة

﴿ وَاذَا الرَمَاحُ شَعْلُنَ مُهْا مُنْ الرِّهِ مَ شَعْلَتُهُ مُهُ اللَّهُ وَاذَا الرَمَاحُ شَعْلُنَ مُهُا مُن الاخوان

(المعنى) قال أبن القطاع هذا الميت من مها يه الفامضة وذلك انه في مدح سف الدولة وظاهره هماه عض لانه يقول شفلت سيف الدولة الهجمة عن اخوانه وهذا غاية الهجم ولان العرب مدحت الرئيس التاله عن أصحابه وبذله الهجمة دونهم وقد قال ان سيف الدولة الشخف بالدفاع عن الاخوان فذف الحار وقد قبل أبي معنان المهجمة المرسقول على الدفاع عن الاخوان فالاقل يحت المنه الدولة بالدفاة عن الاخوان فالاقل يحت ون المنه و في المدف الدولة بالدفاة عن الاخوان فالاقل يحت به المعدى فان الكلام يحتمل من المهجمة الماسف الدولة المنافي من معنى هذا البيت ان قوله عن عمى الماف كون المعنى شفلت سيف الدولة المهدى الماسف الدولة المهدى الماسف الدولة المهدى الماسف الموى وهذا البيت يدل على على الماسف الدولة و فساحة من وانساعه في لسان العرب ولولم يكن له الاهدا الميت لكفاء و قال الواحدى المهدى المنافي واغمان هو عن ادوالم أوقت الرماح اطلب أرشفلت كل واحد السيف الدولة فيه مني واغمان من والمائ الماح اطلب أرشفلت كل واحد من عسكر الروم صانة و وحه عن ادوالم أواخوانه

﴿ هَيْمَاتُ عَاقَ عِن العَوَادِ قُواضِ ﴿ كَثُرُ القَسْلِ مِهِ اوقَلَّ العَالِي ﴾

(الفريب) عاقمنع والعواد المعاورة والتواضب السبوف جع قاضب وقضيب و يجمع أيضا على قضب وهو التطاع والعانى الاسمروة وم عناة ونسوة عوان (المعدى) يقول هيهات لهدم العودة غنعهم منها سيوف قو اطع كثرت بها القتلى وقل الاسمرلان المسلمين لم يأسروا بل قتاوا من وجد وافهم رون القتل أبلغ من الاسمر

﴿ وَمُهَدِّبُ أَمَر المَا الْمُ إِلَّهُ اللَّهُ مِن المَا الْمُ اللَّهُ الرُّحُن ﴾

(الاعراب) عطف مهذبا على قواضب (الغريب) المهدذب الطاهر من العيب ويريدبه سدف الدولة والرجن والرحيم اسمان مشتقان من الرحة والرجن ابلغ وأعظم مبالف من الرحيم والرحيم الطف واسماء الله تعالى كلها قدطراً فيها الاشتراك الله غلى الاالله والرحن قدسمي به مسيلة الكذاب فكانوا يقونون رحن الميامة (المعنى) يريد ابنه م ينعهم من العودة مهذب يامر المنايا فيهم عاير يدفة طبيعه في طاعة الله تعالى

r ei

﴿ وَكُوْسُوُّدَتْ يُصِرَا لِلْمِالِشُهُورُهُمْ \* فَكَأَنَّ فِيهِ مُسِفَّةُ الغِرْبانِ ﴾

(الغربب) المسقة الدانسة من الأرض أسف العائر اذا دنام الارض في طيرانة والفربان جع غراب يقال غراب وأغربة وغربان وأغربة في التسلم (المعسني) يقول لكثرة القسلى وطيران شعورهم على الاشعار اسو دت بها فكان الاشعار اسوادها بشعورهم على الاشعار الغربان فشمه سواد شعورهم على الاشعار بالغربان السود والضعير الذى في الظرف الشعروه ويذكر ويؤنث أى فكان في الشعر

﴿ وَبَرَى عَلَى الْوَرَقِ النَّهِيعُ القَانِي \* فَكَأَنَّهُ أَلَّنَّا رَجُّحُ فَ الأَغْصَانِ ﴾

(الغريب) النصيع الدم الطرى وقدل دم الجوف والقانى الاجرالشديد الجرة والناديج معروف وليس بعربى (المعنى) يقول لماقتلوا وغزةت شعو رهم على شعر الجبال اسودت ولما برى على ورق شعر الجبال دماؤهم أجرف صاد لجرته كانه الناريج في الاغضان وهو حسن

﴿ انَّ السُّوفَ مَعَ الَّذِينَ قُلُوبُهُمْ \* كَتُلُوبِهِنَّ اذَا الَّتَيْ الْجُعانِ ﴾

(المعنى) يقول أغماته على السموف اذا كان الضارب بهامثلها يريدا ذا كان قلبه كقلبها يريد انها تعين الشجاع الذى لايفزع في الحرب والماذكر قلوبهم استعاراها قلوما وهومن قول البعترى

وماالسف الاستعدازينة ، اذالم يكن أمضى من السف المه

وقال أبوالفتح قوله ان المسيوف مع بدل على معسى النصر والمعونة كما تقول الله معذا أى معين وناصر وليست ف معنى العصبة لانها لو كانت كذلك لم يكن لها نفع والمراد أن السيوف تنصر الذين قلوبهم كقلوبها وانميار بدادا كانوا ماضيز في الحرب كانت السيوف قاطعة ماضية

﴿ نَلْقَ الْمُسَامَ عَلَى جَوَا مَتَ حَدَّه \* مثلُ الْجَبَانِ بِكُفَ كُلِّ جَبَانِ ﴾

(انفريب) المسام السيف القاطع وابكراء قالاقدام والجبان سُدالشجاع (العدى) يقول السيف لا ينفع ولا يغفى اذالم يكن حامله بجاعا وقد يكون السيف ماضيا فى كف من لا يعمل به كفيره من السيوف فهومشل الجبان بكف الجبان واغليف فى السيف اذا كان مع الشجاع

﴿ رُفَقَتْ بِلَنَا لَعَرَبُ العِمادُ وَصَلَّرَتْ \* فَمَ الْمُؤْلِ مُواقِدَ الَّذِيرَاتِ ﴾.

(الغرب) العماد العانوه منه عاد البيت وهوما يرفعه والقدم جع قة وهي أعلى الراس وقة كل شيء علاه (المعدى) يريدان العرب ارتفعت بكوشرفت و قاتلوا الماولة وأوقدوا على رؤسهم فارا لحرب ومنه فلان رفيع العماد اذا كان في قومه شريفا

﴿ أَنْسَابُ فَرْهِمِ الْمُنْكُوانَّمًا \* أَنْسَابُ أَصَّالِهِمِ الْيَعَدُّنَانَ }

(المعنى) يريدان شرفهم منك فهكم منتسبون الى شرفك وأنسابهُم المعروفةُ سن آيائهم الى عدمان واليه ينتهى التسب وقدساء فى الحديث ان رسول انته صلى انته عليه وسلم كان ينتهى الى عدمان و يقول كذب التسابون ما فوق عدمان

﴿ اِمَنْ يُقَدِّلُ مَنْ الدِّيسَيْفِهِ \* أَصْبَعْتُ مِنْ قَتْلالَ اللهِ سانِ ﴾

(المعنى) يخاطبه بأنه يقتل من أرا دبسيفه أى غير متنع منه قتل من أرا دلكن أبا الطبب يقول أنا قد أصحت من قتلا ما لاحسان أي قد غرني الاحسان

﴿ فَاذَارَأُ يُنْ مَارُدُونَكُ فَاظِرِى \* وَاذْ الْمَدَّحْتُكُ مَارُفِيكَ لِسَانِي }

(الفريب) اريحار حيرة وحيرا أى تحدير فى أهره فهو حيران وحديرته أما فتصير وقوم حيارى ورجل حائرا ذالم يم تدلشى (المعنى) اذا نطرت البكوراً بت جالك تحيرت فاذا أبصرت خلائقك وسيرتك وأودت أن أمد حها تحيرت فلا أدرى لاجلالها ما أقول و وقال فى صباه فى المكتب وهى من البسيط والقافية من المتراكب) و

﴿ أَنَّى الهَوَى أَسَمَّا يُومَ النَّوى بَدِّنِي . وَفَرَّقَ الْهَجْرُ بَيْنَ اجَمْنِ وَالْوَسَنِ }

(الاعراب) أسنان مه على المصدراً عاسفت اسفاودل على فعله ما تقدمه لان ابلا الهوى بدنه يدل على اسنه كانه قال اسنت اسفاو مثله صنع الله الذى اتفن كل شي ويوم النوى ظرف لا بلى و يجو زان كون معمول المصدر الذى هو قوله أسفا (الغريب) يقال بلى الثوب بلى بلاوا بلاه غيره ابلا والموى البعد والوسن النوم والاسف المزن أسف بأسف فهو اسبف واسف (المعنى) يقول أدى الهوى بدنى الى الاسف والهزال يوم القراق وبعد هعرا لحبيب بين جف فى والنوم وابلا الهوى البدن أن يذهب قوته و لجمل يورد علمه من شدائده و خص يوم النوى لان أشد ما يكون الوجد والالم يوم الفراق وقال الواحدى الهوى عدن مع الوصال سم مع الفراق وأنشد السمى وارى الصبابة اربة مالم يشب و يوما حلاوتها القراق بصابه و قال الواحدة على الفراق وأنشد السمى وارى الصبابة الربة مالم يشب و يوما حلاوتها القراق بصابه والمناه و المناه و المناه و المناه و النوى الصبابة الربة مالم يشب و يوما حلاوتها القراق بصابه و المناه و

﴿ رُوحٌ تُرَدُّدُ فَ مِثْلَ الْخَلَالِ اذَا مِ أَطَاوَتِ الرِّيحُ عَنْهُ التَّوْبَ لَمْ بَينٍ ﴾

(الاعراب) فى منل صفة لمحذوف تقديره فى بدن مشل الخلال والضعير فى عنه وفى بين راجع الى البسدن وقال أبو الفيح الروح تذكر وتؤنث فن أنت أراد النفس (المعسنى) بقول قد صرت فى النحول مشل الخلال وهو الهود الدقيق لا أرى فاذا أطارت الريح الثوب الذى على "لايرانى المحسد لدقتى و يحولى ولم تبق الاروح يحبى و وتذهب في جسم بال انحيارى الثوب الذى على فلو ذهب الثوب لم أبصر قال الواحدى و يجوزان يكون لم ينام يفارق أى ان الريح تذهب بالبدن مع الثوب المفقدة فأ ابدن لم يفارق أى ان الريح تذهب بالبدن مع الثوب المفقدة فأ ابدن لم يفارف المال واقرآنى أبو الفضل العروضى فى مثل الخيال قال واقرآنى البيال كالوابة ان الواوا وا الدستى هم هذا البيت فأخذه فقال

وما أبق الهوى والشوق سنى « سوى روح زدد فى خيال خيت عن النوائب ان ترانى « كان الروح منى فى محال وهذا المعنى كثيرة دائلت به الشعرا القدما والمحدثون وأحسن ما قبل فيه قول بعضهم براف الهوى برى المدى وا دابنى « صدود لله حتى سرت المحل من امس فلست أرى حستى أراك وانحا « يسين هبا الذر فى التى الشهس فقول الاستر محمل الميتى الانفس خافت « ومقلة انسانها ياهت

ولم يبالغ فيه احدما بالغ أبو الطيب بمذا و بقوله ، فلوقا ألست ف شقراً سه ، ولم يبالغ فيه احدما بالغ أبو الطيب بمذا و بقوله ، فلا فعاط بق الله لم ترك ).

(الاعراب) قال الشريف هبة الله ابن الشعرى الحسنى فيه سؤال في الاعراب بين كفي بجسمى نحولا وبين كني بالله وان المنتوحة تكون معمد خولها في تأو بل المصدر كقولك بلغي أنك ذاهب أى ذهابك فيأى مصدر تتقدرو جلة لولا مخاطبتي وصف لرحل ورحل من قسل العدد فكنف عاد المسه منها فهرم تسكلم وكان الوجه ان يقال لولا مخاطبته ايالة لم تره الجواب ان كني عاعلت فيه زيادة الياء تارة مع فاعله وتارةمع مذهوله ودخولهاعلى منعوله قليل فزيادتهامع الفاعل مثل كني بالله والمعنى كني الله والذى يدلك على انها من يدة فى كني بالله قول مصيم \* كني الشعب والاسلام للمر أناهما \* وأماز بادتهامع المنعول فني مثل قول حسان \* وكنى بنافنىلاء إي من دوننا \* وكنى بجسمى لان فاعل كنى أنّ وما بعدها واسه ل النَّ من ذلك فاعلا بمادل الكلام عليه من النفي بلم وامتناع الشي لوجود غدير ولولا وانتقدر كفي بجسمى غولاا تفاورو يتي لولاو جود مخاطبتي ونحولا نصب على التفسير والتفسير ف هـ ذا النحو للشاعل دون المفعول وقوله كني مانته وكملا فوكملا تفسيرلاسم الله ونحولا تفسيرلا نتفاء الرؤية كاأن فضلاف ستحسان تفسير لحب الذي صلى الله علمه وسلم الاهم فهذا فرق فى الاعراب بير كني الله و بن كني بجسمى من حيث كان مالله فاعلا ووكملا و بحسمى مذه ولا وانماز بدت الماء فنحوكنى على معناه اذ كان معناه اكتف مالله ونظيره حسد بال بزيد وأما قوله أنى رحل فير موطئ واللبرق المقيقة هوالجلة التي وصف بمارجل واللبرالموطئ هوالذى لايشديا نفراده عابعده كالحال الموطئة في ضوانا أرلناه قرآناء ساألاتي انك لواقتصرت هناء لي رجل لم تعصل به فائدة واعاالفائدة مقر وبة بصفته فاللمركالزيادة فالكلام فلذلك عادالسمران اللذان هما الياآن فى مخاطبتى وترنى الى اليا فى انى ولم يعود اعلى رجل لان الحلاق الحلاقة خبرعن المافى انى وان كانت بحكم اللفظ صفة لرجل ولوقلت ان رجل لما كان هو الماء التي فأنف من حيث وقع خبراء نهاعاد الضمران المعلى المعنى كان قرلا ونطيره عود الما الى الدى في قول على عليه السلام ، أنا الذي عمني أي حدره ، لما كان في المعنى أنا والسرهدا عما يعمل على الضرورة لانه قد جاء مثله في القرآن بل أنتم قوم تجهاون فتعهاون نعل خطاب وصف به قوم وقوم من قبيل الفيعة كاترى ولم أت باأيا واستخده جا وفق المبتدا الذي هوأ نتم في الخطاب ولوقيل بلأنم قوم لم تعصل مذا الخبر فأندة وعماما في الشعر بغيرض ورد قوله

أاً كرم من اللي على فتنتفى به به الحاماً م كنت احراً الأطبعها اعادمن أطبعها اعادمن أطبعها اعادمن أطبعها في من الله ولم يعدنه مرغائب وفا قالا مرئ فهدا دلم الله دلسل التنزيل المعدني) يقول قد بلغ في التعول الفاية ركني الني رجدل لولا كلا مي لم يقع ناظر المائد على المائد على "بعدل العائد على "بصوتى وهذا منقول من قول الاخطل

صفادع في ظلاه لم تجاوبت \* فدل عليه اصوته احدة البحر

ذبت حتى مايستدل على الى حى الابيعض كلامى

وفال الصنوبرى

وقال الا من المولم أقسلها أماللناس لمابن من (وقال على لسان بعض بني تنوخ وهي من المتقارب والقافية من المتواتر) \*

﴿ قُضاءَهُ تَعْلَمُ أَنَّى الْفُتَى الذي ادُّخُرَتْ الصِّرُوف الرَّمان )

(الاعراب) الفق وألحسلة التي بعده في موضع رفع خريران واللام تتعلق بادخرت (الغريب) قضاعة بطن من جر وهو قضاعة بنعر وبن مرة بن زيد بن مالك بن حريب سبابن بشعب بن بعرب بن قطان والذي أصله الكريم الشعاع القوى (المعنى) يقول قضاعة قومى تعلم الى فتاها الذي يعتاجون المهويد خرونه لدفع ما نزل بهسم من الحروب والحوادث لما يعلون من شعاعته من الدواد في المدارية المداري

(الغريب) خسدف هي بنت عران بنا لحاف بن قضاعة وهي احرأة الياس بن مضر ولدت له مدركة وطابخة وقعة وكان اسم مدركة عامرا واسم طابخة عراقيل انهم كانوافى ابل الهم يرعونها فصادعا على وعروصدا فقعدا يطخانه فعدت عادية على ابلهما فقال عامر العمر وأتدرك الابل فاعيم أنها المامرانك مدركة وقال بل أطبخ فلحق عامر بالابل فاعيما فلما رجعا على أبهما حدثاه بشأنهما فقال العامرانك مدركة وقال العمر وأن طابخة فاعت أمهما غشى فقال الها أنت خدف وأما قال وسول الله صلى المنه وهو عروالذى قال رسول الله صلى المنه عليه وسلم وأيته يحرق عبه في النار وقال محدين اسحى بن يسار صاحب المنازى وأول كابه ولد معد بن عدنان أربعة تراد بن معد وقتاعة بن معد وكان قضاعة بكر والمنه يكنى وقنص ب معد فأما قضاعة في المناز وقال محدين سباوكان الم سباعبد شعس واغاسمي سبالانه أول من سبى في العرب والمين تدول قضاعة بن مالك بن حير بن سباوكان الم سباعبد شعس في المناز والمن عن في العرب والمن تدول قضاعة بن مالك بن حير بن سباوكان الم سباعبد شعس في المناز وقولة المناز وقولة المناز وقال المناز المناز والمناز المناز الم

على المان غيره وهومن أهل المن وأما أبو العليب فقد قيل الهجعنى ولم أ تحققه على المنان عبره وهومن أهل المناق المناه من أما ابن المناق المناه الم

السلام الاعان عان وأجدر يح الرحن من قبل المن والمسكمة عائة وأهل المن ألين قاويا

(المعنى) يقول كرمى وشرف دليل على أن كل كريم ينى من قبائل المين لانى منهم وذلك ان الشعر

(الغريب) المتأه ملاقاة الاقران في المرب والسفاء الكرم والضراب مصدر وضارب بنما وب نسرابا وهومن ضرب السيف والعاعان أينما مصدر طاعن يطاعن طعانا وهو من الطعن بالرج وقوله أنا اب هدف الاشداء يريد أناسلاز مها وكل من لزم شدا يقال هو ابده كقوله ملعير الماء ابن الماء للازمة مله (المعنى) بقول أناصاحب هدف الاشدياء التي ذكرت لاني منسوب المها فلا أعرف الايها

﴿ أَنَا إِنَّ الْفَيَافِي أَنَا إِنَّ الْقُوافِ \* أَنَا إِنَّ السُّرُوجِ أَنَا إِنَّ الرِّعَاتِ ﴾

(الغريب؛ الفياف جمع فيفا وهى الارس الملما والفيف المكان المستوى وجعه أفياف وفيوف قال رقبة همه مل أفياف لهاف وف والمهدل المخوف والقوافي جع قافسة الشعر وهي آخر البيت ورعا قالواللقصد بدة قافية والرعان جع رعن وهو أنف الجبل الذي يندر منه و يقال له رعل اللام أيضا وقد ينشده في البيت بطرح الما الكنم أنف الجبل الذي يندر منه الكوفة والشأم وقالون والبزى جابوا الصحر بالوادلان أبا عروا ثنم افى الحالين وأثنم اورش وقنبل وصلا و حذفاها وقنيا أنباع المنصف (المهنى) يقول أنا ابن هذه الاشما أى منسوب المها لان الارس المعسدة السعبة أنا أعاينها وقد كثر قطبي الها وكذلك الجبال لكثرة سلوكي فيها فصرت اعرف بها كايعرف الرجل بأبيه

﴿ طَوِيلُ النِّجَادِ طَوِيلُ العِماد ، طَوِيلُ القَمْاةِ طَوِيلُ السِّنانِ ﴾

(الغريب) النجاد حائل السيف فاذاطالت الحائل دل على طول القامة والطول ما عديه العرب وما أحسن ما قال الحكمى في الاميز مجدين زيدة

سبط البنان اذا احتى بتعاده \* غرابا حموالصهوف تمام

والعمادعود الخيمة تقوم عليه وهو عماعد حبه لانه اذاطال كان دليلا لمن يقصده ويزوره وطول القناذيدل على شدة ساعد حاملها لانه لا بقدر على حل القناة الطويلة الاالقوى الشديد (المعنى) يقول أيا شعاع كريم قوى حائل سمنى طوال وعاد ستى طويل براه القاصد من بعد في أتيم ورجى طويل لانى قوى شديد

﴿ حَدِيدُ اللَّهِ اطْ حَدِيدُ الحِشَاظِ مِ حَدِيدُ الْحُسَامِ حَدِيدُ الْجَنَانِ ﴾

(الغريب) اللحاظ طرف العين ممايلي الصدغ والحفاظ المحافظة على ما يجب حفظه والجنان القلب والحسام السيف القاطع (المهني) يقول هذه الاشياء كلها من حديدة أى قوية ومنه قوله تعالى فبصرك الميوم حديداً ى لحاظى حديدة لانم الرى في الحرب مقاتل الاعداء فأناقويها وقوى الحفظ والقلب والسيف وقدنة له من قول حبيب

وهوغض الأباء والرأى غض السعزم غض النوال غض الشباب ( يُسابِقُ سَبْقي مَنايا العِباد ، الَيْهُمُ كَأَنَّمُ مافى رهان )

(الغريب) المناباج منية وهي الموت والرهان من قولهم راهنت فلاناعلى كذا أى خاطرته وهو الرهن الذي كانوا يرهنون في سباق الخيل وقد جاء وهنته وأرهنته عدى وأنشد والعبد الله ابن همام الساولي فلما خشيت أظافيرهم \* نجوت وأرهنته ما الكا قال ثعلب كل الرواة قالوا وأرهنته ما الاالاصمى فانه رواه وأرهنه معطفا لفعل مستقبل على فعل ما سروسيمه بقولهم قت وأصل وجهه لان الواو واوالحال فيجه ل أصل حالاللفعل وقد عاب الاختش قراء تابن كنيروا بن العدلاء فرهن وقال هي قبيحة لانه لا يجمع فعدل على فعدل الاشاذ اللاان يستورب مع رهن على وهان وجع رهان على رهن كفرش وقراش وغاب عن

الاخنش جعهم سقفاعلى ستنف فقد قرأأهل الكوفة ونافع وابن عاهرالبيوتهم سقفامن فضية

وهذا جع سقف فكان الاولى ان عبب على هؤلاه جههم سقفا على سقف (المعنى) بقول سيقى بادرآ جال العباد مسابقة في في قدل انقضاء أيامه سم المكتوبة الهم وهذا من المبالغة وقد نقله من قول عنترة وأنا المنهة في المواقف كلها \* والطعن منى سابق الاسبال

وأخذه الطائى فقال كادحين بلاقى القرن من حنتى يد قبل السنان على حوياته برد

﴿ يَمِى حُدُهُ عَامِضَاتِ القُلُوبِ ﴿ اذَا كُنْتُ فَهُبُودٍ لِأَرَانِي ﴾

(الغربب) قدعيب عليه قوله لاأرانى وهدا الايكون الاف افعال الشدن والمدتر تحوظنتنى وحسيتنى وقد جامشاد افقد تنى وعدمت في ولايقال نسر بتنى ولاراً بتنى ولا أكرمتنى واعايقال نسر بتنى وقر با متنى واعايقال نسر بتنى وقد جام وايتنى في ملاء على مدر بت نفسى والمعرف والمعرف والمعنى يقول لاأرى نفسى وقد جام وايتنى في ملاء المادات المعرف المعنى يقول برى حدسيني قلوب الاعدام اذا اشته المحاج وأظم فلا برى أحد نفسه وهو من قوله تعالى اذا اخر جيده لم يكدير اها وقال المعلم بيضرب بسدة وحق سلخ به غامندات القلوب فكان السدة سراها في وقت لا برى فيه حاملا من شدة الفيار نفسه وهذا من المبالغة في الامر ومعنى البيت من قول زيد الخيل الطائي

واسمرم فوع يرى مارأيته \* بصيرا اداصو به بالمقاتل

بريداداهمأته نحوا اعدووقد قال أبوتمام

من كل ازرق نظار الى نطر ، الى المقاتل ما في متنه أود

﴿ سَأَجْعَلُهُ - نَكُمَّافِ النَّنْفُوسِ ﴿ وَلَوْنَابَ عَنْهُ لِسَانِي كَفَانِي ﴾

(الغريب) الحكم عدى الحماكم وناب فلان عن فلان اذا كان عوضه فيما يريده (المعنى) يقول السانى مثل سده في في الاقدام والحدة فأ نا أقتل من أعدائى من شنت وأ نا فادران أبلع من أعدائى بلسانى ما أبلغ بألسيف قال الواحدى ولوناب اللسان عن السيف بان يطيعوا أمرى لم أستعمل السيف فيهم وهومه فى حسن \* (وقال أيضا وهما من اليسيط والقافية من المتواتر) \*

﴿ كَمَّتُ حُبُّكُ - يَ مِنْكُ تَسَكُّرِمَةً \* ثماستوى فِيكُ اسْرَارِى واعْلانِي ﴾

(الاعراب) تكرمة نصب على المصدرائى وتكرمت تكرمة (المعنى) يقول كنت حبى عن محبوب حتى غلب الاص فاستوى اعلانى واسرارى وقال الواحدى تكرمت بكنمان حبك حتى كنته منك و يجوزان يكون المعنى اكراماللعب واعظاماله حتى لا يطلع عليه ثم تغيرت الحال حتى ظهر بالشوا هد الدالة عليه و بطل الكنمان وهذا سعنى جدد

﴿ كَأَنَّهُ زَادَ حَى فَأَنْسُ مِنْ جَدى ﴿ فَصَارَ سُقَمِي مِ فَي جِسْمِ كَفَانِي ﴾

(الاعراب) الضميرفى كانه للعب وتقال أبواً لفنع هي راجعة الى الكُمَانَ فا ضمر لدلالة كمت عليه (الغريب) السقم والسقم كالحزن والحزن الفتمان وقرأ جزة وعلى لدكون لهم عدوا وسوزا بضم الحا والمعنى هذا البيت فقال أبوالفتح كانه أى كان المكتمان ثم قال الواحدى لم يعرف الشيخان معنى هذا البيت فقال أبوالفتح كانه أى كان الكتمان ثم قال وما علت أحداذ كر استمار سقمه وان الكتمان أخفاه غيرهدذا الرجل وقال أبو على بن فورجدة كانه زاديعنى الكتمان وقوله فصار سمتمى كانه فى وعام من الكتمان فكانه

يقول كان كنانى فىجسمى فصارجسمى فى كتمانى وهــذامــُـــــــلـ قول أبي الفتح قال وانمــا ذكرت كلامه ماارعرف أنهما لم يقفاعلى معنى البيت واخطا حيث جعلا الأربرين الكتمان وانماه وعن الحب يقول كان الحب زادحي لاأقدرعلى امساكه وكقانه غ قاضعن جسدى كايفيض الما ادارا دعلى مل الانا وصاوسقمي بالحب في الكمّان أي سيقم كمّاني وضعف واذاستم الكتمان صح الافشاء ووضع الاعلان قال والاستاذأ بوبكر فسرهذا التقسير وهو على ما قال وقال الشريف هبدة الله بن على الشعرى في أماليه شديه أبو الطب حيه بالاشداء المائعة فوصفه بالفيض تمقال فصارسةمي لما أقرط حيى فى الزيادة وصار كالشي الفاتض فقوى سقى بدوانتقل لىجسم كتمانى فأذابه واضعفه فأاضعف الكتمان ظهرا لحب اضعف محنسه قال وفالأبوالة تحدل المكمان على قال وهذامن بدائعه وفي هذا المتول اختلال في الاعراب وفساد فى المعنى وتناقض في اللفظ وذلك إنه إذاعاد الضمر من كانه إلى الحسيمة من رجب اعادة الضمائر التي بعدوالى الكتمان فعصر التقدر كان المكتمان زادحتى فاس فصارسقمي به أى مالكمان فيحسر كمانى فني هدد اختلال في الاعراب كاترى وقد جعل الكمان هوالذي أسعمه معان الحيه هو المستقمله وقوله ذكر استتار سيقمه وان الكتمان أخشاه أى مع المه مناقض لمياواة اسراره اعلانه \* (ودخـلعلى على بن ابراهيم التنوني فعرض عليمه كسافيها شراب اسود مقال ارتجالاوهيمن الوافروالعافية من المتواتر) \*

﴿ ادْامَاالَكَاسُ أَرْعَتْتِ الْمَدِّينِ \* فَعُونٌ فَلَمْ يَعُلُ بَانِي وبِينَ }

(الاعراب)أوادينى وبين عقسلي فذف المصاف قال أبو الشق وجاوبه من طرز كالم الصوفية عبت منك ومنى \* أفنيتني بك عنى كقول فأثلهم أقتم عقام \* ظنفت أنك اني

هذا قول أبي الشتح ونقله الواحدى حرفا فحرفا (العريب) أرعشت حركت من الرعشة وهي الرعدة (المعنى) يقول لاأشربها اذ كانت تحول بيني وبين عقلي

﴿ هُجُرِتُ الْخُرُ كَالْدُهُ بِ الْمُتَى \* فَخُرى ما مُنْنَ كَالَّاعِينَ }

(العريب) اللجين الفضة وقابل بينها وبين الذهب والمزن الفمام ومنه قوله تعالى أأنتم أرلتموه من المزن (المعدى) يقول قد هجرت الجرالصافية الجراء وجعلت خرى ماءاً بيض وهوماء الغمام فلاأشرب خراأبدا

﴿ أَعَارُمنَ الرُّجَاجَة وهَى نَعُرى \* على شَفَة الأمر أبى المُسَنَّى }

(المعنى) يقول أناأ غارمن مرّالزجاجة على شفة الاميروه فدامن الغيرة الباردة التي لامعنى لها واغانقله هن قول حبيب وهو حدف معناء

> أغارمن القمس اذاعلاه و مخافة أن يلامسه القميص وقال الحرورى وهوجمد في معناه

من لطف اشدقاق ودقة غيرتى به انى أغار علدك من ملكك

ولواستطعت عرحت الفظال غبرة م انى أراهم مسلام فتكا

وقال الواحدى وقدأ ساءاً بو الطيب لان الامراء لانفار على شدة اههم و يقوّل من يعسدُ رواعًا يفارلانه يرفع شنسه عن رسة الجرو السكاس لاسم، اللاص والتهسى والالقاظ الحسسة والاص بالصلا و يجوزان الرساجة بالت مالم شاراً حد

﴿ كَأَنْ بِاصْهَا وَالرَّاحَ فِيهِ \* بَاصْر عَعْدَقُ بِسُوادِعِينَ ﴾

(العريب)الراح الخرالصافى والتنمسين باصها راجع الى الزجاجة و ( دلك الضمر الذى في الطرف ( المعنى ) يقول هذه الخرة السوداء التي في الزجاجة البيضاء «ن الرجاجة وهى فيها بياض محدق بسوادهن وهو قريب في التشبيه

﴿ أُنْيِنَا أُنْطَالِيهُ بِرِفْد مِ يُطَالَبُ نَسْمُ مِنْهُ بَدِّينَ ﴾

( اغریب) الرفد العطاء تقول وفدت زید اوارفدته ادا أعطیته واعنته (المعینی) یقول الرفد اادی نظالمه به راه دیناعلیه و هومنتول من قول الطائی

غريم للملم به وحاشى به ندامس محاطلة الغريم

وله أيضا الاندى الدين الدين المناهم ، قالكر علمتقد غريم

\* (وقال عدح بدر بن عمار وقد سار لى الساحل ثم عاد الى طبر به وكأن أبو الطيب قد تخلف عنده فقال بعد بذر الميه وهي من المكامل والقاف بدم المتدارك) \*

﴿ حَامَامَ عَ الْمُثَلَمِ الْمُلْلِمِ الْمُلْلِمِ الْمُلْلِمِ الْمُلْلِمِ الْمُلْلِمِ الْمُلْلِمِ الْمُلْلِمِ المُلْلِمِ الْلِمِ المُلْلِمِ المُلْلِمِي المُلْلِمِ المُلْلِمِ المُلْلِمِ المُلْلِمِ المُلْلِمِ المُلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْلِمِ المُلْلِمِ المُلْلِمِ المُلْلِمِ المُلْلِمِ المُلْلِمِ المُلْلِمِ المُلْلِمِلِي المِلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْلِمِلِي المُلْلِمِ المُلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْلِمِلْ

(الاعراب) برون الالسن والداسن بفتح السيزون على وما تفال الواحد دى يكون على روابة من في السين عصى الدى قال و بجوز أن يكون على روابة من مم السين على الذى والظاهر ان ما فقى لان المصراع الثاني حت على اعدلان العشق وانما بعلى من قدر على الكلام هذا كلامه و يجوزان مكون موسد و يه في الموضعة من و يكون موسعه ما يصلم ما رفعا خبر الاشداء (العريب) الالسر بالفتح الفسي وقد لسن بالكسر و هواسن وألس و فوم لسن والالسن بالفتم جع لسان واللسان الجارحة واللغة أيضا قال الله تعالى وما أوسلنا من رسول الابلسان قومه وقد يؤنث و يذكر قال أعشى باهله

أى أتتى اسان لاأسريها \* من علولا عب منها ولاسخر

فن أشه قال في جعه ثلاث الدن كذراع واذرع رسن ذكره قال في جعده ثلاثه الديمة كمار واحرة وهدذا قياس ما جام على فعال من المدكر والمؤنث (المعدى) بقول الحب عايده ان يمنع لسان المحب من السكلام فلم يتسدر على وصف ما فى قلبه اذا رأى المحبوب واعمايه تو يعزس فلا يقدر على السكلام كقول قدير بن ذريح

فاهوالدانأراها فاءة . فاستحق لاأ كانأحس

وكتول المجنون فاالحد حتى بلدق الجلدبالحشى \* وتخرس حتى لاتعب المماديا الحاسم الماديا الحام الماني وتأرس على الماديا الحاسم الماني والماني والما

تهمتك و بع بالعشق جهرا فعلما . يطيب الهوى الالمهمل السر

والاصل فه قول أبي نواس

قَيْم السم من تهوى و درنى من الكنى \* فلاخبر فى اللذات من دونها سنر وأخذه السرى الموصلى فقال ظهر الهوى وتهتكت استاره \* والحب خبرسسله اظهاره فأخذه السرى الموصلى فاعص العوادل في هو المنجهارة \* فألذ عيش المستهام جهاره

﴿ أَنْتَ الْمَدِيبِ الهَاجِرِي هُورَ الكُرى \* من غَيْرِجُوم واصلي صلة النَّسَا).

(الاعراب) هبروصدا مصدران وحرف الجرية هاق باسم الفاعل وتقديوه الذي هبرني همو الكرى وراب عند والمرعة مثلة تقول منه جرم وأجرم الكرى وراصلي في موضع دفع خبر (الفريب) الجرم الذنب والجرعة مثلة تقول منه جرم وأجرم واجترم وأصل المبرم القطع رمنه جرام المحل (المعنى) يقول متنسالت حبيبي الذي قد هورني كه عبر الكرى من غيرذ ب وصلى كوصل الضي جسدى من أجل بعده عنى وصده يريد أن الضي ملازم له فتى ان يكون وصل الحبيب ملازماله ملازمة الضي جسده وهوم هنى حسن ومطابقة جيدة بين الهدء روالوصل

﴿ شَاوِلُوْ - لَيْمَالُم تَدْرِما \* وَلَا تَنَاعَمُ السُّقَفَى مَلُّونا).

(الاعراب) نصب الوناعلى النفسير وقال أبو العقم يجو وَأَن يكون منعولاً ه رَقال الخطيب على المصدروا وَاكَان قولهم جاء وَيدمشيا بنتصب على المسال فأحرى ان يَا ون الونا صد ذلك (الفريب) بنا الفرق الدين وهو الفراق وحلمتنا وصفائنا وبضال حلمت الرجل الحااظهرت حلمت على في المداونة الدائف برحياء أو خيف و (المعدى) يقول الفرق المعظم ما النامن ألم الفراق لواردت ان تصفنا ما قدرت المعير الوائنا فكنت لا تدرى بأى الون تصفنا

﴿ وَيُوَقِّدُنُّ أَنْهَا سَنَا حَيْ اللَّهُ \* أَشْفَقْتُ تَعْبَرُ فَ الْعُوادِلُ سِنَا ﴾

(الاعراب) أواد أن تعنرق فذف ان وبق الفعل مردوعاد يجوزنسبه بانه اوان على مدهبنا وروا يتناقول طرفة به الاابهذا الزاجرى أحضر الوعى \* بنصب أحضره ع استاط الناصب (الغريب) الشفقة الحنة والمحبة وهى الاسم من الاثفاق وكذلك الشفن قال ابن المعلى

تهوى حماتى وأهوى موتها شفقا \* والموت أكرم نزال على الحرم

وأشفقت عليه فأ مامشقق وشنعق وا ذاقلت أشفقت منه فاعلاته في حذرته وأصله ما واحد ولا يقال شفقت وقال ابن دريد شفقت وأشفقت بعنى وأنسكره أهل اللغة (المعنى) يقول اشدة مالقينا من القراق وحرارة الوجد مارت أنفاس سنا كالنا دالمتوقدة حتى خفت ان تحسيرة العواذل قال الواحدى واغما كان ذلك لانه كان بنم على مافى قلوم من حرارة الهوى وقال الله الشفاف ان ينم احراقه ن على ماكنوافيه من حرأ نفاسهم

﴿ أَفْدَى الْمُودَّعَةُ الَّتِي أَنْهَا مُنْ اللَّهِ الْمُلْرِ الْفُوادَى بَيْنَ زَفْرات اللَّهَ }

(الاعراب) سكن زفراً ت نسروً وة وفع له تجمع على فعد الات يحد بان العين في الصحيح نحو جرة وجرات و نساء عدود وانحاق صره لانه قافيسة وعنى الوقف وفرادى اسم جمع الهرد (المعسى م

يقول أفدى بنفسى هـ فدها للحبو مة التي قدور عتنى ف كلما تطرت اليها نطرة البعتها زفرتين لشدة ما في قلمي من بال الوجد

﴿ أَنْكُرْتُ طَارِقَةُ الْحُوادِثِ مْرَةً \* ثُمَّاعَتَرَفْت بِمَافْصَارَتْ مَدْنًا ﴾

(الغريب) الديدت العادة تقول ماذال ديدنه وديدانه و هيرا مأى عادته قال الراجز ولاترال عندهم جفاله مديد انهم ذائل وذ ديدانه

والحوادث جع مادنة وهي ما يحدثه الزمان من شر (المعنى) يقول ول ما طرقى الدهر بحوادته أنكرتها وقلت لم يقصدى واغما خطأ فى قصدى ولما تترت عندى حوادثه عرفتها وصارت عادة لى لا أنفال عنها ولا تشارقنى وألفتها قال الواحدى وقدرواه الحوارزى ديد بابك سرالدال الاولى كانه أ وارانه معرب ديدن وايس فى كلام العرب ويعل بكسر الها ومعنى البيت من قول الا تحر رقعت بالسرحتى ما أراعه \* و بالحوادث فى أهلى وجدانى

﴿ وقطعْتُ فِي الدُّيَّا الفلاور كائبي \* فيها ووقتيَّ الصَّدى والموهنا ﴾

(الغريب) السلاجع فلاة وتجمع أينا على فلوات وفلى وهى الارض المعدة والركائب جع ركاب وهى الابلوالموهى والوهى الفطعة من اللسلوالعيى بعس الهارفان نحوة النهار بعد طلوع الشمس فهى منصورة وتذكر وتؤنث فن أنث ذهب الى أنها جع بحوة ومن ذكرة هي الى الماسم على فعل نحو درو فعر رهو طرف غير متدكى مشل سعر تقول لقيته بحاو نحاف اذا أردت به بحالو من اتصرنه في بعد المحام بالمد وهوعند ارتفاع النهار الاعلى تقول منه أقت بالمكارستي الحميت كاتقول من المدراح حتى أصحت ومنه حديث عربا المحام بالماد تقول المناه الماد القدة المحواب اعباداته أ تحواب المادة العدن المدينة على المناه الله المادة المناه والكاب المادة المناه والمادة العنون المناه والمادة المناه والمادة المناه والمناه والنهار والمه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والنهار والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والنها والمناه والمناه والنها والمناه والنها والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه وقطع المناه وقطع المناه والمناه والنها والمناه والمنا

﴿ ورقشت مهاحنتُ أَوْقَنَنِي اللَّذِي \* وبلعتُ من بدر بن عَارِالما ﴾

(الاعراب) حدف التنوين من عارلالتقا الساكس كسوله تعالى و تعنا غود الناقة قرأد الشراء كلهم بعيرتنوي وكلهم سرف غود الاجرة وحنسا و وافنه ما أبو بكرف آخر سورة المنعم وصرف الحسسائي في موضع الجرفي هود عند قوله المود وقد يجوز عند ما استقاط التنوين في الشده وشاهد ناما رواه الامامان أبوعد دانه محدب اسمعسل المحاوى وأبو الحسي مسلم بن الحجاج الدسابوري وأبود اود سلمان السحستاني في سننه قول العباس بن مرداس يوم حنين للنبي صلى الله عليه وسلم

وما كان حسن ولاحاس \* يقوقان مرداس ف جعع

فكلهم رووه مرداس من غيرتنويس (الغريب) يقال وقفت ووقفى زيدووقفت دا بقى ووقفت وقفا للمساكين قال الله تعالى وقفوهم انهم مسؤلون وأما قوله أوقفني فعناه عرضي الندى المعنى) يقول وقفت من الدنيا وقدر وى وقفت فيها أى فى الدنيا حبث حبسنى الجودو أدركت من الممد وحما عنيت والمنى جعمنية وهي ما يعناه الانسان من الخير وهومن الخالص الحسنة للأبي الحسين جدى بينيق وعاده ما عنه ولو كان الوعاء الأرمنا )

(الفريب) الجدى ما أعطبت مجدد بل والوعا مايضم الشي و يعفظه وسده وعت الكلام كامل جعلت في وعا والارمى جع زمان تقول زمان وا زمن وا زمن قر المعنى) يقول لهدذا المهدوح عطا وينسق عنده الوعا وراد كان الدهو وارعت واذا كان الرمان يضيق عنشى عد مك به عظما و كثرة وسفة

﴿ وَمُعَاعَةً أَغْمَاهُ عَنِهَاذَ رُهَا \* وَنَهَى الجبان حديثها أَنْ عَبْسًا ﴾

(الاعراب) وفع شعاعة عطف على المبند الدى في البيت قسله وهو جدى وان يعبدا في موضع نصب لانه مصدر (الغريب) الجدان المنعيف القلب الدى يعاف عند ملاقاة الحروب (المعنى) يقول له شعاعة عنلمة قدم لا تقاوب الرجال فقد أغنته مذكرها عن ملافاتهم فهدى لشهرتها في الماس بغنيه عن اطها رها واستعمالها في طل شعاع يخافه لما سمع مس عاقه و جدان اذا سمع ما شكر ومن الثناء عليه من أجلها حقى الا ينفى عله كا أنى على المهدوح فيمرك حينتذ الحد

﴿ نَيْظَتْ حَدَّلُهُ مُعَاتِنِ مُعْرِبِ \* مَا كُرُفَطُّ وَهُلِ يَكُرُومِا أَنْكَى ﴾

(الفريب) يطتعلقت والعاتق أصل العنق مى الانسان والمحر سساحب الحرب الممارس لها والكرخلاف الفروهوان يحدل من وعد و ووله وماانني أى عابر و المعنى إذكر المنعير ولم يذكر ما يعود المه لانه قد ذكر الحرب والسيف أول آلاتها فقال علقت حما تل سيفه بعماتق رجدل محرب ما وسيل المحرب قدع فها وحد برها وجر مها ما كرقط لا مهم بنش عن حرب فهمناج الى الكرقال المنقول الشعراء الشعراء الشعراء التسدماء والحد تنون قد يصفول الكربعد الاعماد الان الحرب خدمة وتحتاج الى الاطراد والطرد الاامه بالع ولم يجعد له يكرلان المرسني ونقله آلوا حدى حذا منقول من قول الاستراد الاستراد الاستراد الاستراد الاستراد الاستراد الاستراد الاستراد والمرد الاستراد والمرد الاستراد الاستراد والمرد والمرد الاستراد والمرد الاستراد والمرد الاستراد والمرد والمرد والمرد والمرد الاستراد والمرد والمر

﴿ فَكَانَّهُ وَالطَّفْنُ مِن قُدَّامِهِ \* مُتَّعَوِّفُ مِن خَلْمُهِ أَنْ يُطْعَنَّا ﴾

(الاعراب) أن يطعن في موضع أصب (المعسى) يقول هولشدة اقدامه في الحرب لا يرجع ولا يلتنت الى خلفه وهو أبدا مقدم وسكانه يحاف طعنا من خلفه فهو من خوف ما وراء م مقدم كقول بكر بن النطاح

كانك عند الطعن في حومة الوعى \* تفرمن الصف الذي من وواتكا

﴿ نَشَتِ النَّوقُمُ عنه حدَّةُ ذَهْنِهِ \* فقصَى على غَبْبِ الأُمُورِتيَةُنا).

(الغربب) التوهم خلاف التيقن والذهر العقل والنطنة وطابق من التوهم والتيقن (المعنى) عال أبو الفتح اعتدر في هذا البيت من افراطه واقدامه وجعله عارفًا باعقاب الاموروا ورطفيه أيضا ونقله الواحدي كاذكره أبو الفتح وزادان فطنته تقفه على عواقب الامورحتى بعرفها

﴿ يَتُهُ عُ الْحَبَّارُمن بِعَنَالُهُ \* فَيُظُلُّ فَخُلُوا تُهُمُنَّكُمُّنَا ﴾

يقتنالاوهما

(الغريب) الجبار لعفلم الشديد البطش وبفت أسجع بغنسة وهوما وتعدله فأة وبظل اذا أقام المكان أو أقام على فعل الشيئ و المسكفن لابس الكفن والمعسى) يقول ان الرجل العظيم البياش يحاف أن يأخ مذو الممدوح بفتة و جهم عليمه من حيث لابه رى فيظل لابس كننه مرقعا البغتمة قال الواحدى ويروى متلفنا والتلفي السدم على مافات يعسى اله يشدم على معاداته معاداته في أن في اداد له فسرف له فد معاداته

و الاعراب) سوف للاستقال وقد لمامنى وجعلها عنزلة الاسماء فاعربها و عللمكان البعيد وهذا للقريب (العريب) الاقصى البعيد (لمعدى) يقوب اذا فوى أمر اف كانه يسابق تعتب وقوعه فيصير ما نسيا والمكان البعيد يسير عنده قريرا في اهو عند غير ممسسندل ماض عسده

وماهوعندغرد عدقر باعنده

( يَجِدُ الله يدعلى إِمَا صَدِّجَلْده \* قُرُّ بَا أَحَقَّمَن لَوْ رُوالَّهُ مَا ﴾

(الغريب) المضاضة مثل لعساصه يدال غض بصاًى عرى لينوهى وقد المسمسع سانس (المعنى) يقول لكثرة و الامسية والدوع ولسسها في الحرب قدصار يجدها تُحدمن أثواب الحريروالين مع الدناعم الحسم وفيه نظر الى قول المجدى

ملوك عدون ارماح محاصر م ادار عرعوها والدووع علائلا

﴿ وأمرَ من فَتُدالا حسَّة عنْده \* فَقْد السُّوف النَّاقد ات الاجْفَدا )

(الاعراب) فيه تقديم رتاخيراً ى فقد السيرف عنده أصمى فقد الاحية فقوله فقد السيرف المداه خيره أصروا لجار و تعلق باسم النقسمال (العرب) الهجت و حصن و يجمع على اجتمال و جنون أضا و هو تحد السيوف (المهنى) به ول فقد السيوف المردة أشد عليه مى فقد أحبته و صفها بأنها فا قدة لعمود ها له نها أبد المستعمل في الخروب

(الايستكنُّ الرُّعَبُ مِن صَافِعه \* يومَاولا الاحسانُ أَن لا يحسنا)

( لاعراب) ان لا يحسن في محسل المستعملة والمسان المالية والمحدى ولوقال ولا احسان الكان أقرب الى النهيم من استعماله والتعريف وان كان المعنى سوا قان فولا أعيني نسرب زيداً قرب من قولا المحسن الفني الفني المناز الا ولي مصدر من أحسفت الشيئ اذا حدقته وعلته والثاني سد الاساءة قاله أبوالله وستكم الشيئ ذاختي ولم بظهر والرعب الحوف والقزع (المعيني) يقول الرعب لا يسته المحيار بين فسلومه أبد الا به شجاع لا يضاف من مخلوق وهو لا يحسن الا يقعل الجميل وقال ابن فورجة لا يسمحتي يحسن وعلى عدا الاحسان الهم به أى فاذا هم والاحسان لا يتب ولا يسمرحتي يقعله وقال الواحدي هو لا يحسن ان لا يحسن الا يعرف ذلك ولم يكنه وقال ابن القطاع لا يحسن ترك الاحسان وقال الشمري الاحسان وقال المناز وقال المناز وقال المناز وقال المناز وقال المناز وقال الشريف همية القدين على الشمري الاحسان وقال الشريف همية القدين على الشمري الاحسان

مدالاساء بمدى بعرف الريالما والى قال كثير

أسنى ناأو حسنى لاملوسة يه لدينا ولامقلمة ان تقلت

والناس اون معنى اجادة العمل اذا كان حاد قافى فعله وفعله يتعدى بنفسه قال الله تعمالى وهم

وقدز عنب اسة الدوم اس \* كبرت وان لا يحسن اللهوامثالي

رمعى الدات من قول الاجتر بعسن ان يعسن حتى اذا م رام سوى الاحسان لم يعسن

﴿ مُستَسَطُّ مَن عُلِهِ مَا فَي عَد م فَكَانْ ما سَكُونُ فَيه دُونا ﴾

را العرب الاستنماط الاستخراح ونبط الما ويدمط نبوطانب وانبط المندارا في بلغ الماه ردر سالشي اذا جعسه في دران أى في دَاب المعنى) يقول هو من كاله و فطنته بستحر حا بعدما في عدم في بومه أى ادى بسع في غدف كان ماسيكون قد كذب في عله والمعى ان عله معدمة الكائنان وددروى في برسه ما في عدو لمعنى مه بسسدل عداف و مه على ما يقع في غده في عرفه

﴿ نَمَا سُرُ الاقْهَامُ عَنَّ ادْرًا كَم . مثل الدى الافلالنافيه والدُّما ﴾

( الا مراب) فأل أبوا لحسن عند فالدبر على مزعدان الروانه العصصة مثل الرفع و يكون على القدير هو مثل عنى ان الا فيهام "تتاسير من هدا المعدو على مرفة حسيقته فهو مشاعل الته أحمال ومن روا بالد سنعتاج المن حدف كثير الحل حدفه المعلى و يكون التعدير مشال المناسراله و المعام عن علما والمنساجع قصيما وقال الوحدي مشال السكير والصعرف جع لكبرى والصنغرى (المعنى) يقول افهام الناس فصيرة فهي الا تدول صفيه هدا الرحل فند تقاصرت عن دوا ته كا تقادم تتعام الشيئ المنط الا والمدن والدب الان أحسد الا يعلم ما وراء الا المناف والما الما ما يتم من الاعلى والاستال والمعنى بتقادم الافهام عن ادراك الشيئ الذي فيسه الافلال وحدف الدلاة ما يقدم على ما حدف الدلاق والافلال وحدف الدلاة ما يقدم على ما حدف الدائن الدى فيه الدائم والافلال وحدف الدلاقة ما يقدم المناس الم

﴿ مَنْ لَيْسٍ ، نُ قَدْلًا وُمِنْ طُلْقًا آمِ \* مِنْ لَيْسِ مِّنْ دَانِ مِّنْ حُرِيْمًا ﴾

را العريب) الطلب الذي أطلق من الفنل وجعه طافا ومنه الطلقا الذين أطاقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القنل لوم ته مكة بسوله من دخل الحرم فهو آمن ومن دخل ست ابن حرب فهو آمن ودن دخل ست ابن حرب فهو آمن ودان أطاع ومنه قوله نعالى ولايد شون دين الحق وحسين بصم الحاعلى رواية من رواه به على أهلك ومن رواه بالفنع على الماني يريد حينه أى أهلك (المعنى) قال أبو الفتح من أفلت سن سيده فهو طديقه والدى لا يطبعه أحسد الحينين يعنى الهالكين والمعنى من كان لا يطبعه ولاهو من أهل طاعته فهو عن يهلكه

﴿ لمَا قَنَلُ مِنَ السُّواحِلِ نَعُونًا \* قَلَلُتُ البِهَاوِحْسَةُ مِنْ عِنْدِنًا ﴾

(الغريب) التفول الرجوع من سفراً وغزوة والسواحل بلاد الساحل وهوجع ساحل الغريب) التفول الرجوع من سفراً وغزوة والسواحل بالمع وجرامع وخاتم رخواتم وصارم وصوارم (المعنى) يقول لماغبت عنا اعترتنا لل وحشدة

المارجعت المناذهت تلك الوحشة الى المكان الدى فارقته

## ﴿ أُرِحِ السِّرِيقُ عامرُتُ عُوضِعِ مِ المُ أَمَّامِهِ السَّدُ الْمُسْدِةِ طَنَّا ﴾

(العريب) أرج الطيب لكسريارج رجا وأريجااز واح والارس لادب وعيريع ألطب قال أبودة ب يتعلم باله المعمة و لهاس حلاله أير أرب البالة وعاء الطب والدعية فقار الطهروالشد والمدر المدراند فأ مراهود المداشير هار عروس الاطبالة الداماء بالاي على سام مد كي الشد والمدلى المطبر ويقال الشداحدة الرائد ، المعنى مرلك رجعت المياحاب الطرب درما المه فقاحد واتحته مامروت اطويق وصادر احمه الراحه بطسة مسموط متلاتساره

## ﴿ لُوتُعَقَّلُ اللَّهُ عِبِوا بِي فَالِلْهُمُا \* مَدَّتُ عِنْ مَا لَمَا اللَّهُ عَمْدًا ﴾

(الرعرب) محسد عال العامل قيهامدت (المعسى) بي المرجاء والانعسان والاعسان الشعرا اقابله كنمداليك اعسابه عيمك وبكمه لايعسل والمرجع شعوه المر وعورهو من الحوع الدى مه و بن مقرد الها وهد المعنى أ شريسعرا ود العرودة كادعسكاء فانراحته السب وفال العمرى

فلو أن مشدا قاسكات وقد ما \* في رسعه لسعي المد المير لو كان حدادما في طعائما م حدا الماء وحرهف ورحنم رقال كنبر

﴿ سل عدائيل لقاب خن من \* شوق بها قادر نوم الأنسا ﴾

(الغرب) التانيلجع تثال وهي الصور لمتوشمة على اساب ر نسبات جع قدسة غربه وحواب وجعمة وحعاب (المعدى) قال أبوالسع مدرقد خرج من مديدة معاد اليهافسريد القياب فقال ان المورالتي فيها تكار من سعنها كان الحي سلح بها فا ارت أعنها رهال الواحدى اشتاقت المدالجي وتروارت بقائمل القياب للنطراسك وسائمل السابهي الساب قال ويجوزان يريد بما يلها السورالي نقت فيهاأى اماسهند من الحن أروا حاوهد معى قول ابنجى لايه قال ماأعلم اله وصفت صورة بانها تكاد تنطف بأحسن من هد

﴿ طرب مَم اكبنا المنا المنا المنا الما ما ولاحدا عاقها رقص ١٠٠)

(المعنى) يقول لفرحنا بقددوم تسالماطر تسامرا كبداوهي الخيول حتى الناطنما النهائولا ألحماطر قصت بناوا لمعنى 'نفرحنا قدومك غلب حق طهرف البهية التي لاتعدل

﴿ أَقْبَلَتْ رَسِمُ وَالْجِمَادُ عُوانِسُ \* يَحْدُنْ بِالْحَالْقِ الْمَاءَفُ و الله الله

(الاعراب) تيسم ف موضع الحارات عاوالجيادميتدا وعوابس الحسير (العريب) الجساد جعجوادعلى غيرقماس وهي الحيل والعوابس جععابس وهوالمكلم الوجه والعبوس ضد التبسم وقابل فيسمبين التبسم والعدوس والحلق جع حلقة وهي حلقة الحدد التي ف الدروع والمشاعف الكثير وضاعفت الشئ اذاحعلته أصعافا كثيره (المعنى ) يقول لماقدمت الى بلدك

ا أقدات ضاح كاوجداد لعوا بس لطول سيرهاوا ثقالها بالدووع والتساالطوال ومالافت من عدة المروب ﴿ عَقَدتْ سِنَا بِكُهَا عَلَيهَا عَنْ رَا \* لَوْ تَبِنْ عَيْ عَنْقًا عَلَيهَا أَمْكًا ﴾ (الفريب) السنابك جع سنبث وهوطرف متدم الحافروالعثيرالغباروالعنق ضرب مي السبر شديد قال أنوالهم اناقسيرى عسقافسها ، الى سلمان فيستريعا ونستر يتع لأنه جراب الاحر بأاشاء وقال دوم بل هو نون التأكمد فلما وتف أبدل منها ألفا كسوله تعالى ليسصار عنق الفرس وفرس معناق جمد (العني) يقول عقدت سنابك اللمل فوقهاغارا بثينا وطلب عليه السسرلاملان ملكافنه فال الواحدى وهومنقول من قول لما الله يعود جيشا ارعن \* يشي علمه كثافة وجوعا فنسال أنوالطب الى الرهم وليسريشي واعاأ خذهمن معني لعمالي ىنى سابًا بها من دوق أرفسهم \* سقفا كواكمه السض المواتير وأخده العناب من ودل الأول و رعى و به للسوايع لحة \* و . قف ما اأنشأ أنه الحواور ﴿ وَالْمُشْرُ أَمْنِ لِهِ وَالْقُلُولُ حُوادِي \* فَ مُوْقِفُ بْنَ المَّهِ وَالْمَي ﴾ (الغريب) خوافق مضطراة والمسة الموت والمي جعراً مسية رهوما بتساه الانسان من الملير (المعدق) يقور أمرك مداع في كرحال حتى في عذه الجاله عسد اضدرا القاوب في الحرب والماس بين عاتل ودق ول قدوا فقته مسه والتاتل قد بال أمسته ﴿ فَعُمْدِت حِيْ مَاعِبْتُ مِنَ الفَّانِ \* ورأَيْد حِيْ مَاراً يُتُ ون اللَّما ﴾ (العريب) الفي السموف وقال الموهري الطبة طيف السهم وطبة السسف طرفه وأشد قول بشامة بنحرى النهشيي ويذال ومداين حرن اذا الكاة تحواأن بتالهم حذالطباة وصلناه ابأيديا والسما المقصور المو قال تعالى كادسما برقه يدهب بالاصار المعنى) قال أو الفتم يقول عمن من كثرة السيرف حتى ذال مجى لما الدتورا يدم الصو و تأنى الحديد ما خطف بصرى يدوم قدومه وأى الا لحقو السوف مع العسكر ويقله الواحدى وفيه نظر الى دول على الم الامام قد صرن كلها . خاتب حتى السرفيها عادب ﴿ الى أراك من المراوم عَسكرًا \* ف عَسكرومن المعالى معدنا ﴾ (المعنى) يقول أنت فى نفسك عسكروجولك من مكارمك عسكراً حرواً والمشمعسديا أخرمن المعالى أى أصلالها فالمهالى تؤ-دمنك لامل أصلها ﴿ فَطَلَ الْمُؤَادِلِمَا أَ يُتُعِلَى النَّوى \* وَلِمَا تُرَكُّتُ مَخَافَهُ أَنْ تَسْطُما ﴾ والمعنى ) يقول قدعرفت ما كأن من شكرى والثنا علمك ف حال غيبتك ولم أتعرض لضددلك لئلا يغنى الماث فلولم أتركه الالهذا اتركته فكمف وأناشا كرلك مثن علمك محيلا ماثك وكان قد وشي المه به فكانه مع هذا قدا عترف شقصير كان منه وقد بينه بعد لانسياق الايات بدل علمه

﴿ أَضَّى فِرَاقُلُ لَى عَلَيْهِ عَشُوبَةً \* لَيْسَ الدى فَالَّذِكَ مَدُهُ فَيْنَا ﴾

(الاعراب) الفنموق علمه عود الى مافعله وقال أبوالا على ماتر كه مخاه مَان يَنطن الممدوح (المعنى) يقول صارفرا قلق عقو به لى على مافعلته مما كرهنه والفنمر في منه ميعود على النراق وقوله قاست المقاساة الممارسة للشيء عشقة وصعوبة

(فَاغْنُرُونِدَى لَكُ وَاحْبُنِي مِنْ يَقْدِهِ اللَّهِ الْتَخْسُنِي بِعَطِيمَةِ مِنْهَا أَنَا)

(العريب) حداه أعظاه را لحبا بالكسروا الدالعطا على الدردق

خالى الذى اغتصب الماوك نفوسهم \* والمه كان حباه جننة ينقل (المعنى) يقول فاعفرلى ذى الدى جنبته فدى النفسى وأهلى وملى وأعطى بعد عفوك عنى عطية مكون نفسى منها لانك الماعنوت عنى وأعطيتنى كنب فدخسم تنى بعطية هى نفسى لانم اقد سلت بسلام تهامنك فهي الاكن من عطيتات

﴿ وَانَّهُ ٱلْمُسْرِعَلُمُكُ فَ بَصْلًا ﴿ فَالْخُرْنُمُ عَنَّ بِأُولَادِ الزَّمَا ﴾

(الفريب) الفدلة ارتكاب الضلال (المقدى) قال أبو الفتح وندله الواحدى كان الاعورين كروس قدوشي به الى بدر بن هار لما سار رتأخو عنه المتنبي وجعل قبوله منه ضلة بريد ان أطعته في ضلات يهدد ده بالهجا و يجوز أن يسكون أراد بالصلال ما يأمر به من هجر ان المتنبي وحرمانه و هذا أولى بماذكر ما بز جني من الته يدوعني الحرنف مد و أولاد الزنا الوثاة وفيده نظر الى قول مروان بن أى حقصة

ماضرتى حسد اللئام ولميزل \* دُوالشنل يحسده دُورالتقسير والى قول حبيب \* ودُوالنقص في الدنيا بذي الفضل مولم \*

﴿ وَاذَا الْفَتَى طَرَحُ الْمُكَالَمُ مُعَرَّضًا \* فَيَجُّ إِسْرَآخُذَا اكلامُ الْدُعَمَا ﴾

(الاعراب) فالأبوالف اللذعناير يدالذى عنى وفى الدى أربع لفات الذى والذبلايا. والد يسكون الا خورالدى بتشد، الما وقال الخطب الذعنا كلة راحدة وهى المكلام الذى ايس فمه واراة والعامل فى الظرف الفعل المدنى (المعدى) لمادكر فى لبيت الذى قبله أولاد الزنا بن أنه قد ، رض بأولاد الزناوقد فهمه من عناه بهذا المكلام

﴿ وَمَكَايِدُ السُّنَّهِ إِن وَاقْعَتْمِهِمْ \* وَعَدَ اوْمُ الشَّمَرَا مِنْسَ الْمُسْتَى }

(الغريب) السنها مجعسف وهوالدى لاعقل له ولارأى وأصله الذى لا يعرف أن يدبرأ هره والاصل فيه الخفة والحركة وتستهت الريح الشجرأى مالت يدقال ذو الرمة

جرين كا هترت وماح تسنهت . أعاليها مر الرياح النواسم

وتسفهت فلا ناءن ماله اذا خدعته عنه (المعنى) يريدأن السهيم كيد مراجع اليه لانه لا يحسن التدبير فاذا فعسل شمية فعدله جاهلا من غسير روية رلانظروعنى بالسفها الذين وشوابه الى بدر وعدا وة الشعر المتهديد بالهجام يريدانه اذا عودى الشاعر جعل في عرض عدوم ما يبتى عليه بقاء

لوقيل الهمن اللذع ونوله كنون ضيفن لكان وجها

## الدهر ﴿ لْعَنْتُ مُقَارَنَةُ النَّهُ مِ فَانَّهَا \* ضَيْفٌ يَجُرُّمنَ النَّدامَةَ ضَيْفَنا ﴾

(الغريب) الضيفن الذي يجي مع الضيف ونونه زائدة وهوفعان اذا أخذ من الضيافة وان أخدمن الضافة وان أخدمن الضافة وان أخدمن الضفن وهو الثقيل المكثير اللحم فوزنه فيعل والمرأة ضفنة بكسر الضادقال لشاعر

اذاجا ضيف جا اللضيف ضينن \* فاودى عاتقرى الضوف الضيافن

(المعنى) يقول معاشرة اللئم ومخالطته مذمومة تجراصا حبها الندامة فهى كضيف معه ضيفن فعاقبتها غير مجودة والاصل في هذا قوله عليه السلام جايس السو كصاحب الكيران لم يصبك من شرره أصابك من دخانه والجليس الصالح كالدارى يعنى العطاران لم يصبك طبه أصابك من

وعه ﴿ غَضَبِ الْحُسُود اذْ القَيْدُكُ وَاضِّما \* وَزُوا أَخَفْ عَلَى مَنْ أَنْ يُورَمَا ﴾

(الفريب) الرز المصية وكذلاً الرزية والحسود الذي يتني زوال نُعمت ل والفابط الذي يتني النبيكون له مثلاث من النعمة (المعنى) يقول اذا وأيتك واضياعني هومصيبة تحل بحاسدى وبلا أعظم ما يكون من البلا عليه لانه يتني ان تسخط على

## ﴿ أَمْسَى الذَى أَمْسَى بِرَيْلَ كَافْرًا ﴿ مِنْ غَيْرِنَامَ عَمَا يِفَضْلِكُ مُوْمِنا ﴾

(المعسى) يسول أجع على فضلا ألسن المحتلفيز في الادياب فالذي يكفر بالله من غيرنا مؤمن بفضلا مقربه أى الذي يخالفنا في الانهان وافتنا في الاقرار بفضلا

﴿ خَلَتِ البِلادُ مِنَ الْفَرْالَةَ لَيْلُهَا \* فَأَعَاضَهَا لَا اللهُ كَاللَّهُ عَزْمًا ﴾.

(الغرب) الفزالة الشمس وعنت زيدامن كذا وأعضته وعوضته (الاعراب) قال أبوالفتح ونقله الواحدى حرفا فحرفاسيو به لا يجيز تقديم فهمرا لفا تب المتصل على الحاضروالصواب عنده أعاضها ايال وأبو العباس يجيزه والصواب عندا هدل الفهو اذا اجتمع فهمر المخاطب والفائب فالواجب نقد مرمضمرا لمخاطب فكان الواجب فاعاضكها الله وعندا لاخفش يجب أن يكون فهمر الفائب منفه الابريد اياه واياها (المهدى) يقول الداداد اخلت من لشمس فى اللهل جعلك الله عوضا منه المبلاد فال الخطب وأبو لفتح فالمن يواقيد الرأيا الطبب أنشده هخلت الدلاد من النبي مجد يم غيره بقوله من العزلة المها هروفال وقد سأله الحلوس وهي من الكامل والقافية من المتدارك) \*

﴿ لِأَبِدُرُا لِلَّهِ وَالْمَدِيثُ شَعُونُ ﴿ مَنْ لَمَ يَكُنَّ لِمُنْ الْمُ تَكُوينَ ﴾

(الاعراب) يريددو شعون أى دوفنون فحذف المناف وفصل بن اسم ان وخبره ابالجلة لمافيه من الشدائد وأجراء مجرى المتوكيد كتول الآخر

وقدادركتني والحوادثجة \* أسنة قوم لاضعاف ولاعزل

الفريب) الحديث دُوشهون أى يدخل بعضه في بعض وهومن الشعبة بكسرا السين وضمها عروق المسدة بكسرا السين وضمها عروق المسحر المشتبكة وفي الحديث الرحم شعبة من الله أي الرحم مشعبة من الرحم مشعبة من الله عن الرحم مشعبة من الرحن ومنى الماقر البه عن ورحل مشتبكة كاشتباك العروق (المعسى)

بقول بابدرانك من لم يكن مثله وأشار بقوله والحديث شعون الى ن تحت قولى من لم يكن الخ معانى كثيرة لاتحصى لانك من لم يكون الله منله

﴿ لَعَظُمْتَ حَى لُونَدُمُ أَمَانَةً \* مَا كَانَ مُؤْتَمَنَّا بِهَا حَبْرِينُ ﴾

(الغريب) جـبريناسم عجمى للعرب فيه لغات وتد قرأت القرائم افقراً عبدالله بن كثير الجريل بفتح الجيم من غسرهم فرقر أ مافع وأبوع وبكسر الجيم من غسرهم وكذلك ابن عامر وحفص وقرأ أبو بكر بفتح الجيم والراء والهمزوقوا حزة والكسائي مشله الاانم ماأتها با الهمد وحفص وقرأ أبو بكر بفتح الجيم والراء والهمزوقوا حزة والكسائي مشدله الاانم ماأتها والده ألف الهمزة و بنوأسد يقولون حبر بن بالنون وفي دواية عن الحسد نجرال بفتح الجيم وزيادة ألف من غيرهمزوقد قالوا في اسرائيل واسمعين (المعنى) يقول لوكنت أمانة لكنت عظيما لا يوتمن عليم المع الهمؤتمن على وحى الله قال الواحدى وهذا افراط وتعاور حديدل على رقة دين وستنافة عدل الدل على زندقة وكفر

﴿ بَعْضُ الْبَرِيَّةِ وَوْقَ أَعْضَ خَالَيًّا ﴿ فَاذَا حَضَرْتَ فَكُلُّ فَوْقَدُونَ ﴾

(الاعراب) جعل الظرفين اسمين فأعطاهما ما تعطى الاسماه (الغريب) البرية الخلق قال الفراء ان أخذت من البرى وهو التراب فأصله غير الهسمز تقول منه براه الله يبروه بروا أى خلقه وقيل أصله الهمز والجع البرايا والبريات ولهذا اختلف القراء فيه فقر أه بالهمز نافع وابنذكوان عن ابن عامر وقرأت بهما على شيخى (المهنى) يقول اذا كان الناس بعضهم مع بعض وكنت خاليا منهم لم تكن معهم وتصب خاليا على الحال يرفع بعضهم على بعض واذا حضرت كان الذي هوفوق الناس دونك لشير فك عندهم ولعظم قدول أى اذا خلا الناس اختلفوا وتساينوا فاذا حضرت الناس دونك لشير فك عندهم ولعظم قدول أى اذا خلا الناس اختلفوا وتساينوا فاذا حضرت الناس دونك المدونك شير وفال عدم أبا عسد و واكلهم في التقصير عنك وصار أشرفهم وأعظمهم صغيرا عند قدول شير وفال عدم أبا عسد الله عدب عبد الله القانى الانطاكي وهي من البسيط والقافية من المدارك »

﴿ أَفَاضُلُ النَّاسِ أَغْرِاصُ إِذَا الزَّمَنِ \* يَعْلُومِن الْهُمَ أَخْلاهُمْ مِنَ الْفَطَن }

(الغريب) أغراض جع غرض وهو الهدف الذي يرى فيده والقطى جع فطنة وهي العقل والذكاء (المعدى) يقول الفضلاء من الماس الزمان كالاغراض يرميه مبنوا تبه وصروفه ويقصدهم بالمحى فلا يزالون محرونين واغما يخلومن الحزن والفكر من كان خالها من الفطنة والمسيرة وهذا من أحد الكلام وهومن كلام الحكيم قال الحكيم على قد درالهم تسكون الهدموم وذلك أن العاقل يفكر في عواقب الامور فلا يزال مهموما وأما الحاهل فلا يفكر في عواقب الامور فلا يزال مهموما وأما الحاهل فلا يفكر في عن هذا وقداً كثر الشعراء فيه قال ذو الاصب

أطاف بناريب الزمان فداسنا \* لهطائف بالصالحين بصير وقال المعترى ألم ترالمنوا ثب كيف تسمو \* الى أهل النوا فل والقضول

﴿ وَانْمَا لَقُونُ فَ جِيلِ سَواسِيَة \* شَرْعَلِي الْمُرْمِنُ سُتُم عَلَيْدَنِ ﴾

(الغريب) الجيل ضرب من الناس ولقد أضل من حجم جيلا بأليا والمثناة تحت وسواسية متساوون في الشردون الخير الواحد سواء من غير لفظه والسقم المرض يقال سقم و دقم كنون

وحزن (المعنى) يَتُولُ نَعَى فَى قَرْنَ مِنَ النَّاسَ قَدَنَدَ اوَوَا فَى الشَّرِدُونَ الْمَهِ فَا فِيهِم أَحَدَرِكُنَ البه ﴿ حَوْلِى بِكُلِّ مَكَانِ مِنْهُمُ خِلَقُ \* تَخْطِى اذَاجِئْتَ فَى اسْتِفْهَا مِهَا بَمِنِ ﴾

(العريب) روى خلق الخاويا خاويا خاويا خاوية من الناسجع حلقة وبالخاوج خلقة وهي السورة والاستفهام عن يعقل عن وعالا يعقل عائقول للجماعة من الناس من أنتم وتقول لما لا يعقل ما هدف القطعة اغتم أما بل أم خيل فن لما يعقل وما الملا يعقل وأما قوله تعالى فنهم من يمشى على بطنه ومن ممن عشى على رجاي ومنهم من يمشى على أربع فتقديره فنهم الجنس الذى يمشى وليس فى الكلام معارضة ومن على باجما وما على باجما (المعنى) يقول حولى من هولا الناس جاعدة كالمهام فاذا قلت من أنتم أخطأت فى القول لانك خاطبت ما لا يعد قل عا عناطب به من بعقل بل اذا أردت ان تقول له معمن أنتم فقد لما أنتم وفيه نظر الى قوله تعالى ان هم الاكالانعام بل هم أضلا سبيلا

﴿ لَا أَقْتَرَى بَلَدَا الْأَعَلَى غَرَدِ \* وَلِا أُمُّ بِخَالَى غَيْرِمُضَطَعَنِ ﴾

(الغريب) قروت المكان واستقريته واقتريته اذا تتبعته فقوله لاأقترى أى لاأتتبع البلاد أى لاأخريب) قروت المكان واستقريته واقتريته اذا تتبعته فقوله لأقترى أى لاأسافر من بلد أى لا أسافر على خطر على نفسى من الحساد والاعداء ولا أمر بأحدالا وله على حقد وعدا وةوذلك أنه يعاديني الفضلي وجهله والجهال أعدا الذوى

المصل (ولاأعاشر من أملا كهم أحدًا \* الأأَحَق بِنَمْرِ بِالرَّأِسِ مِنْ وَبَنِ)

(الغريب)الاملاك جعماك كمل واجال والون الصغ وجعه ونن وأونان مشل أسد واسد وآساد (المعنى) قال الواحدى يقول لاأخالط أحدامن ملوكهم الاوهو يستحق التتل كالصغ الذى يستحق ان يكرر و يقصل بين رأسه وبدنه حتى لا يكون على خلقة الانسان قال و يجوزان يكون ضرب الرأس كاية عن الاذلال يقول هوأ حق بالاذلال من الوثن وانعاخص الوثن لانه صورة لامعنى له ينتن قوما يعبدونه وتمثال لا يضرولا ينفع

(انىلاَعْذْرُهُمْ عِمَّالُعَنْفُهُم ﴿ حَيْلَعَنْفُونُهُمْ وَأَنِي ﴾

(الغريب) التعنيفُ التعبيرواللوم وقُوله أنى أى أفترومنه قوله تعلى ولا تنبافى ذكرى ومنه الانامن النساء وهي التي فيها فتورعند النسام وتأنّ قال النمرى

رمة، أناة من ربيه تعامر \* نؤوم النعى في مأتم أي مأتم

(المهنى) يقول أنا ألومهم وأعيرهم عماهم فيه من الغفلة والجهالة وأعذرهم وأعود على نفسى باللوم وأترك للمعلى ترك الفضائل والمكارم والرغبة عن باللوم وأترك لومهم لانم مجهال ومن كان جاهلالا يلام على ترك الفضائل والمكارم والرغبة عن

المعالى ﴿ فَقُرُا لِمُ وَلِ بِلا عَقْل الى أَدُبِ \* فَقُرُ الْجَارِ بِلا رَأْسِ الى رَسَّنِ ﴾

(الغريب) الرسن الحبل وجَعَه ارسان ورسنت القرس فهُ وَمُرْسُونُ وَأُوسِنَتُهُ أَيْضَا اَدَاشُدُدُنَّهُ بالرسن قال ابن مقبل هريث قصير عذار اللجام ه أسيل طويل عذار الرسن

قوله فنقديره الخغيرظاهر والذى فى كتب النفسرانه عبر عن لاختلاطه بالعاقل فى الفصل عن وكل دا بة

قولة كمل وأجال فسه أن أملاك جعملا بالكسركا في المعداح لاجعملا بالفتح فانه غير صبح هذا واستعمل فصار مخصوصا بالحبل الذي تقاديه الدابة (المعنى) يقول الجاهل لا يحتاج ولا يقتقر الى أدب لا نه لدس له عدد ذلك بتأدب الى أدب لا نه لدس له عقل بدن المعتاج الما الدي يعقل به ثم يعدد ذلك بتأدب فا ذا عدم العقل لم يتعقب الى أدب كالحار الدي لدس له رأس لا يتعقب الى حب بقارب وهذا كلام حسن من كلام الحكم الحس قدل المحسوس والعقل قبل المعتول

﴿ وَمُدْ قَعِينَ بِسَيْرُونَ تَعِيبُهُمْ \* عَادِينَ مِنْ حَلِّل كَاسِينَ مِنْ دُرِّن ﴾

(الاعراب) وعدقعين في موضع جرسقد يرب أوبالوا وعلى المذهبين (الغريب) المدقع الذي لاشي له فهومن دقع بالكسراذ الصق بالتراب والدقع التراب والدقع سوء احتمال النسقروفي الحديث اذا جعتن دقع تراى لرقتن بالتراب وخنه عن والسبروت الارض التي لا نبت بها ومنه قبل للقبر سبروت والحال جع حلة ومنه قول عراما أعطاه وسول الله صلى الله عليه وسلم له ما أصنع بها وقد دقات في حله عطار دما قات وكان عرقد رأى حله سيرا تساع في السوق فقال ارسول الله لواشتريتها تلاسها المجمعة و وفود فقال علمه السلام انما يا لسها من لاخلاق له والدرن الوسع والقذر (المعنى) رب قوم صعاله لل يجلسون الفتره معلى التراب صحبتهم عارين من الذماب كاسين من الوسع والقذر

﴿ حُرَّابِ بِادِيَّهُ عُرْفُ بِعَلُومُمْ ﴿ مَكُنُ الصِّبَابِ لَهُمْ زَادُ بِلا عُنَ ﴾

(الاعراب) بنواب سنة لدقعين (الفريب) خواب مع غارب وهو الذي يسرق الابل خاصة وغرث جع غرثان وهو الحائع ومكن جع مصحة وهو بيض النب (المعنى) يقول هؤلا قوم يسرقون الابل وابس لهسم طعام يأكاونه ون جوعه سمياً كاون بيض النسباب يأخذونه من النلاة بلاع في يستخرون فلا أعظيم مُخرى به وما يطبش اَهُم سُهُم من الطنى ).

(العربب)طاش السهم اذالم بصب وخرج عن صوب الرصة والفائد من الفان وهوج عظف المعنى) بة ول هم يستخبرون عن خبرى وأناأ كتمهم أمرز و مم لا تتحطئ ظنونهم بانى المتنبى الذى سمعوا به ولكنى أكتم خبرى منهم خوفا من غائلتهم وهو من قوله عليه المسلام استعينوا على أموركم بالسكتمان في وخرق في جليس أتقيه جا عدكم الكتمان في الوَهَن في الموركم بالسكتمان

(الغريب) الخلة الخصلة المحمودة والمذمومة والوهن من وهن يهن ووهن يوهن (المعنى) يشول رب خصلة مذمومة في جليس لى استقبلته بمثلها يريد التحلق بناها حتى يظن الني مثله في ضعف الرأى لاني أفعل كفعل يريد اله يقعل ما يحني به عن أصحابه أصره حتى لا يعرفونه ومعنى البيت من قول الا تخر الحامقة حتى يقول سحية « ولو كان ذا عقل الكنت أعاقله

﴿ وَكُلُّهُ فَي طُرِيقِ خَنْتُ أَعْرِبُها ﴿ فَيهُ تَدَى لَى فَلَمُ أَفْدُرُ عَلَى اللَّمْنِ ﴾

(الغريب) أصل الاعراب التبيين ومنسه والثيب تعرب عن نفسها وأصل اللعن العدول عن الفلاهر والقصد ولحن في منطقه يلحن لحنا اذا ترك الصواب و يسمى القطن لحنا ومنه الحديث لعل أحدكم المن بحبته أى أفطن لها (المعنى) يقول رب كلام اودت ترك الاعراب فيه الثلايم تدى

773 الى ولايعد نى ما لتنى فلم قدر على ذلك يريدانه مطبوع على الفصاحة لا يقدران يقارقها الى ﴿ قَدْهُونَ الصَّبْرَعَنْدي كُلُّ فَازْلَة ﴿ وَلَيْنَ الْعَزْمُ حَدَّا لَمُرْكَبِ الْحَسْنَ } (انغريب) النازلة الحادثة والمصيبة تنزل بالانسان (المعنى) يقول صبرى قد جعل كل حادثة تنزل أيسهلة وعزى على الاشماء الصعبة ألانلى كل مركب خشن فلااستخشن الخطوب الصعبة بلأصبرعليها ولاأشتكي النوازل واذاعزمت على أمرعظيم صغره عزى ﴿ كَمْ عَخُلُص وعُلا في خَوض مُهلَّكَة ﴿ وَقَتْلَةَ قُرِنَتْ بِالذَّمْ فِي الْحُبْنَ } (الغريب) القتلة بالفتح المرة الواحدة وهي اسم لحالة المقتول (المعنى) يقول كممن خلاص وعلولم خاص المهالك وكرون قتل مع الدم للجبان يعنى و على ما يخلص خائض المهالك مع مانكسب من الرفعة وكثراما يقتل الجبان مذموما ﴿ لاَيْعُ بَنَّ مَسِمًا حُسْنُ بِزَّلَه \* وَهُلْ بِرُوْقُ دَفْيِنا جُوْدَةُ اللَّمْفَن ﴾ (الغريب) المضيم المظاوم والبزة الداس الحسن ويقال أيضاللباس الخلق وواقد الشي أعجب والدفين المدفون (المعدى) يقول المظاوم الذي لايقدرعلى الدفع عن نفسمه كالمت فالمت لابعب عسن كفنه فكدلك المظاوم لاينبغي له ان يعب عسن بزته وقال الخطب لا يعب الذليل بحسن أو به وهومنال الذي دفن والمت لا يعب بحسن الكفن وهذا منقول من كالم الحكيم فالالحكيم ليس حال الظاهر من الانسان عمايستدل به على حسن فعلد ومنه له ﴿ لله حال ارجيها وتحلَّفَى \* وأقتنى كُونُمُ ادْهُرى وعَطَّلْنَى ﴾ (الغريب) يقال عند التجب من شئ لله هو وهذا كثير في الكلام والشعر و الاخلاف ضد

(الغريب) يقال عند التجب من شئ تله هو وهذا كثير في الكلام والشعر والاخلاف ضد الانجاز و المطل تردد الغريم مطلب نه اداماراه ولم يقضه وطابق بين الاقتضاء والمطل (المعنى) يقول الحال التي أطلبها وأرجو باوعها يحلفني فيها القادر على قضائها فلا ينجز وعدى وادا سألت الدهر ان يكونها لى مطلني فكلما اقتضيت و هرى بها مطلني

﴿ مدَحْتُ قَوْمًا وَانْ عِشْمَا نَظَمْتُ لَهُمْ \* قَصَالَدًا مِنْ إِمَاتِ الْمَلِ وَالْحُسُنِ ﴾.

(الغريب) المصنجع حصاً نوهو الذكر من الخيل ولايسمى به الاالذكر الفعل من الخيل (المعنى) يقول مدحت قومالم يستحقوا المدح لبخلهم وجهلهم ولكن ان عشت غزوته مبخيل انان وذكور وجعل الخيل كالقصائد المؤلفة التي مدحهم بها

﴿ غَنْ الْعَبَاحِ قُوانِهِمَا مُنَمَّرَّةً ۞ اذَا تُنُوشِدْنَ لَهَدُّخُلُّنَ فَأَذُن ﴾

(الاعراب) الضمرف قوافيها القصائد وهي السدا والخبرمقدم والمعدى قوافيها تحت المجاح ومنهرة حال (الغريب) الفوافي جع قافية وهي المكلمة التي تكون في آخر البيت والقافيسة أيضا القصيدة والاذن الجارحة وتحقف وتنقل وقرأ نافع بالتخفيف (المعنى) بقول قوافى القصائد خيل مضمرة تحت المجاج وايست من القوافى التي اذا أنشدت دخلت في الاذن لان هدد القوافى خيسل و وصفه ابالتن عبر وهو مدح النفيدل وكذا القوافى في الشيعر اذا جادت

جادالشعر قال ابن الاعرابي استعيدوا القوافى فانها حوافرالشعر وهذا من عادة المتنبى المتددوا لقعقعة عن غراص

﴿ فَلا أَحَارِبُ مَدْفُوعًا على جُدُر م ولا أصالح معرورًا على دَحن ﴾

(الاعراب) مدفوعانصب على الحال وكذلك مغر ووا (العريب) الجدرجع جداد وهوالحائط والدخل الفساد والعداوة في القاب ومنه الحديث هدنه على دخل وكدلك الدخل وهو الفساد والغش (المعنى) مفول است عن يعتسم في الحرب بالجدرف دفع عليه اقال الواحدى روى ابن جنى مرفوعا بالماعم فع الى الجدوق عارب عليها أى لا اصالح أعدا تى على بذل الرضا اداغدرونى ونافقونى في في المرب المسلم المعمدة والصهر الاذابة ويصهره في سموصهرت الشمس دماغه اذابته والهواجر جم هاجرة (المعنى) بقول أنا مخيم على هذه الحال لا أوكن الى الدعه في عدر المعنى المواجر في في المدرا المعنى المواجر في في المدرا المعمدة والهواجر في فتن مسديدة و يجوزان يكون المعنى في افتن المستديدة و يجوزان يكون المعنى في افتن المستدى المها كالمسة الصماء التي تعيزال اق

(ألْقَ الكرامُ الأولَى بادُوامَكارِمهُم \* على الخَديقي عَلْدُ القُرْسُ والسُّنِ) (الغريب) بادِ الشَّيُ هلك وأباده غيره أعلكه والحصيبي هو المَمدوح نسبَة الى الجَد (المعنى) بقول الكرامُ الذين هلكوا ورثومكارمهم فهو يستعملها عندما يلزمه من النريسة والسنة فسارت مكارم الكرام عنده تحد تصرفه

﴿ فَهُنَّ فَ الْجُرِمنَهُ لَمَّاءَرَصَتْ ﴿ لَهُ السِّنَامِي بِدَايِا لَجُدُوالمِنْ ﴾

(الاعراب)الضعرة فهى بعود على المكارم (الغريب)أصل الجرائانع وحرالقان على فلان منعه من المتصرف والمن جعمنة وهو ماعن به الانسان على صاحب (المعنى) بقول المكارم تحت حره وتصرفه يستعملها كيف شا محيت شاه وكلاعرضت له الايتام بدأهم بالمجد همين عليهم ويحسسن اليهم قال الواحدى واغاذكر المتامى لانه يدح فاضيا والقاذي متكفل أمن المتامى وقال ان فو رحة يعنى ان المكارم قل واغدوها وكان لهامن الكرام آباه فلا المكارم المتامى القضاة يتكذلون الايتام ععلوه كفيلها فه ربريها معسائر الايتام غدوا فه في المراح بعسسن التربية على سائر الايتام وهذا معنى قوله كلما عرضت له المتامى بدأ بالمحدوم المن أواد بدأ بالمكارم فأ قام انجدو المن مقامها لا محاف معناها عرضت له المتامى بدأ بالمحدول المعنى قوله كلما عرضت له المتامى بدأ بالمحدول المن أواد بدأ بالمكارم فأ قام انجدو المن مقامها لا محاف معناها قال الواحدى قد تكاف ولم يعرف المعنى

﴿ قَاصَ اذَا الْتَبَسَ الأَمْرَانَ عَنَّهُ \* رَأَى يُعَلِّصُ بَيْ المَا وَاللَّبَ ﴾ (المعنى) يقول هو قاص ذك قطن اذا اختلط الامران عليه واشتبها ظهر له رأى يفصل به بين مالا يمكن الفصل فيه وهو الما اذا اختلط باللبن

﴿ غُضَّ السَّابِ عِيدُ قُرْاً يُلَّمُهُ \* مُجاذبُ العَيْنِ للْفَعْشا والوسنِ ﴾

(الغريب) الوسن النعاس والسنة مثله وقد وسن بوسن فهو وسنان واستوسن مثله والغض الطرى (المعنى) قال ابو الفيخ الملته طويلة السهره فيما يكسبه من الدين والشرف والفغر وايس هو ممن يقصر ليله باللذات و قال الواحدى فيه وجهان فذكر هذا وقال الثانى أواد بالفحر ياض الشيب و بالله لسواد الشماب لان بياض الشيب بعيد عنه لانه شاب غض الشباب وقوله مجانب العين المعنية بعيدة عن النظر الى ما لا يحل وعن النوم أيضا لطول سهره

﴿ شَرَابُهُ النَّسْ لَالرَّى يَطْلُبُهُ \* وَطَعْمُهُ لَتُوامِ الجِسْمِ لَا السَّمَى ﴾ والعربب) النشح الشراب القليلُ دُون الرى نشح نشحا وُنشوساً قال دُوالرمَة فانصاعت الحقب لم تقصع صرائرها \* وقد نشين فلارى ولاهيم

(المعنى) يقول طعامه قليل وشرابه قليدل يطع الطعام الذي يقيم به جده لابه لأيا كل للشبع ولايشرب للرى وقال الحصيم الناس يحبون الحياة ليا كاوا وأنا آكل لاحيا والنشع أول الشهر بنم التعدم برنم الرى ثم النقد ع والتعبيب ثم البغر وهو عطش بأخد الابل فتشرب فلا تروى وقرض وقوت قال النرزدق

فقلت ما هو الاالشام تركبه « كانما الموت في اجياده البغر القائلُ الصِّدْقِ فيه مايضُرُّبِهِ « والواحدُ الحالثَ يَنُّ السِّرُوالعَلَن ).

(الاعراب)الصدق الجروالنصب فالدس على معنى الذى يقول الدرق فهو فيول الصدق الحال والاستقبال فهوصادق على الدوام ومن جره جعلد للمانى معناه الذى قال الصدق ودليل الحفض عراليت والواحد الحالتي السر والعلن على البدل منهما (الغريب) السر مايسره الانسان والاعلان ضده وأضر به اذا حله على الضر (المعنى) يقول هو يقول الصدق وان كان في مصر د وان كان مضرا به ولا يضمر خلاف ما يظهر فسره كعلنه والصدق نافع وان كان في مضر د فقد روى ان الحجاج طلب ولدال بعي من حواش الكوفى وكان صاد قاما كذب قط فقيل له سلاء نه فقد روى ان الحجاج باربعي أين اينك فقال في متى فقال قدعة و ناء نه لصدق تا

﴿ الفَاصِلُ الحَكُمْ عَالِا وَلَوْنَهِ \* وَالْمُظْهُرُ الْمُقَالِدًا هِي عَلَى الدُّهُنِ ﴾.

(الغريب) عن بالامر اذا عزءنه والساهى الفافل والذهر الفطر الذكر (المعنى) يقول يفصل برأ يه وعلمه المحكم الذي عزءنه السابة ون ويظهر حق الخصم الفافل على الخصم الذكى

﴿ أَفْعَالُهُ نَسَبُ لُولَم يَقُلْ مَعَهَا \* جَدَى الْمُصِيبُ عَرَقْنَا الْعِرْقَ بِالْغُصُنِ ﴾

(المعنى) يقول هومهروف عندالناس بافعاله الكريمة وقدعرف انهمن ولد الخصيب فلولم ينتسب مع أفعاله لعرفناه كايستدل بالغصن على الاصل وهذا كقول حبيب فروع لاترف المثالا عدشهدت لهاعلى طب الاروم

وكقول الا تنوي واذاجهات من امرى اعراقه يه واصوله فانظر الى مايسنع في المعارض اله تن المعارض ال

(الغريب) العارض السحاب والهتن الكثير الصب هتن المطر والدمع بهتن هتونا وهتنا وتهتا فا ادا قطرمتنا بعا و حجاب هاتن وسحائب هتن كرا كع و دكع و حجاب ها و دوا بلع هتن مثل صبود وصبر و قال ابن القطاع علط المتنبي في هذا البيت ور دخلطه أربع من التوقد أجع العلما السم الفاعد لمن هتن هاتن ولا بيا عن أحد من العلما الهتن ولم يذكر وأحد من بعيم الرواة حتى نبهت عليه ه (المعدن) يقول هو جواد ابن جواد كالسحائب جود هم يصب على الناس كابعب السحاب وعاب قوم هذا البيت عليه وقالوا من الهي تبكر ا واللفظ فسهمت شيخي أبا الفتح نصر بن عجد الوزيرا بلزرى بقول ان كان هذا عما فديث الني صلى الله عليه وسلم أصله فقد مقال وسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف الكريم ابن الكريم الكريم الكريم الكريم ابن الكريم الكريم

﴿ قَدْصَيْرَتُ أُولَ الدُّنْيَاوِآ خَرَهَا \* آباؤُهُ مَنْ مُعَارِ العَلْمِ فَ قَرَن ﴾

(الغريب) المغارا فيل الشديد الفتل والدن الحبل (المعنى) يقول قال أبوا لفتح هذا مثل يد المهمن من العلم وقيد وابه الاحكام فيكون التقدير على ما قال أول أحكام الدني الى الاحكام التي تكون في انديا وقال ابن فورجة مدسهم برواية التي تكون في انديا مضابطون للايام عارفون بالاخبار وقال الواحدى أظهر من القولين انه مدسهم بكثرة التجارب والعلم بالدنيا يقول أحاطوا على إحوال الدنيا من أولها الى آخرها ويدل على صحة هذا قوله الله المناب في المناب في الدوامن قبل أن ولدوا \* أوكان فَهْ مَهُمُ أَيَّا مَلْ بَكُن كُلُول الله الله المناب في الدوامن قبل أن ولدوا \* أوكان فَهْ مَهُمُ أَيَّا مَلْ بَكُن كُلُول الله المناب المناب

(الاعراب) كان هنا تامة بمعنى حدَّث ووقع تكنفي بالفاعل (المعنى) يقول كانهم شاهدوا أولها فقضوا فيها بخبروعيان لعلهم بأحوال الدنيا والامور كانهم قدشاه دوا أولها فكانوا قبل ان كانو الانهم اذا علوا أحوال الماضين فكائنهم كانوا معهم في عصرهم أوكان فهمهم موجودا في الايام التي لم يكن فيها موجودا لانهم فهموا ما كان في تلك الايام

﴿ الْمُاطِرِينَ عَلَى أَعْدَاثِهِمْ أَيْدًا \* مِنَ الْحَامِدِ فَأَوْقَ مِنَ الْجُنْنِ ﴾.

(الغريب)خطر يخطرا ذامشي خطرا ناوخطر يخطر بالضم اذا خطر بيالى وقد جعه الحريرى وأحسن بقوله في ال

والمن جعجنة وهي مااستتربه من السلاح والمحامد جع محدة وهو ما يحمد به الانسان من فعسل (المعنى) يقول محامدهم تق اعراضهم فهم عرون على أعداتهم متبختر بن وعليهم من المحامد ما هو أمنع من الجنن يق أعراضهم الذم

﴿ لِلْمَاظِرِينَ الى اقْبِالْهِ فَرَتْ \* يُزِيلُ ماجِبِاهِ القَوْمِ مِنْ غَضَنِ }

(الغريب) الجباه جع جبهة وهي موضّع السجود من الوجه والعنس تكسر جلدا لجبهة ويكون ذلك عند العبوس و يزول عندالفرح والاستبشاد (المعنى) يقول اذا أقبل على الوافدين اقبالا بقر حون به فيزول بذلك مزنهم وتنب ط وجوههم ووجه المدمرود يكون طلقا بشاوا لهزون أبدا يكون وجهه معبسا منزوى جلدة الوجه

وه ی

( = كَأَنَّ مَالُ أَبِ عَبْدُ اللَّهُ مُغْتَرَفٌ \* مِنْ وَاسْتَيْهُ بِأَرْضَ الرُّومِ وَالْمَيْنَ ).

(المعنى) يريدان ماله يقرب من القاصى كقربه من الدانى وقال أبو الفتح عرفه يسافرو يصل الى من أى عنه فكانه يوصد لداليهم من واحتب فعطا وه بالبعد كعطا ته بالقرب وكذاذكره الواحدى وأماذكره هذين الاقليمين دون غيرهما فلما ينهما من البعد فاقليم الروم هو القريب منه واليمن هو البعد عنه لبطايق بن القرب والبعد دوان عطاءه يع القريب والبعد

(الفريب) المثق الوحل الذي يبقى من أثر السحاب وهوالطين الذي يسير من تراب الارض بهاه السحاب والمزن بسير من المزن والسفن بحسم السحاب والمزن بحسم من المخاب والمنافذة (المعنى) يقول لم نعد ممن الفعام بوجوده فذا المعدوح الاالطين الذي يبقى فى الارس ولامن البحر الاالربح الذي يكون فيسه السفن وهذا عمام و بحروة وله بك بعدى فيك وحروف المحر يقوم بعضها مقام يعنس

﴿ وَلا مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْمَدُه \* ومن سوام سوى مالدَّس بالحَسن ﴾

(المعنى) ولم نقدم بوجودك من الليث وشُجاعته واقد أمه الأقبى منظره ولم نعدم برؤيتك شداً من الاشداء الحسنة فجمدع محاسن الديدافيك مجتمعة وأجل بعد التفصيل بقوله ومن سواه فلم يبق شيأ وهذا من أحسن المكلام

﴿ مُنْذُ احْدَبُيْتَ بِأَنْظًا كِيَّةً اعْتَدَاتُ \* حَيْ كَانْذُوى الاوْتَارِفَ هُدُن }

(الاعراب) منذومذعندا صحابا مركبان من من واذفير تفع ما بعده ا بفعل مقدّر عددو وقال الفرام بتقدير مبتدا وقال البسريون هما اعمان يرتفع ما بعده ما خبراعهما ويكونان سرف برفيكون ما بعده ما مجرورا بهما ولناف دا كلام طويل ولهم كذلك وقدد كرته قبل هذا فأغفى عن الاعادة (الغريب) الاحتباء أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بحما تلسيفه أو بغسيرها وقد يحتبى بيد به والاسم الحبوة والحبوة يقال حل حبوته و حبوته والجعدى بكسر الحاء عن يعقوب و بصمها ذكرهما في الاصلاح وأنشد وابيت الفرز و قبالوجه ين

وماحل منجهل حي المائنا ، ولاقائل المعروف فينا عمنف

والاوتارجع وتروهى المداوة وألهدنجع هدنة وهى المكون بن المحاربين (المعنى) يقول الممدوح مند خلست محتد باللحكم بهذه البلدة وهى انطاكية وكانت من أعال حلب وهى بالقرب منها بينهما ثلاثون ميلا استوى أمرها واستقام أهلها وزال ما كان بينهم من الماسلاف والفلم والمقد وذلك بعدلك وحسن سيرتك فيهم

﴿ وَمُذْمَرُ رُتَ عَلَى أَطُوادِهِ أَوْرَعَتْ مَ مِنَ الشَّمُودِ فَلا نَبْتُ عَلَى الْقُنِن ﴾

(الغريب) الاطواد جع طود وهوا بلب ل وقرعت من قرع الرأس اذالم ينت الشعر والسعود أصله الله في المستعلم المعنى المستعلم المعنى المعنى المستعلم المعنى المستعلم المعنى المعنى المستعلم المعنى المستعلم المعنى المستعلم المعنى المستعلم ا

ية وللممدوح لمامروت على الجبال وان كانت لا تعقل عرفت الذفوقها وأعلى منها وأرجح الماغضة من الجبين الى الرأس أى فن كثرة والى المائفة و بالغ في السجود حتى عداه من الجبين الى الرأس أى فن كثرة والى السجود عليها فرعت الكثرة المضوع فهي لا بت في أعلى رؤمها

﴿ أَخْلَتْ مَواهِ بُلُنَ الأَسُواةَ مِنْ صَنَعِ \* أَغْنَى نَدَالُ عَنِ الأَعْمَالِ والمَهِ فِي

(الغريب) المواهب جعموهمة والصنع الصانع الحاذق بده ومنه قول الى ذو يب وعليه ما مسرود تان قضاهما « داود أوصنع السوادغ تبع

والمهنجع مهنه وهى المدمة والتبدل في التصرف (المعدى) يقول الممدوح قداً غنت مواهبك الصناع عن العمل وان يخدم الناس بعضهم بعضافة دخلت الاسواق من العسناع السنغناء بعطائل الاتعطاء له قدا تتشرين الناس حق أصاب أهل الاسواق منه ما استغنوا به عن المقار به عن خدمة الناس

﴿ ذَاجُودُمَنْ أَيْسُ مِنْ دَهُ مِ عَلَى إِنَّهُ \* وَرَهْدُمَنْ أَيْسَ فَ دُنِّياهُ فَ وَطَنِ ﴾

(المعنى) يقول جود له هدا جود من يعلم ان المال حادث فهو يجود به ليحرز الجد والاجولانه ليس من دهر على ثقة وزهد له زهد من يعلم ان الدنياد ارفناه و محل نقله ودارر حله فلايشت فل ليس من دهر على ثقة وزهد له زهد من يعلم ان الدنياد بالغ قى الوعظ مع بعمارتها و لا يجمع فيها ما لا وهذه هَيْمَ مَنْ مُنْ الديمة مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الديمة من المنتقل من ودا اقتد داراً النائظ في المنتقل من المنتقل من ودا اقتد داراً النائظ في المنتقل من ودا اقتد داراً النائد في المنتقل من المنتقل من ودا اقتد داراً المنتقل في الم

(الغريب) المن جع منة وهي التق والبشر الملق يقال للجمع والواحد قال الله تعالى حاكاءن أهل مكاءن أهل مكاءن أهل مك النقول البشر وقال الله تعالى حاكما عن النسوة ماهذا بشرا (المعنى) للنهيمة وعظمة في قلوب الناس لم يؤتم المحدوا قد دارعلى القصاحة اذا نطقت لم تمكن في قوة اسان

﴿ فَرُوا وْمِ تُطَعْ قُدِسْتَ مِنْ جَبُولٍ \* سَارَكَ اللَّهُ مُجْرِى الرُّوحِ فَ حَضَنِ ﴾

(الاعراب) الاصدل أومئ قال أبو الفتح حدف الهمز تسرور و يحقدل أن يكون به معلى أومت وقد با فيمارو شاه وأوسئ بالهدمزة ويصع به الوزن (العربب) حضن حبل بأعلى تعد وقد جا في المثل أنجدهن وأى حضينا بريدمن وآه حصل نجدو يقال هذا المسل للذى يلغ حاجته وان كان في غير بلاد نجد ولاقر سامنها (المعنى) يقول لهمر من شت وأوم فاك مطاع وجعل جد للشائه و وقاره \* (وقال عدم أباسهل سعيد بن عدد الله وهي من المسلط والقافية من المتدارك)

﴿ وَدُعُمُّ الْبُينَ مِنَّا الْبَينَ أَجْدَامًا ﴿ تَدُمَّى وَأَلْفَ فَدَا الْفَلْبِ أَحْزَامًا ﴾

(الغريب) البين المصدوالشراق والاجتمان جعجة ن (الاعراب) تدى ف موضع نصب صفة لاجتماعاً كا مع قال أجدًا نادا منه وقال الخطيب اراداً ن تدمى فحدف أن (المعنى) بقول الفراق قدع المراق في المنظمة ومثله قدع المراق في المارمة في ال

﴿ أَمْلُ سَاعَةُ سَارُوا كُشَّفَ مَعْصَمِها \* لِيَلْبِثَ الْحَيُّدُونَ السَّمْرِحَدِانًا ﴾.

(الغريب) المعصم موضع السوار وأبث يلبث أقام والحي الداس النا ذلون والطاعنون والجع أحما وحاريب المعصم موضع السوار وأبث يلبث أقام والحي الداس النا ذلون والظاعنون والجع أحما وحاريبا وحاريبا والمعتمدة والمتعارين وقوم حيارى وحيرته المافقي والمعتمد والمتعارين فأترز ودساعة من مقامها

﴿ وَلَوْ بَدَتْ لَا نَاهَتُمْ خُدِيهَا \* صَوْنَ عَتُولَهُمْ مِنْ لَمُظْهِ اصَانًا ﴾

(الغريب) ناه يتوه ويتيه اذا تحير وأناهه غيره وتيه ه ويوهه والصون الحدظ وصنته حفظته وأخفيته (المعنى) يقول لوظهرت هذه المحبوبة لهم لحيرتهم ولكن حجها صون صان عقولهم من لحظها يريدانها صانت نفسها عن البروز والظهور واللعظ مصدر يجوزان يكون هنامضا فاالى الذاعل ومضا فا الى المنعول أى لو لحظم ملا خذت عقولهم من لحظها أو لحظوها لطارت عقولهم

﴿ بِالْوَاخِدَاتِ وَحَادِيهِ اللَّهِ مِنْ فَلَكُّ مِنْ وَخُدِهِ الْحَالَ لَهِ مَا لَا مِنْ اللَّهِ مُن وَخُدِهِ الْحَالَ اللَّهِ مُن وَخُدِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(الغريب) الواخدات الابل وأصل الوحد للنعام واستعمل في سير الابل وخد البعير يخدد وخدا ووخد البعير يخدد وخدا ووخدا ناوه وان يرمى بقواعه مثل مشى المعام مهو واخد ووخاد والخد رخد الرأة وهوما يكنها و يحبها وحشى بكسر الشين فهو حش وحشمان اذا أصابه الربو وعلاه الهرفال الشماخ تلاعب في الماشت خود به على الانحاط ذات حشى قطم على الماشة في الماشة ف

أى ذات نفس منتطع من عنها وأنكر بعض من لابعرف اللعة على أبى الطيب لنظة حسيان

فنهنه آول القوم عنى بضربة به تنفس منها كل حشيان محبر (المعنى) افدى بالابل الواخدات و بحاديها و بنفسى قرا يظل من سيرالابل حشيان الترفه ولانه لم تمود السمر ولاركوب الابل قال الواحدى و يروى خشسيان باندا ، أى انه يحشى من سرعة سيرالابل و هزه اله و هو غير متعقود لذلات

﴿ أَمَّا النَّمَابُ فَنَعْرَى مَنْ تَحَاسِنَه \* ادْانَضاهاو يُكْسَى الْحُسْنَ عُرْبَاما }

(الغربب)نضا الشئ عنه خلعه وأزاله ونضانو به خلعه قال امر والتيس فنت وقد دنضت لنوم ساسها مدى السترالالسة المتنضل

(المعدى) يقول اذاخلع النياب عريت من محاسنه لانه يزين النياب بحسنه واذاعرى من النياب كان مكسوّا بحسن تقول كسوته ثو با وكسي يكسى فهوكاس

﴿ يَضْمُهُ المسْكُ نَمَّ المُستَمَامُهِ ﴿ حَى بَصِيرَ عَلَى الاعْكَانَ أَعْكَانًا ﴾

(الغريب) الأعكان جع عكنة وهومات كسرفى أسفل البطن من الشعم و يجمع على عكن أيضا ومنسه الحديث ان رجلا كان عند أم سلة وكان يقال انه من غيراً ولى الاربة فقال العبد الله بن أبى أميسة أخى ام سلة اذا فتح الله عليكم الطائف أدلك على ابنة غيلان فاتها تقبل بأربع وتدبر

بنمان فلاسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايدخل هدا عليكن (المعنى) يقول ان المسك نحبته لهايضهاضم المستهام بهاحتى يصدرالمدل أعكانا على عكان طنها ﴿ قُدْ نَنْتُ اللَّهُ فَي مِنْ دُمْعِي على بُصَرِى \* فَالْمُوْمَ كُلُّ عَزِيزُ بَعْدُ مُ هَانًا ﴾ (العسق) يقول كنت خاف على عينى من البكا ، فلما افترقناهان على كل عز برابعد كم وهدا منتول من قول الى نواس الهسن بن هائى فى الامن وكنت عليه أحذرا لموت وحده به فلم يقلى شئ عليه أحادر وأخذه أونواس من قول احرأة من العرب كنت السوادلناظري \* فعلمك كي الناظر من شا العدد لفلمت \* فعلمك كنت أحادر ﴿ أُمُّدى البَرارة أَخْلافَ المياه أَكُمْ \* وللمعبُّ من التَّذَّ كارنيرانا ﴾ (الغريب) البوارق جم يارقة وهي التي تكون في السحاب والاخلاف الضروع واستعاراها اخلافالانها نغذوا انبات كانغذوا لام بالارضاع ولدها (المعسى) يقول هذه البوارق اذابرقت بشرتكم بالقطرفهى تهدى اليكم الماء وتنبت لكم الكلا وتهدى لن يحبكم نيران الشوق تذكركم لانها تلعسن نحوكم الذى ارتحلتم اليه فيتعدد عندها الشوق والعرب تذكره واضعها ودبارها بله البروق وهوفى أشمارها ﴿ ادْاقُدُمْتُ عَلَى الْأَهُو الشِّيعَنِي \* قَلْبُّ ادْائَتُتُ أَنْ يُسْلاَ كُمْ عَانا ﴾ (الغريب) قدمت نقدمت وقدمت وردت وشعني شعني ومنه شمعة الرحل التا يعون له (المهني) يقول لى قلب بطمعني و ينبعني في كل هول الاعلى السلوفانه لا يطمعني بل يخوني وفسه نظرالى قول اليحترى أحنوعلىك وفى فؤادى لوعة \* وأصدّعنك روحه ودىمقيل واذاطلبت وصال غرك ردنى . وله علسك وشافع لل أول ﴿ أَبْدُوفُنْسُجُدُمُنْ بِالسَّوْمِيْدُ كُرُنِّي \* وَلِا أَعَاسُهُ صَفَّيًّا وَاهُوانًا ﴾ (الغريب) أبدوأظهرواهوالماجاته على الاصل أهوته اهوانا كقول الاتر صددت فأطوات الصدود وقلا \* وصال على طول الصدود يدوم (المعسى) يقول اذاظهرت للذى يذكرنى بالسوف غيبتى عظمنى وخضع لى وأعرض عنه وعن عنايه اهانة له واحتقارا به لانه لايقدرأن ينظراني في حضرتي اذا كنت شاهدا ﴿ وَمَكَذَا كُنْتُ فِي أَهْلِي وَفِي وَطَنَى \* انَّ النَّهُ النَّاكَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل (الغريب) الوطن المنزل الذي يتوطنه ما لانسان والنفيس العزيز الكريم (المعدى) يقول أنا في وطني وبين أهلي غريب قليل الموافق والمساعد والرجسل العزيزال كريم غريب في وطنسه وهومن قول الطانى عربه العلاعلي كثرة الاهشل فأنحى في الاقربين جنبيا فلطل عرم فلومات في من به و منهابها لمات غريبا

﴿ مُحَسَّدُ النَّصْلِ مَكْذُوبُ عَلَى أَثْرِى ﴿ أَلْقَ الْكُمَى وَبِلَقَّانِي اذَا عَالَ ﴾

(الاعراب) رفع محسد على خبرا بندا عقد يره انا محسد النسندل (الغريب) أثرى خلتى ووقت خووجى من مشهد والكمى الرجل المستتر بسلاحه وحان حينه اذا قرب أجده وقتمه قالت بثينة واتسلقى عن جمل لساعة ه من الدهر ما حانت ولاحان حنها

(المعنى) يقول أنامحسودله ضلى ومكذوب على اداخرجت من موضع لخوفهم منى ولايقدر أحدأن يدركنى والشيماع اداحان وقته وأجلداته بنى في معركة وصدر البيت من قول المعلمي

يعتاب عرضى خاليا ، واذا تلاقينا اقشعرا

ومن قول سويد بن أبي كاهل ويحييني اذا لاقيته \* واذا يحاوله جسمى وتع للمنافرة بنافرة بنا

(الاعراب) ذه سسويه الحائق همزة أشر أسالمة وهى تراد فى مثل هذا الموضع كثيرا نحو قوله اطمأن وازمار المائم المنتال واشمأ زمن الشيئ ادا تقبض وهذه الاما كن يشهدا ها الزيادة لاسما والعرب ادا اضطرت همرت افعالافقالت احاروا سوأ د (الغربب) أشر تب أنطلع الحالث وحسران فعلان من الحسرة (المعنى) يقول لا أنطلع الحاشئ ولا أتحسر على شئ فلا أنطلع الحامل يقت ولا أتحسر على مافات وهو من قول عبد القدوس

أَنَّ العَيْ الذَى رِنِي بَعِيشَتِه ﴿ لَامْنِ يَعْلَى عَلَى مَا فَاتَ مَكَ ثَبًا ﴿ وَلَا أَشُرُ عَا غَيْرِي الحِيدُيهِ ﴿ وَلَوْجَلَتَ الْيَّ الدَّهْرَ مَلا ۖ نَا ﴾ .

(المعسى) يقول لاأ فرح بما آخذه من غسيرى لانه هو المجود على عطائه ولوملا الدهرلى عطاه والمحمد في المحدد والمجدد والمجدد والمجدد بالمعام والمجدد والمجد

(الفريب)الركاب الابل وقاتنان حركن والكيران جع كور هور حل الجل يقال كوروأ كوار وكيران (المعنى) يقول لاأقصد ما حييت ولاقلقات ركابى أكوارها وهـ ذا قوله وقد قصد بعد هذا جماعة بل يشهدله آخر الشعر

﴿ لَوَاسْمَطُعَتْ رَكِبْ النَّاسَ كُلَّهُمْ \* الى سَعِيدِ بن عبدالله بعرانا).

(الاعراب) بعراً تا حال من الناس (الغريب) المعدير من الابل بمنزلة الانسان من الناس بقال المعمل بعير والناقة بعدير و حكى عن بعض العرب سرعتى بعيرى أى ناقتى وشربت من ابن بعيرى و الجع أبعرة وأباعر و بعران (المعنى) قال الواحدى يتول لوقد دت لاظهرت ما درا ، ظواهرهم من المعانى المهمية واظهار ذلك باحرام مجرى سائر الحميوان بالركوب والمماكنت أقعل ذلك الانه لاعتل لهم وقال ابن عباد في هذا المبيت أراد أن يزيد على الشعرا في ذكر المطاياة أن يأخرى الخزايا فقال ما قال ومن الناس أمه فهل بنشط ل كوبها والهمد و عصد بقيعب أن يركهم المه وايس الامن على ما قال لان الشاعراذ اذكر الناس قانه يخرج من جلتهم كثيرا من الناس كالسرى المائن شيران الشاعران الناس عاومينا به اسير تقيف عندهم في السلاس المسرى الاأن خيرالناس حياومينا به اسير تقيف عندهم في السلاس المسرى

لم يفضل السرى أحداعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسحابه بهذا البيت وان كان قد أكد بقوله حياومت اوقد خصص أبو العلم في الست الثاني

﴿ فَالْعِيْسُ أَعْقَلُ مِنْ قُومِ رَأَيْتُهُمْ \* عَلَيْاهُمِنَ الْاسْد انْ عُبَانًا ﴾

(الغريب) القيس الجال السف يخالط سائماشي من الشقرة واحد عاد عيس والاشي عيداه قال الشاعر أفول المالية ا

قال الشاعر أقول لخاربي همدان لما به المارات مه حراوعيما وقوله عمانا أفعدل أذاك ان وصفا في همدان لما به وحرقال السنعالى مع بكم عمى وقد جا في جدع أحروا قرع حران وقرعان وكذلك عمان وقد ما في وقد الكلام في قوله صمانا (المعدى) العلماذ كرالا بل شفعه منفض مل العيس على قوم رآهم عمانا هما يراه همذا الممدوح لا به نسلون الى فعله وأواد انه يمتطى الماس اللئام الى همذا الممدوح صاحب الاحدان الذي عمد عنه هؤلاه

﴿ ذَالنَّا لِخُوادُ وَإِنْ قَلَّ الْجُوادُلَةُ \* ذَالْنَا الشَّجَاعُ وَإِنْ لَمَ يُرْضَ أَقُرَانًا ﴾

(الغريب) الجواد الذي يحود عاله والاقران جم قرن بالفتح اذا كأن على سنه وبالكسراذ اكان كفأ منى الحرب (المهنى) يريد أنه فوق كل جوادوفوق كل شجاع وان قل أن يقال له أنت الجواد وأنت الشجاع وان لم يرض قرنا قر من الذاس فهو فى جوده و شجاعته لم يلحقه جواد ولا شجاع

. ﴿ ذَالَتُ اللَّهُ لَدَانَ مَقَّنُو يَدَاهُ لِنَا ﴿ فَلُواْصِيبَ بِشَيَّ مِنْهُ عَزَّانًا ﴾

(الغريب) المعدّ بالكسر الذي يجعل الاشديا • عدة والمعدّ بالنه الذي يجعل عدّة فن كسرفهو وصف المعدوح ومن فتح كان وصفا لمعال وقنوت الذي أ قنوه قنوا وعزيت الرجل سليته عن حزنه (المعنى) بقول ماله لنا ويحن أحق به وهو عدّة لم يقصده فلوأ صيب بشئ منه صلح ان يعزى العافين لانه مالهم وانحاذ هب من ايديهم لامن يده وقوله عزا ناما عن حراد به المسدة تبل أي يصلح ان يعز بنا كانقول لمن وقع في هلكة قده للن فلان ولم يه للن بعد وانحاقارب الهلكة

﴿ خَفَّ الزَّمَانُ عَلَى أَطْرَافِ أَعْلِهِ \* حَى فُوْهُمْنَ لِلاَزْمَانِ أَزْمَانًا ﴾.

(الغريب) الانامل أطراف الاصابع الواحدة أغلة (المعنى) يقول ان الزمان في يدموفى تصرفه فهو يصرف على ارادته فسكان انامله ازمان للازمان لمقليها اياء والزمان يقلب الاحوال وانامله تقلب الازمان فكانها أزمان للازمان

﴿ يَلْقَ الْوَغَى وَالْقَمْنَا وَالنَّمَا وَلَاتَ بِهِ ﴿ وَالَّهِ مِنْ وَالنَّمْ فَ وَحْبُ الْبَاعِ جَدُلَانَا (الغريب) الوغى الحرب والنا زلات جُسَع نازلة وهي ما ينزل بالانسان من الحوادث وجد ذلانا فرحاصت شرا (المعنى) بقول هو شعاع جلد بلقى الاشياء الصعبة فرحام سرورا

﴿ يَعَالُهُ مِن ذُكَا الْمَلْبِ مُحْتَمّاً \* ومِن تُكَرُّمه والبِشرنشوانا ﴾

(الغريب) قوله محقيار بدمتوقد اشديداكرارة لحدة قلبه وذكاته والبشرط لاقة الوجه وتهلله ومنهسميت البشارة لأن الذي يبشر يحسن وجهه والنشوان السكران من الجرور حل نشوان

بين النشمة و قال يونس يجوزفيه النشوت بالكسر (المعنى) يقول تحسيبه من يوقدد كائه

﴿ وَيُسْعَبُ الْحِبُوا لَقَيْنَاتُ رَا فِلَهُ \* فَجُودِهِ وَيَجُرُّ الْخَيْلُ أَرْسَانًا ﴾

(الفريب) الجرجع حسيرة وهي ثباب تعمل بالين جعها حبرو حسيرات والشينات جمع قدية وهي المفنيسة ورفل في أيابه يرفل اذا أطالها وجرها سيخترا فهو رافل ورفل بالكسرر فلاخرق في لبشه فهور فل والارسان جع رسسن وهوا لحبل (المعسى) يقول جميع ما تصن فيه من الذم وما ياسه الجواري وتجرم الخدل من نعمته

﴿ يَعْطِى الْمُنْسَرِ بِالْقُصَادِةَ بْلَهُمْ \* كَنْ يَنْسُرُهُ بِالمَا عَطْسَانًا ﴾

(الغريب) المبشر الذي ياتى بابشارة والتصاديج عاصد وهو الذي يقصده المواله (الاعراب) نصب عطشا ناعلى الحال من الممدوح (المعنى) يقول لكرمه وجحبته لمن يقسده الدابشره احد بقد ومه اعطاه قبل ما يعطى القاصد و يحكون كن بشره بالما وهو فى فلاة عطشان الفرحه بالقصاد وهو من قول حديب تبشره خدامه بعقاته « كابشر الظما تن بالما واشله بالقصاد و هو من قول حديب

﴿ جَرْتُ بِي الْمُسَنِ الْمُسْنَى فَانْتُمْ \* فَقُوم هِمْ مَثْلُهُمْ فَالْعَرَّعُدُنَانًا ﴾

(الاعراب)الضعيرف منلهم عائد على القوم وعدنان في موضع جرّلانه لا ينصرف وهو بدل من الفرّ (الغريب) بني الحسين قال أنو النتي كان الممدوح من ولد الحسن بن على على على السلام والحسن الجنة ومنه قوله تعالى للذين أحسن واالحسنى وقوله فلد جرّاء الحسنى في واعتما المحدود وعلى بنصب المصدرون و بنه و تقديره فله الحسنى جرّاء والفرّالكرام (المعنى) يقول جرّاء بني الحسن الجنة لانهم من قوم كرام فهم خيرقومهم وقومهم خير بني عدنان الفرّ

﴿ مَاشَّيْدُ اللَّهُ مِن عُداسالفهم \* الأونحُن رُاه فيهم الا ما).

(الفريب) شيدرفع والاشادة رفع الصوت الشي وأشاد بذكره أى رفع من قدره والسالف واحد السلف وهم الذين ما تواولا تن الساعة والوقت الذي أنت فيه قال الله تعالى آلات وقد عصيت الآية (المعنى) يقول قدور ثوا مجد آبائهم فارفع الله لآبائهم من مجدفه ولهم الدوم نراه لائه سماه واعلى شرف آبائهم وأحسابهم فلم يهدموه في ااجتمع في آبئهم من الشرف والفضل فهوفهم الات

(المعنى) فال الواحدى هذا تفصد لما أجله فى الدين الذى قبله يعنى الم مكاب فنسلا شععان المعنى) فال الواحدى هذا تفصد لما أجله فى الدين الذى قبله يعنى الم مكاب فنسلا شععان كا بائم فه سم فرسان البلاغة والكابة والحرب وايس يد بقوله لقوا من ملاقاة الاقران فى المحرب لانه ذكر الحرب بعده والحماير يدم لاقاة الاقران فى المخاطبة والمكالمة وقد فسر المصراع المنانى (كان المسنم فى النّفي قد جعلت على رماحه م فى الطّفين خرصانا) الغريب) الخرصان جع خرص وهو هذا السمان وفى غير ما ها على الجبة من حاقة السمان

وواحدا الحرصان خويص وخوص (المعنى) يقول السنتهماف قنافذة كا نها اسنتهم وهو منقول من قول المحترى و اذا تألق في الندى كلامه الشمصة ول خلت لسانه من عضبه ( كَأَنَّهُمْ يَرِدُونَ اللَّوتَ مَن ظَمَا \* وَينْشُهُ وَن مِنَ انْحَطَّيَ رَبِّحانا ) (الغريب) الطمأ العطش ونشذت انشق مثل عمت الشم والخطى واحد الرماح الخطية تنسب

(الغريب) الطمأ العطش ونشذت انشق مثل تهمت اشم والخطى واحد الرماح الخطية تنسب الى الخط موضع البيامة (العدى) يقول المهولة أمر الحرب عليهم صارعت هم الموت كالماء للمطشأن والرماح كار يحان الذى يشم كل هذا لحرصهم على الموت وهومن قول المحترى ينرا خود على القنال لدى الونى ه كتزاحم الايل العطاش عورد

﴿ الصَّالَ الْمِينَالُ أَبْغِي عداونَهُ \* أَعْدَى العدى ولمَنْ آحَيْنَ الْحُوالَا)

(الاعراب)ال المنا نمن تصب على المدح (الغريب) العدى جع عد قوطا بق بين العدقر والاخ يقال آخيت و وامنت (المعدى) يقول أعنى الكاتنين أى يكونون ان عاديت أعدا ولمن آخيت اخوا نا ومثل هذا قول الى عباد: العنرى

اخلىلايدنى الذى انامبعد ، لشى ولايرنى الذى اناساخطه ﴿ خَلا تُتُ لَوْحُوا هَا الرَّبْحُ لانْقَلْبُوا ﴾ فَأَمْنَ الشَّفاهِ جِعادَ الشَّقْرِعُرّانا ﴾

(الغريب) خلائق جع حليقة وهي الحلق وليست من الخصال لأن السجايا الحسان قد تكون في الصور المنسية والزنج جنس من السود ان فه ما أنبح السود ان وجوها وأغاظهم مشاها وظمى الشناه دفاق الشفاه عسم قرق وقيل هو مثل اللمي وغران جع أغروه والله ضولا تعبيم جعودة الشسعرم وساف الوجه والزنج يوسف بغلظ الشفاه تشبيها عشافر الجل قال الفرزدق فلو كنت ضيما عرفت قرابتي \* ولكن زنجما عظم المشافر

(المعنى) يقول لوان خلقهم للزنج حسنت مع جعودة شعورهم قال الواحدى هذا القول وقال كانوا أحسن خلق الله الان الخليقة بمعنى الخلقة لاتصده وادا جات الخليقة على السجايا فسسه معسنى البيت لان الخلقة لانتغير بالسجية انتهر كلامه وقال ابن القطاع قد أخذ عليه فى قوله خلائق الح اذكاء قال لانقلبوا من الجعودة الى الجعودة لان شعو راز نج جهاد والمعسنى انهم انقلبوا الى حد الاعتد اللان شعور الزنج زائدة الجعودة والمعنى انهم قوم الهم محامد وخصال جميسلة فلوحوا ها الزنج على قبع صورهم غطت قبائتها وصار واعند الناس لحبتهم كم خلقتهم خلقة حسنة وصاروا معسوا دهم مثل البيض ومع غلظ شناههم مثل ظمى الشناه ويدل على خلقة حسنة وصاروا معسوا دهم مثل البيض ومع غلظ شناههم مثل ظمى الشناه ويدل على

ماقانا مابعده (وأنفُس بلَعَيات عَبَّهُم ما الهاالفطرار اولوا قصول شا نا) العرب البلعى والالمى الحاد الفريب الميلى والالمى الحاد الفريد الذى بطن الشي فيصع طنه وقوله اضطرارا هو ضد الاختيارونصبه على الحال من الفنم رفي عبهم المرفوع وأقصيت الشي أبعدته والشانات البغض و يحرك ويسكن و بالتسكين قرأ عبد الله بن عامر وأبو بكر عن عادم (الاعراب) رفع أنقس عطف على خلائق وهو خرابتدا محذوف أى الهدم خلائق وهو خرابتدا وان يكون عدرا وان بكون مفعولا لاجله (المعنى) يقول لهم يعتمل ثلاثه أوحه ان بكون مصدوا وان يكون عدرا وان بكون مفعولا لاجله (المعنى) يقول لهم

أنفس ذك مفط متعبهم لاجلها ضرورة ولوأبعد ولأو بغضوك

﴿ الواضِينَ أَبُواْتِ وأَجْبِنَهُ \* ووالدات وألبَّاباً رأدُهانا)

(الاعراب) نصب الواضحين على المدح (الغريب) أبو أت جع أبوة وأجبنة جع جبين وألما باجع البوه وأب والمعلى الموقفة والمعنى المعنى والعدم معروفو الأباء وأنساج مظاهرة فهم وضاح الوجوه وأحو الهم وأه ورهم ظاهرة غيرمستتر وفلان واضع الجبين حسن المنظر قال كان جمنه سف صفيل و

﴿ يَاصَالُمُ اللَّهُ وَلِي جَانِيهِ \* انَّ اللَّيُونَ أَصِدُ النَّاسَ أَحدانًا ﴾

(الغريب) الطفل المبش العظيم والمرهوب الخوف أحدا فاجع واحدد والاصل وحدان (المعنى) قال أبو الشنح أنت تصد الجيش كله واللبث يصيد الناس واحدا فواحدا وكذا نقله الواحدى حرفاح فا

﴿ وواحبًا كُلُّ وقْت وقت نائل ، واعمايم ب الوهاب أحياما ﴾

(الاعراب) كل أبت ما وخربره لوقت النّاني، (العُريب) النائل العطاء وأحيا باجع حرين والوهاب جع واهب وقدر وى على التوحيد على و زن فعال بفتح الواو (المعرف) يقول ليس لجوده وقت محدود بل يجود كل الاوقات والانسان اعما يجود حينا يعد حين

﴿ أَنْتَ الذَى سَدُ الأُمُوال مَكْرَمَةً \* ثَمَا يَعَدُنْتَ لَهَا السَّوَّال مَرْاما)

(الغريب) سَبِلَصِي وَجِمِعُ والْمُزَانِجِعِ خَازِنُ والدَّوَالَجِعِ سَائِلُ (الْمُعَيُ) يَقُولُ أَتَ الذَّى جَع جَمَعِ الْاَمُوالُ وَخَلْصُهُ اوَصَفَاعًا ثُمُ أَعْطَاهًا لِمَ يَقْصَدُهُ فَكَانُهُم خُرِّانُ لَهَا فَتَسَلُوهًا كَايِنَسَلُهَا اللهُ وَهُومِنُ وَاللهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلِيْهُم عَلِيْهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلِيهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْه عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِمُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِمُم عَلَيْهِم عَلَيْهِمُ عَلَيْهِم عَل

﴿ عليكَ منك اذا أَخْلَيْت مُن تَقَبُّ \* لِمَنْات فِي السَّرَم الم تأت اعلانا ﴾

(الاعراب) يروى أخليت أى وجدت خالبا ويروى أخليت بغَنْ الهدم زة أى وجدت مكانا خالبا يقال أكذبته صادفت كذا باوا جبنته صادفته جبانا وأعمته وجدته مفيما والمرتقب الرقيب (المعنى) يقول أنت رقيب على نفسك فاست تفعل فى السرغير الذى تفعل فى العلن وهذا من قول عبد الله بن الدسينة وانى لاستصيل حتى كانما عالى بظهر الغيب منك رقيب

﴿ لاأُسْتَرِيدُكُ فَهِ الْمُعَانَ مِن كُرَم \* أَمَا الذي نَامَ انْ نَهْتُ يَقْظَاما ﴾

(المعنى) يقول أنت كرَبم نوق كل كربم ان أستردتك كرما كنت كن نبسه يقفاً بالان النائم هو الذى ينبه والمفظان لا ينبه كذلك أنت لاتسـ ترادكرما وقوله نام ولم يقل في مرب من هذا لما كأن في المضمر ذم لم يردّه الى نفسه ولم يوثر الاخبار به عن نفسه وهذا من ادق ما في شعره وأدله على حكمه واستبلا نه على قصب السبق في شعره ولوتأ ملت شعره وحدت فيه كثيرا من هذا واذا كان في الضعير مدّح اعاده الى نفسه الاترى الى قوله ه وانى لمن قوم كان نفوسنا ، فاعاد الضمير المدينة والحذق

﴿ فَانْمِنْلُكُ مَا هُمَّتُ الْكُرَامِيهِ \* ورَدْ اصْطَاعِلَى الا آمِرِصُوانًا ﴾

(الغريب) المباهاة الافتخاروتباهوا تفاخروا ورضوان مصدويقال بنم ارا وكسرها وبالضم أرا المعروبية والمنم الما وكسرها وبالضم قرأ أبو بكرعن عادم (المدى) يقول بمثلاً أفاخر المستكرام وأرضى عر الدعرير يدا مك ترد الساخط على الايام راضا باحدا بك وانعامك وهومن قوله به ازالت بك لايام عتبى المبيت

﴿ وَأَنْتُ أَنِهُ مُو مُو كُرًا وَأَكْبَرُهُم \* قَدْرٌ وَأَرْفُهُمْ فِي الْجُدُ نُمَّا مَا ﴾

(الاعراب) ذُكرَ اوقدراو بنياً مانصب على التمديز (المعنى) يقول أنت أبعد هدم ذكر الريدان ركا من قد البلادوان قد ولا فوق أقد ارهم وان شرفك أعلى من شرفهم في تعد البلادوان قد ولا فوق أقد ارهم وان شرفك أناسا وشرف النّاسا و سُرف النّا

المدى المدى المدالا من أنت في المقيم قد شرفها الله على غيره، وشرف الله الذاس اذكرت منهم على أبو الفتح لوقال عوض سوال انشاك الكان حسنا وردّعله الخطيب وقال قد قال الله تعالى غيره، وشرف القرآن ولا تلبق بلفظ المتنبي قال الله تعالى الذي خاق فسوى وقال بشراسو يا وقال في يندف القرآن ولا تلبق بلفظ المتنبي قال الله تعالى الذي خاق فسوى وقال بشراسو يا وقال في قد ورجة نهاية ماية در علمه الفت عن ان يأتى الفاظ في والفاظ الرسول صلى الله علمه وسلم والفاط الصحابة وعندا في الفت اله يتدرعى شدول الماظ هذا الشعر عاهو خيرمنه قال وقرأت على أب العدادة وعندا في الفت اله يتدرعى شدول الماظ هذا الشعر عاهو خيرمنه قال وقرأت على أب العب لوكان قال مكان هذه المحمة كلة أخرى من كان ذا أدب فقلت له يوما في كلة ما ذيراً بالطب لوكان قال مكان هذه المحمة كلة أخرى شعره عاهو خيرمنها في من كان ذا أدب فقلت له وقال في علم أبا الطب لوكان قال المهد الم أقدر واليحرب من المدى يعدد الأمر كاقلت في وقال في علم أبي عهد من طفح وقد أقبل الله لوهما في بستان وهي يصدق يعدد الأمر كاقلت المدوق المتواتر) \*

﴿ زَالَ انْهَارُونُورُمُنْكُ يُوْهِمُنَا \* أَنْ لَمَ يَرُلُ وَلِحُنْ اللَّهُ لَا جَنَانَ }

(الغريب) جنه الليل وجن عليه جنونا وأجن اجنانا وجي الليل بضم الجيم وكسرها طائنة منه وجنوح الليل الليل وليكن نور وجهك يوهمنا ان النهاد باق وانه لم يزل مع ان الفلاة قد أقبلت ونوروجها يغلب فيظن أن النهاد باق

﴿ فَإِنْ يَكُنْ طَأَبِ البُسْتَانِ عِيلًا ﴿ فَرْحُ فَكُلُّ مَكَانِ مِنْكُ بُسْتَانُ ﴾

(الغريب) البستان مفردوجه مه بساتين وهو الموضع الذي فيه الشعرو العنيل وضده القراح (المعنى) يتول ان عدكا طلب القعود في هذا المكان فكل موضع تسكون فيسه هو بسستان بك \* (وقال في بطيخة في بدأ بي العشائر وهي من السريع والذاف من المتردف) \*

﴿ مَا أَنَا وَالْخُرُو يُطِّيِّفُ \* سُوداً فَى قَشْرِ مِنَ الْمُيْزِرَانَ ﴾

(الاعراب) من رفع الجرعدانه على المتدا ومن نصب جعد له بعدى مع المر وبطيعة اعرابها

ماز برفان أجابى خلف ، ما أنت و يل أ مك والفينر اعراب المروأن وا فيأ ما والسرق متلف \* يبرح بالذكر الضابط \* وقال الا خر \* (الغريب) الميزران أصول الرماح وقيل هوعر وق تكون في الارس والعرب تجعمل العرق خبردانة فالشاعرهم يصف حامة هتوف دعت أخرى على خيزانة \* يكاديدنها من الارض ليها (المعنى) بقول مالى ولهذه البطيخة وانماأ شتغل بالطعن والضرب فما بينه بعده بقوله ﴿ يَشْغَلَىٰ عَمْ اوَعَنْ غَبُرُهَا ﴿ وَطُّينَ ٱلذَّفْتُمَ لِيوْمُ الطَّمَانَ ﴾ (المعنى) يقول يشغلنى عنهاأى عرهذه البطيخة ماأسوى وأهى ليوم الحرب فع بقوله عن غيرها وهو بريد التفصيص وقوله بقطمني أى قرها وأثبتها للطون يوم الطون ﴿ وَكُلُّ عَلَاء أَهِ اصالَانَ \* يَعَضُ ما مِن يَدى والسنان } (الاعراب) وكل من رفعه عطفه على توطيني ومن خفضه عطفه على الطعان (الغريب) التعلاء ألواسعة وصائك لازق صالمنه الطبب اذالسق به قال الاعشى ومثلك محمية بالشماب م وصالة البعير باجلادها (المعنى) ويشغلني كل طعنية واسبعة الهادم يلسق بالمطهون ويخسب الزبح، (وقال وبلغ أبا ألطب انقومانعوه في مجلس سيف الدولة بعلب بمصر وهي من البسيط والقافية من ﴿ مَالتَّعَلُّ لاأَهُلُ ولاوطَنُ \* ولانديمُ ولا كاسُ ولاسكن ﴾ المتراكب)\* (الاعراب) وف المراد ادخات على ما الاستفهامية حذفت ألفها واذا وقفت عليها تقف مَالها وكذلك وقف أحدد البزى عن ابن كثير ما اها فى مشال بم ولم وفيم وعم و يحوه (الغريب) الوطن مايتوطنه الانسان من مسكن والنديم الصاحب وأكثرما وكون في الخر والسكن الصاحب وكلماسكنت اليه والسكن بسكون الكاف أهل الدار قال ذوالمة فما أكرم السكن الذين عماوا \* عن الدارو المستغلف المتبدل وف المديث حقى ان الرمانة التشبع السكن (المعدى) يقول عند دشكوا والزمان بم أتعلل وأناءن أهلى بعسدوءن وطنى فلم يبق لى ما أعلسل به ندسى فبأى شئ أتعلسل وكتب رجسل الى امرأتهمن مصر وهي بغدادمستشهدا بهذا البيت فكتبت الميه لست كاقات واغاأنت كإفالصاحب هذه التصدة سهرت بعدرحيلي و-شهلكم ، شماستمرمريرى وارعوى الوسن ﴿ أُرِيدُمن زُمَّني ذَا أَن يُهَا فَي \* مَالْيُسَ يَبِلُعُهُ فَ نَفْسه الزَّمَن ﴾ (المعنى) قال أبو الفتح ذهب الى ان الزمان كالذي يعقل فيختاران يكون كامر يعالانه أطب الزمان بطهرفيه من الروض والزهر مالا يظهر ف غيره من الازمنة وقال الواحدى اطلب من الزمان استقامة الاحوال والزمان لايبلغ هذامن نفسه لانه أربعة فصول كل فصل ضد الا تنح قال و يجوزان يكون أرادان همته أعلى من ان يكون في وسع الزمان الباوغ اليهاوهو يتني على

الزمان ان يبلغه همته و يجوزانه يطالب الزمان ان يخليه من الاضداد والرمان أيس يبلع هدا من نفسه فأن اللمل والمهارضة ان و يجو زان يربدأني أ قترح على الزمان الاستبقا وهولم ينل فانفسه البقاء فكرون قدألم بقول الحترى

تناب الناثمات اذاتناهت \* ويدم في تصرفه الزمال

﴿ لَا تَلْقُ دُهُولُ الْأَغْيَرِمُكُونَ ﴿ مَادَامُ يَصِيفُ فِيهُ رُوحُكُ الْمُدُنَّ ﴾

(الغريب) تسول ما أكترث له أى ما أيالى (المعنى) يقول مادمت حيا قلاتسال بالزمان وصروفه ونوائبه فانماتزول وليست داغة والذى اذأ فات فلاعومس سنه هو الروح وهذا سكلام المسكد أيام الحياة لاخوف فيها كاان أيام المصائب لا بقاء فيها

﴿ ثَالَدُومُ سُرُو رُماسُرُوتُ، ﴿ وَلا يُرْدَعَلَمِكُ الفَائْتُ الْمَزَّنْ ﴾

(المعدى) يقول المشروروهوا المرح لايدوم ولابدله من انقضاء واذاحزنت على فائت تعبت ولايرده غلدك ونك وهومن قول الحكيم الايام لاتديم النوح ولاالترح والاسف على المانى يضبع العشل لاغبر

﴿ مَمَا أَضَرَّ بِأَهْلِ العَدُّقِ أَنَّهُمْ \* هُووا وماعَرُفُوا الدُّسِّاومافطنُوا ﴾

(المعنى) يرمد بأهل المشق الذين عشقوا الدنيا ولم يعرفوا انها غدارة ولا توافق محما ولاتساعده ولاته في عليه وانهم لوفطنو الماتعبوا في جعمالا يبقي الهـم دهومن قول الحكيم البشق ضرورة داخلة على النسر والعاشق جاهل بتلك الضرورة

﴿ تَشَيْعَبُونُهُمْ دَمُعَاوَأَنْفُسُهُمْ \* فَالْرَكُلُ قَسِمُ وَجُهُهُ حُسَنَ ﴾.

(المعنى) بتول هم يكون حتى مهلك عيونهم بالبكا وأنفسهم بالحزن على كل سنعسن ف الطاهر قبيع عند الاختبارير بديدلك الدنيا وأحسن من هذا كله قول الحكمى اذا اختبرالدنياليب تكشنت مله له عن عدوف نياب صديق

﴿ تَعَمَلُوا حَلْمُ كُلُّ مَا حِيةً \* فَكُلُّ بِنَ عَلَى اليَّومُ مُوعَى ﴾

(الغريب)الناجية الناقة المسرعة والبين القراق (المعنى) قال أبو الفتح هذا تعنت من أضمر فى نفسه عنما وموجدة فقال ارتحاوا عنى جلته كل مسرعة على طريق الدعا فالفراق مؤتن على أى أرنى بحكمه ولانشرني غائلته اى لاأحزن على فرافكم وقال الحطيب عالنفس مان بتعملوا عنه ويحملهم النواجي وهذا ضدقوله

لت الذي خلق النوى جعل الحصى \* خلفا فهن مفاصلي وعظامي

﴿ مَا فَي هُوادِ حَكُمْ مِن مُهْ عَنِي عُوصٌ ﴿ انْمُتُ شُوفًا وَلا فَهِالَهَا عُنْ }

(الغريب)الهودح مركب النسا و (المعنى) يقول استمأهلاان سذل فيكم الارواح شوقا اليكم وعبة لكم فلستم ولالى عن الروح ان فاتتى

## ( المَنْ نُعَيتُ على بَعْدُ عَمْلُم \* كُلُّ عِلْوَعُمُ النَّا عُونَ مُنْ تَهِنَ )

الغريب) الناعون جع ماع وهو الذي يأتى بنبر الموت نعاه نعيا بضم النون وضمها والنعي على فرسل و تناسله الله و المرب كانت الدامات منها من اله قدر جليل وكبراكب فرساوج على يسريقول نعا و فلا ناأى انعه وأظهر خبروفا نه وهي مبنية على الكسروأنشد سببويه نعاه جداما غرم و ت ولاقتل عدول كن فرا فاللدعام والاصل

(المعنى) يقول أ ماقد نعيت بمعلسكم على البعد وكل أحد من تهن بالموت فلابدله منه

﴿ كُمْ قَدْ قُتَلْتُ وَكُمْ قَدْمُتُ عِنْدُكُمْ \* ثَمَا تَتَفَضْتُ فَرَالَ الفَّبْرُ والكَّفَن ﴾

(المعنى) يقرل تعريضا المدف الدولة كم قدأ خبرتم عوتى وتعدق ذلك عنسد كم نم بأن الكم الامر ما للاف و كاننى كنت مدة انم خرجت من القبر

﴿ قَدْ كَانْ شَاهَدَدُوْنِي قُبْلُ قُولِهِم \* جَمَاعَةً ثُم مَا نُواقَبْلُ مَنْ دَفَنُوا ﴾

(المعنى)قبل قولهم السمير بعود على الناعين أى من قبل قول الناعين يريدان قو ما قبل قول الماعين شاهد وادفته ثم ما يواو المتنبي سي "وهم كاذبون ف مشاهدتهم

﴿ مَا مُنْ مَا مَتَى المُرْفِدُوكُ \* تَجْرِى الرَّياحُ عِلَاتَهُ مَن ﴾ وما من ما مَتَى اللَّهُ فَن ﴾

(الاعراب) يجوز فى كل الرفع والنصب فالنصب بنعدل مضمر يريد مايدرك الرم كل ما يقدى فلما نمر الذها فسره بقوله يدركه كقولك ما زيدان مربته فيختار النصب لاجل المنى ومضارعته وهذا في اعتذا عندهم غيرعاملا فنجرى لافى نحوة ول القائل

لا الدارغيرها بعدى الانيس ولا ب بالدارلو كات دا حاجه دعم

أنشده سيبويه بتسب الدارلا جل حرف النقى وأماأه في الجازفيرفعون كل بمالا نماعا وله عندهم كايس ويكوب اللبريد ركه ومثله ماأنشده سيبويه لمزاحم العتدلي

وفالواتعرِّفها المنازل من من \* وماكل من وافي مني أناعارف

أنشده بالرفع على ارادة الها و بنوعم شعبون كلاعلى ماتقدم والفرآن قدجا بالجازية فى قوله تعالى ماهذا بشرا وفى قراءة السبعة ماهن أمها تهم بكسرالتا والمعنى) يقول أعدائى عنون ولايدركون ما يتنون فالرياح تعرى وليس كل ما تعرى ترضى بها السفن وانما ترذى السسفن بالرياح الطبية وهذا مثل نبريه و ومن أحسن الكلام

﴿ رَأَيْسَكُمُ لايصُونُ العرْسَ عَارَكُمُ \* ولايدرُّعلى مَنْ عَاكُمُ اللَّبَنْ ﴾

(الغريب)العرض النفس ودر اللبن يدر (المعنى) يقول أنتم لا تمنع ونجاركم وتشمّون جاركم فن جاوركم لا يقددوعلى صون عرضه منسكم والنعم اذارى أرضكم لم يدر اللبن على ذلا المرعى لوضامته وهذا من أوجع الهسجاء

﴿ جَوَا ۗ كُلِّ قَرِيبِ مِنْكُمُ مَلَلَ ﴿ وَحَظَّ كُلِّ مُحَبِّ مَنْكُمُ ضَغُن ﴾ (الغريب) الضفن والضغن الحقد (المعنى) يقول من قرب منكم المتمود ومن أحبكم

حقدتم علمه مريد أنهم لايجازون الحب والقريب عمايد تعقه ﴿ وَتَغْضَبُونَ عَلَى مَنَ الْرَوْدَ كُمْ \* حَيْمُ السَّقِيمُ السَّقِيمُ السَّقِيمُ اللَّهُ ﴾ (الغريب) الرفد العطاء والمنجع منة (المعنى) يقول لا يخاو عطاؤ كم من المر لادى وهذا كله تعريض سدف الدولة ﴿ فَعَادُوا لَهِ عَرِما مِنْ وَمَا تَكُمْ \* يَهُما أَتُكَذَّبُ فِيها العِينُ والأَذُن } (الغريب) اليهما المنوض التي لايه تدى فيها يقال روا يهم وقلاة يهما والمعدى) يدعو المعد ينه-موبينه بأرس لا يهتدى بهات عمالا تنان فيها مالاحشيقة له وترى العين مالاحقيقة له وسالك المفاوزوا اقفار تخيلاء م الاشماء واسععه الاصوات وهذامن قول ذي الرمة اذا قال حادينا باسمع سأة \* صملم يكن الادوى المسامع ﴿ تَعْبُوالُواسَمُ مَن بِعَدُ الرُّسِمِ بِهِ اللهِ وتَسْأَلُ الأرْسَ عَن أَخْفافها النَّفَن ﴾ (العربب)الرواسم لابل التي سيرها الرسيم وهوتسرب من المدير والمنت جع تفنة وهي واحدة تفنات البعير وعوما يقع على الارض س أعضائه اذا استماخ كالركمة يروغرهما قال العاج خوى على مستويات جس \* كركر توثقنات ملس (المعنى) يقول إذا كاب آخفاف المطي وحشت لشدة النعبي حسب وسألت الارص الثقنات عن الخفاف استراحة اليهاوهذامثل تسريه اقوة السرولاء والف الحقيقة كاقال الراجر \*قدقال الانساع للمطن الحق ﴿ الْيُ اصاحب على وهُوى رَمُ \* ولا اصاحب على وهو ي جن ) (المعنى) يقول أحلم عن يؤذيني ماد ام حلى كرمافاذا كان يعدُّ جبنالم أحلم وهذا كتول الفند وبعض المعنداله الماللذلة ادعان ﴿ وَلا أُقيمُ عَلَى مَالَ أَذَلُّ بِهِ \* وَلا أَلَذُ عُمَا عَرْضَى بِهِ دَونَ ﴾ (الغريب)الدرن الوسم (المعني) يقول لا آخد المال بالذل فادا حصل لى مال بذل تركته ولاأستلذبشي يلطية عرضي بأخذه ﴿ سَهُ رَتْ بِعَدُو حَدِيْ وحَسْمَ لَكُمْ \* ثُمَا " تَرْمَى برى وارْعُوى الْوَسْنَ ﴾ (الغريب) المريرجع مريرة وهي القوة سالجيل واستمراستقام وارعون الزير والوسن النعاس (المعنى) يقول لمافارة كمسهرت واستوحشت م تصرت واستقام أمى ورجع النوم الى عسى فنمت وذهب ما كان بى ﴿ وَانْ بُلُمِتُ بُودُمثُلُ وُدَّكُمْ \* فَانَّنَى بِشُراقَ مِنْلُهُ قُنْ ﴾ (الفربب)الود المحبدة وق أى خليق وجدير فان فقعت ميه لم تثنه ولم تجمعه ولم تونشه وان كررت الميم حدة توثنيت وأنثت وكذا اذا قلت قد بن (المدنى) يقول ان كنت في قوم آخرين

2 A . وعاملوني معاسلتكم فارقتهم كافارقتكم فال الواحدى هذا تعريض بالاسود وفي كافوراس بد انجرى على رسمكم ألمنته بكم في الشراق وأنشد أبو العياس الميرد مثل هذه الاسات لاتطلب الرزق بامتهان \* ولاتردعرف ذي امتنان واسترزق الله واستعنه \* قانه خــم مســتعان أشدتمن فاقه وجوع \* اغضاء حرّ على هوان فان نسا منزل بقوم \* فنمكان الىمكان ﴿ أَبِلَى الْاَجِلَةِ مَهِرى عَنْدَعْمِ كُم \* وَبِدَلَ الْعَدْرِبِالْفُسْطَاطُ وَالْسُنْ } (الغريب) الدجلة جع جلويقال حل واحد اللوهوما يتعلله الفرس والعدر جع عذار والنسطاط اسم لمصروفه ستلغات فسطاط وفستاط بالثاء أيدل من الطاء وفساط باستقاط الطاء وبالتشديد وكسرالفا ف الثلاث والرسن الحبل (المعتى) يقول طال عصرمقاى عندكم حتى أيل احلال فررى وعدره ورسنه فمدل غرها ﴿ عَنْدَ الْهُمَامِ أَي الْمُسْلُ الذي عُرِقْتُ \* فَجُوده مُضَرِّ الْجُرَا و الْعَينَ ﴾ (العريب) الهـمام العظيم الهمة وأبو المسك كنية كافور ومضر الحرا وي بالاضافة وبلصفة وهومضر بننزاد واغاسموا مضرالحرا ولانزاوالمامات ترك أولاداأرد متمضم ورسعة وابادو نمادفتها كواالى جرهم فأعطى مضرالدهب وقمة حراء فسعو انذلك وأنشدوا ادامضرالحراءعب عبابها ، فن يتصدى موجها حن ترخر وأعطى نبعة الخيل فسعوا رسعة الفرس وأنشدوا

قولوالقعطان من ذوى عن يكيف وجدتم ربعة الفرس وأعطى اياد الابل والغنم فسعوا اياد الشمط وأنشدوا

اذاماايادالشعط يوما تجشمت مع ظنفت لهاصم الجياد عيد وأعطى انحارا لجاروا لارض وماشا كاهاف عيت انحارا لحاروا نشدوا فاوأن انحارا لحارثنا صرت مع لكان لهامن بن فدالى هر

واشتقاق مضرمن اللبن المسائسر وهو الحامض وقسل من الشئ المضروهو الرائق الحسن بقال دنيا خضرة مضرة (المعنى) يقول طال مقامى عنداً بى المسك الذى نعمته قدعت الناس العرب العرب في نزا روالين وأفر دالين لانهم من غيرولد نزار فا دان معروفه قدوسع جيسع العرب

﴿ وِإِنْ مَأْخُرِ عَنِي بِعْضُ مُوعِدِهِ ﴿ فَاتَأَخُّو آمَالِي وَلا تَهِنْ ﴾

(الغريب) وهن يهن ووهن يوهن وهناضعف ومنه قوله تعالى ولاتهنوا الا آية (المهنى) يقول المالى بموعده لاتضعف ولايتاً خرعنى ما أو له من موعده ولايضعف وجانى عنده ثم ذكر عذر تأخر بقوله بقو

(الفريب) المودّة الحبّة والابتلام الاكتبارومنه قوله تعلى يوم تبلى السرائر وكذلك الامتيان هو الاختبار (المعنى) يقول هو الوفى عاوعدنى غيرانه يختسبرماذ كرت له س المحبة فلهذا يتأخر

عَىْ مَاوَعَدَى بِهِ \* (وَقَالَ عَصَرُ وَلَمْ يَنْشَدُهَا كَافُورًا وَهِى مِنْ الْخَشَيْفُ وَالْقَافِيةُ مِنْ الْمَوَاتُرُ) \* وَعَنَاهُمْ فَشَانُهُ مَاعِنَا مَا ﴾ . وَعَنَاهُمْ فَشَانُهُ مَاعِنَا مَا ﴾ .

(الغريب) عناءيعنيه اذا أتعم مو أهمه بذال عي بالكسريعي عناما التعب (المعنى) يقول قد صحب الماس زمانهم قبلنا وأتعبهم في شأنه الذي أتعبنا يريدان كل الناس يهمهم الرمان

﴿ وَوَلُوا بِغُصَّهُ كَاهُم من \* .. ه وانسر دهضهما حيانا ﴾

(الغريب) الفصة ما يتمرعه الانسان من من ارات الرمان وسراً فرح وأحما ماجع حين وهو الوقت والحين على وجوه الاول عنى سنة ومنه قوله تعالى في سورة ابراهم توفى اكلها كل حين أى كل سنة الثاني يوم القيامة ومنه قوله تعالى والكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين الثالث ساعات النمار وه قوله تعالى وسبحان القد حين تمسون وحين تصيعون الرابع بعي أربعي سنة وسمقوله تعالى هل أنى على الانسان حين من الدهر وهو بقاء آدم جسدا من غير روح وأما قوله ولنعلى نبا مبعد حين فقال المفسر ون أراد يوم بدر (المعنى) يقول تحيوا الزمان ثم ما توابغصة لم يلفوا ما أماوا من الزمان وان كان قد فرحه محينا فقد نعصهم أكثر مما فرحهم والمعنى يريد ان أحدالم ينل من ادمن الزمان

(رُعَا عُصِسُ السِّنيعَ لَيَالِتِ وَلَكِنْ ثُلَا تُسانا)

(العريب) الصنيع الاحسان (المعنى) يقول الدهر ان أحسسن أولا كدر والها و آخراهد ، عادته يعطى ثم يرجع واذا أحسل لايم الاحسان وهذا يشبه قول الاخو في المام و الدور المام المام و ا

الدهر آخذما أعطى مكذرما م أصنى ومفسدما أهدى له بيد

﴿ وَكَانَّالْمَ يُرْضِ فِينَا بِرَيْبِ الدَّهْرِ حَيَّ أَعَانَهُ مُنْ أَعَانًا ﴾

(الاعراب) قال أبو النتي في برنى شمير فاعل بقسره من أعاناوا نعره قبل الذكر على شريطة التقسيروروى لم ترض بالناء والضمر للمالى (المعنى) قال أبو الفته هذا والذى قبلا أحسن ما قبل فى الزمان و ان طباعه الشر وفعل الزمان مدسوب الى القصاء قالزمان لا يفعل شيأ وانما يفعل فيه وكذا قولهم بوم سعيد فاليوم لا يوصف بسعد وانما يوصف به من يشتمل عليه اليوم وقال الواحدى بريده والذى أعان على الدهر كانه لم يرض بحابصيني من محنه حتى أعانه على وهذا كقول القائل بريده والذى أعان على الدهر الدهر الدهر الوكاته بي كفي الدهر الوكاته بي كافيا

﴿ كُلَّا أَيْبَتَ الرَّمانُ قِناةً \* رَكَّبَ المَرْ فَ الْقَناةِ سِناما ﴾

(الغريب)السنان زج الرمح الذي يطعن به (المعنى) قال الواحد في قول اذا ابتدر الزمان الاساءة عاجبل عليه صارت عداوة المعادى مدد القصده نحول في فعل القناة مثلالما في طبع الزمان والسنان مثلا للعداوة وقال أبو الفتح والخطيب الزمان اذا أنبت قناة انما بنبها بالطبع ولايشه رلاى شئ تصلح في تكلف بنو آدم اتخاذ القناة بوصلا الى هلاك النفوس قالزمان يفعل ولايشعر ما يراد به وهذا من كلام الحكم يقول من صحة السياسة ان يصلح ون الانسان كل

ظهرتسنةعلجامحسب السياسة

﴿ وَمُرادُ النَّفُوسِ أَصْغَرُمنَ أَنْ ، نَتَعَادى فيه وأَنْ تَعَامًا ﴾

(المعنى) يقول الدنيا فانية والمرادفيما قان وهي أقل من ان يعادى بعضنا بعضالا جل مرادا المفس وهوذا هب فان وهذا نهى عن التحاسد والمعاداة وفيه نظر الى قول الذي حسلى الله عليه وسلم المجمع على صحته حديث أنس وغيره لا تدابر واولا تباغضوا ولا تتحاسدوا وكونوا عبادا لله اخوا ناوما أحسن هذا ولقد أحسل أبو الطبب في هذا المعنى وهومن كلام الحكيم ليس الحزم افتا النفوس في طلب الشهوات بل في دول العالم العاوى

﴿ غَيْرَاتُ النَّتَى يُلاقِ الْمَنايا \* كَالِمَاتُ وَلا يُلاقِ الْهُواما)

(الفريب) كالحات معبسات (المعنى) يقول لقا ۱۰ لموَت الكريه أهون من الاقاة الهوان لان الحرّ برى الموت أهون عليه من الهوان وظهدره و ما أحسن هذّا و ما أخسه على الالسنة فلاترى أحداً يثاله أدنى شئ الااستشهديه

﴿ وَلُوا نَّا إِلَيْهَ مُنْ يَى لَمْ يَهِ لَهُ مُدُونًا أَضَلَّمَا الشُّمُعانا ﴾

(المعنى) يقول لوكان الجبان يسلم من الموت و يلقاه الشعباع كان الشعباع صالا في اقد امه لانه يتعرض القدل كن الحياة لا تبقي لشصاع ولالجبان بل الموت بنال الجسع ثم اكد يشوله

﴿ وَاذَالُمْ يَكُنُّ مِنَ المُوتِ الدُّ \* فَنَ الْعَجْزُأُنْ تَسَكُّونَ جَبَّامًا ﴾

(المعنى) بفتول الموت لابد منه فاذا كان كذلك فالجبان لا شفعه جبنه والشجاع لابضره اقدامه في العجز يكون الجبن وهذا من قول خالد بن الوليد في الموت قال في جدى ما نه طعنة وضر به وها أناقد مت حتف أنني فلا أقرالله أعين الجبنا والسدسعد أبو الطيب في هذه القطعة وهي الدرة اليتمة

﴿ كُلُّ مَا لَمَ يَكُنْ مِنِ السَّعْبِ فِي الأَنْتُ فَي سَهْرٌ فَيها اذَاهُو كَانا).

(الاعراب) سهل خبرالابتدا وهوكل شئ وتقديرا لكلام كل شئ لم يعسكن صعبا فى النفس سهل اذا وقع (المعنى) يقول الاصراك حداء أي سعب على المنفس قبل وقوعه فأذا وقع سسهل وهذا مثل قول المجترى لعمرك ما المكروه الاارتشابه « وأبرح بما حلما يتوقع « وكفول الاستخر» لا يصعب الاصرالاريث تركبه « وكل شئ سوى النحشا الوقر عدا وقال بذكر و حشيب و محالفته كافورا وهى من الطويل والقافية من المتواتر) «

﴿ عَدُولًا مَدْمُومٌ بِكُلِّ اسان ، ولوكانَ من أعداتكَ القَمران ﴾

(الفريب) القمران الشمس والقمر تفليباً لا حدها على الا تنو كقولهم العدموان أبو بكر و عدد و بالقمران المعنى وعدر بن الخطاب (المهنى) قال الواحدى يقول من عاد المدل على جهالته وسقطت منزلته عند الناس وعادا مكل المدود مه ولو كان من أعدا ثلث القمر ان لساوا مذمومين مع عوم تقعهما وارتفاع منزلتهما وقال أبو الفتح و غيره هدذا المدح ينع و عنزلتهما وقال أبو الفتح و غيره هدذا المدح ينع و عنول أنت و ذل ساقط

والساقط لايضاهيه الامتسله وإذا كان معاديك مثلك فهومذموم بكل لسان كأأنك كذلك ولوعاد المالقمران

﴿ وِللَّهُ مِنْ عَلَامُ وَأَعَمَا \* كَلامُ العِدَانَ مُربُ مِنَ الْهَذَبَانِ ﴾

(المعنى) قال آبو الفَيْع بجوز فيهان مقلب هجا الانه يجوز أن بصرف الى آن يفيظ به الاحوار وقال الواحدى لله سارا وتعالى سرفيا أعطالا من العاوو السطة لا بطلع الناس على ذلك السر ولا يعلون ماهو وما عنوض الاعدا فيه من الحكلام فوع من الهد بان بعدان أراد الله في في ما أراد وهذا اللى الهجا أقرب لا نه فسب علوه على الناس الى قدر جرى به من غيرا سخفاق والتهدر قديوافة بعص الناس فيعلو ويرتفع على الاقران وان كان ساقطا با تفاق من القضا والفريب) قال أبو الفراله الهدن من فصيم كلام العرب ولم يذكره الجوهرى ولا ابن فارس في على الذي رأت به قيام دليل أو وضوح بان )

(المعنى) يقول هلّ بق للاعداءان يقولواشسياً بعدماقدراً واماً أعطالـ الله من السيادة و رفع قدرك على أعداءً ك فهل بطلبون بعد ذلا دليلااً ووضوح بيان

﴿ رَأَتُ كُلُّ مِن مَنْوى لَكُ الفَدْرَيْشَلِي ﴿ يَعَدُرُ حَيَاةً أُو يَفَدُورُمَان ﴾

(المعنى) يتول الاعداء قدرات كلمن نوى لل غدر النه يباوه الله بالموت أو بفدره الزمان فيهلك والموت خراها قلم المن غدر زمانه

ر برغم شبب فارق السيف كفه و كاناعلى العلات يَسْطَعبان في العقب العلام بالمعبان في العقبل المعنى) يقول انه لما هلك فارقه سيفه و كان رفيقه في كل حال وشبب هذا هوا بنجويرا العقبلي من قوم كانوامن القرامطة و كانوامع سيف الدولة و ولى شبد معرة النعيمان دهراطويلا واجتمع اليه جاعة من العرب فوق عشرة آلاف وأراد أن يخرج على كافور وقصد دسشق

فحاسرها فيقال ان احرأة ألقت عليه وحافصر عنه فانهزم من كان معه لمهامات ويقال انه حدث به صرع من شرب الخرفدت به تلك الساعة فصرع فتركه أضحابه ومنسوا فأخذه أهل دمشق فتتناوه فعرض به أبو الطيب بهدذا البيت يريدان من عاد الأرماء الله بالموت أو بغدد

الزمان ب ﴿ كَأَنَّ رِفَابُ النَّاسِ فَالْتَ لِسَيْمَةٍ مَ وَفِيقُكُ قَبْسِي وَأَنْتَ عَلَى ﴾

(الفريب) قيس نَعدنانُ والمين من قطان و بينهُ ما بعد وتنازع واختلاف وكانّ الرقاب قالت مجازالسيفه أنت عنى والنصل الجيد فسب الى المين (المعنى) يقول الرقاب لما كثر تقطيعها بسيدة أغرت ما بينه وبين سيقه ليفترقا وشبيب الذي يصاحبك قيسى وأنت بما لى وهو مخالف لك ففارقه لما علم انه يخالف الاصل

﴿ فَانْ يَكُ انْسَانَامَضَى لَسِيلِهِ ﴿ فَانَّالْمَنَّا بِأَعَالِهُ الْحَيْوانِ ﴾.

(الغريب) الحيوان كلَّما كان فيه ووح كبنى آدم وغيرهم والمناياجع منية وهي الموت (المعنى) يقول الموت عاية كل حي فاذا هلك شبيب فلاعار عليه من ذلك

﴿ وَمَا كَانَ الْأَالِمَّا رَفَى كُلِّ مُوضِع \* يُشْرِغُبِا رَافَ مَكَانِ دُخَان ﴾

(المعنى) يتول كان ناراعلى الاعداء غيران دخانه الفياروهومن قول الا خو

﴿ فَنَالَ حَيَاةً يَشْتَمْ يَهَاعَدُوهُ \* وَمَوْنًا يُشَهِدَى المَوْنَ كُلُّ جَبَانِ ﴾

(الاعراب) بشهى لا يتعدى الى منهوا بن وانما يتعدى الى الثانى بحرف بر فذفه وهو يريده كانه قال الى كل جبان (المعنى) يقول عاش فى عزومنعة يتمناهما العدوم مات مونا من غيرعلة ولا ألم فهو بشهمى الموت الى الجبناء

﴿ نَنَى وَقُعَ أَطُواف الرَّماحِ بِرَغْجِه \* وَلَمْ يَعْشُ وَقَعَ النَّهِ مِ وَالدُّبُرانِ ﴾

(الغريب) النعم الثرياوهواسم لهاعلى منكر يدوعرو والدبران خسسة كواكب من الثور يقال انها سنامه وهومن منازل القمر (المعنى) يقول نفى عن نفسه الرماح بشجاعته ولم يكن نافيا نحس النعم والدبران وهما من مناحس النعوم في حساب المنعمين و زعهم فال الواحدى يريد أنه دفع عن نفسه نحوس الاونس ولم يقدران يدفع نحوس السماء وهذا خلاف قول البيد أخشى على أريد الحتوف ولا به أرهب نوه السماك والاسد

﴿ رَلِّمَدُواتُ المُوتَ فَوْقَ شُواتِهِ \* مُعَارَجِنَاحِ مُحْدِرِ الطَّيِّرَانِ ﴾ .

(الفريب) شروانه جادة رأسه ومنه تزاعة للشوى قرأحة ص نزاعة النصب وى جناحى وجناح (المهنى) ولم يدران الموت قداع برجناحافه و برفرف حتى بقع عليه من عاد وهذا معنى ماقيل ان احرأة ألقت عليه من فوق رأسه رحى من سور دمشق

﴿ وَقَدْ قَتَلَ الْاقْرَانَ حَيَ قَتَلْتُهُ \* بِأَضْعَفِ قَرْنِ فَأَ ذَلِّ مَكَانِ ﴾

(الغريب) الاقران جع قرن وهومذلك في السن والقرن بالكسره و كفول في الحرب (المعنى) قال أبو الفتح لما أنشد أبو الطب هذا البيت بعضرة كافور قال كافو رلاوا لله الاباشد قرن في أعزمكان فرواه الناس كقول كافو رقال الواحدى ذكر في قصته انه كان يحارب أهل دمشق ويريد الفلب عليها فسقط على الارض وعارمن سقطته فشي خطوات غوقع مسا ولم يصبه شئ فتجب الناس من ذلك حتى قال قوم انه كان مصروعا وأصابه الصرع في تلك الساعة فانهزم أصحابه وقال قوم بل ركب وقد شرب سويقام سعوما فلا حي عليه الحديد عل فيه السم فهو قوله بأضعف قرن بعنى السم في أذل مكان في غير الحرب ومعركة القتال

﴿ أَتَنَّهُ الْمَالَافَ طَرِيقٍ خَفِيَّةٍ \* عَلَى كُلِّ سَمْعٍ حَوْلَهُ وَعِبَانٍ ﴾.

(المعنى) يريدانه مات بغنة ولم يدركيف مات ولم يستدل أحدّ على موته بمراّى أرمسهم كقول يزيد المهلبي جاءت منينه والعين هاجعة ه هلاأتنه المنايا والقناقصد

﴿ وَلُوسَلَّكُتُ مُونَ السَّلَاحِ لِرَدُّهَا \* بِطُولِ عِينِ وَاتِّسَاعِ جَنَاتٍ ﴾

(الاعراب) الضمير في سلكت المنية (المعنى) يقول لوأتته منيته من طريق السلاح أى بالمحاربة الدفعها عن نفسه يطول يده وسعة صدره الانه شعاع الإيعالي

﴿ تَقَسَدُهُ المَقْدَارُ بِينَ صِحَالِهِ \* عَلَى نَقَهُ مِن دُهُرِهِ وَأَمَانَ ﴾

(الغريب) تقصده أى قصده و تعمده ويؤخاه و تعراد فهو عدى قصده فال

أياعين مالى لاأرى الدمع جامدا ، وقد قصدت ويب المنية خالدا والمقدار القدروه والتضام (المعنى) يقول كان واثقا بالحياة فقصده الموت دون أصحابه فأهلكه وكان لم يتكرف الموئ كان على ثقة من الدهرواً مان

﴿ وَهُلْ سِنْعُ الْجُنْسُ الْكُنْمُ النَّمْ افْهُ \* على غَدْمِنْمُ ور وعَيْرُمُمان )

(الغرب) الالتفاف الاجماع والنف الناس على فلان ازد حوا حوله (المعنى) يقول الجيش الكثيرلا ينتفع بكارته اذالم يكن منصو را من الله ومعانا بنا بيد ضربه مثلا لكثرة جيش شبب وانه لم ينتفع بكثرته وانه الانتفاع بنصر الله الاترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لى صناديد قريش بثلثما تنة وبضعة عشر رجد الاوبوم حنين كان في أكثر من عشرة آلاف فانه زم المسلمون اذا عبتهم كثرتهم ثم أعاد الله لهم النصر فقهر واهو ازن وأخذوا أمو الهم و ذرا ويهم

﴿ وَدَى مَاجَنَى قَبْلَ الْمَبِيتِ بِنَفْسِهِ \* وَلَمْ يَدِهِ بِالْحِلْمِ الْعَكَانِ ﴾

(الغريب) ودى من الدية أى أعطى الدية والمبيت اللهل والجامل اسم للجمال إلكثيرة كالباقر اسم لحاعة البقر والتسامر اسم للقارقال ابن الاعرابي بقيال جالتهم وجالاتهم وجاملهم وجواملهم وقرأ حقص وجزة وعلى جالة صدفر بكسرا لحيم وحدا والعكان بشتح الكاف وسكونها والسكون أكثروهي الابل الكثيرة ونع عكان أى كثيرة قال وصبح الما وودعكان والعنى) يقول أدى دية من قسل من الناس من قبل اللهل بنفسه ولم يؤد الدية بالابل الكثيرة فصار بهلاك نفسه كانه أدا هادية الى من قتله

﴿ أُغْسِلُ مَا أُولَيْتُهُ يَدُعَاقِلِ ﴿ وَغُسِلُ فَي كُفُر الْهِ بِعِنَانِ ﴾

(الاعراب) عطف تمسك على تمسك ويركب على يركب ونونصبه ما لحازا ى بجمع هدان مع هذين كقولك أتا كل السمك وتشرب اللبن أى أتجمع بينهما وقوله أتمسك استفهام معناه الانكار (المعنى) قال أبوالفتح اذا كفر تعمتك من أحسنت المهم يقبض يده على عنائه تتعاذلا وحسيرة وقال الواحدى العاقل لا يجسم عبن المساك ما أعطيت من الذم والمساك العنان فى الكفران لان من كان عاقلا لم يكفر نعسمة المنم عليه وهذا اشارة الى ان شبيبا كفر نعمة كافور فصرعه شؤم الكفر ان حتى هلك

وَبُرْكُ مِا أَرْكَبْتُهُ مَن كُرَامَهُ وَ وَيُرْكُ لِلْعَصْمِان ظَهْرَ حَمَانِ ). (المعنى) يقول لا يجتمع لاحداكرا مك ومعصُّبتك وكيف يقدَّرَ على هذَا من مَكرمه ويعصيك لانه اذا خالف أمر لذوع صالم هلك ﴿ ثَنَىٰ يَدُهُ الاحسانُ حتى كَانُّهَا \* وَقَدْقُبُضُتْ كَانْتُ بِغَيْرِ بِنَانَ ﴾.

(الفريب) شىده ودها والبنان الاصادع واحدتها بنانة (المعنى) قال الواحدى بقول احدالما المدوديده عاامتدت فيه حتى كانها وهى مقبوضة لم تد طفيما أواد كانت بغير بنان لان القبض يعصل بالاصادع فاذا كانت المدبغيراً صادع لم يحصل القبض وكانم امفتوحة لاتقدر على القبض والا تبساط ويروى قبضت باسناد الفعل اليهاو يكون المعنى كانت فابضة فلما صرفت عاقصدت صاوت كانم ابغير بنان وغير قابضة وقال أبو الفتح سلت بده بالاحسان حتى شاها الى ورائها كانما كانت لما قبضت ما وهبت لم يكن لها بنان يطبقها على الموهوب فا وسلته

﴿ وعَنْدَمَنِ البَوْمُ الوَفَا وُلصاحب \* شَبِيبُ وأُوثَى مَنْ تُرَى الْخُوانِ ﴾

(الاعراب) رُوى رَى بَا مُون وَرَى عَلَى اللَّطاب وعند من هو استفهام يدل على الذي أى ماعند أحد و ها الصاحب وشبب ابتدا و اوف عطف عليه و الخبرا خوان كاتتول زيد و بكرا خوان المعدى للميت في النياس و اف لن يصعبه أى من بني لصاحبه يومنا هدا و اوف الناس عادر كشبب في العدر في قعنى الله باكا ورا ناك أول هو وليس بقاص أن ركى لك مانى كرا المان كالمورا ناك أورا ناك أورا المان من المان المان من المان المان من المان المان من المان من المان المان من المان المان من من المان م

(المعنى) قال الواحدى هذا أجود مامدح به ملك يقول قضى الله أنك أول فى المكارم والمعالى لم يسم من الله والمعالى المسمة في المسمة من المالي المسمة في المسمة في المالية والمنطقة المسمة في المالية والمسمة في المسمة في الم

﴿ فَاللَّهُ تَعْمَارُ القسيُّ واتُّما \* عَنِ السَّهُ دَيُّر مِى دُونَكَ النَّقَلانِ ﴾

(الغريب) التسى جع قوس والثقلان الجن والانس وفى الحديث خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترق أهل ستى فالثقلان فى الحديث تثنيه ثقل من حط ثقله أى مقاعه وأواد عليه السلام ان كتاب الله وعترته ثقلاه اللذان يهمه حفظهما (المعنى) يقول لا تحتاج ان تستحيد التسى لرمى الاعداء فان قسى سعاد تك هى ترمى عند لل من شنت من الاعداء فالجن والانس يقاتلون عند من عاديت واذا كانت سعاد تك هى التى تساعد له فلا حاجة الى اتتحاذ سلاح

﴿ وَمَالِكُ تُعْنَى بِالْاسَنَّةُ وَالْقَمْا \* وَجُدُّلَّا طُعَّانَ بِغَيْرِسْنَانِ ﴾

(الغريب)الاسنة جعسنان والقنا الرماح والجدالحظ والسعادة (المعنى) يقول لاتعنى بالاسنة ولا الرماح فسعادتك تعلعن عنك الاعداء بغيرسسنان وهو عمنى البيت الاول ينكر عليه اتحاذ السلاح للاعداء لان المسعادة تقاتل عنه

﴿ وَلَمْ تَعْمِلُ السَّيْفَ الطُّو بِلَ نِجَادُهُ \* وَأَنْتَ غَنِّي عَنْهُ بِالْحَدُ ثَانِ ﴾

(الفريب) النَّعادَ حَالل السيفُ واداً وصف النجاد بالطول دل على طول حَامله والحدثان حوا دن الدهر والحادثة والحدث والحدث ان عمى المعنى) يقول لم تحدم السيف وأنت غير محتاج الى حلالان حوادث الدهر تقاتل عنك الاعدا وهدذا اشارة الى قتل شيب لماخوج عليمه بغير سلاح فكان مسموما عليمه بغير سلاح وكان مسموما فهال بحوادث الدهر

﴿ أُردُلَى حِملًا حُدْثَ أُولَمَ تَعَدُّمهِ \* فَانْكُما أُحَدْثُ فَي أَنَانِي ﴾

(المعنى) يقول الاقدار بارية بحكمك فاذا أردت أكان واذا أردت ان تعطينى شما وصل الم وان الم تعديد لان الاقضية تجرى با حكامت بدان القضاء موافق لارادته فاذا أراد به خيرا أناه ذلك وان لم يجديه عليه وهذا من قول حبيب مفالد هريشه ل صاغرا ما أمره

﴿ لُوالْفُلْكَ الدُّوارِ أَبْفُنْتَ سَفَّيَّهُ ﴿ لَعُرَّقَهُ شَيَّءَنِ الدُّورَانِ ﴾

(الاعراب) يروى الطال بالرفع والنصب والنصب أجودلان لوتنتيني المعل فيجب ان تضمرله فعلا ينصبه ويكون النعل الذي نصب عي المضاف الى الضمروه وابغض تفسير المنعركنولك لوأخالا أكمت الامه لمازال عنه وتقدر الفيعل الناصب لفلك لوكرهت أفلك أى دورانه لانك تقول أناأ كره زيدا وأنت تريد نعله وأبغضت منسر فلاموضع لهمن الاعراب كفوله تعالى فقراء والكوفيين وابن عامر والقمر بالنصب قدرناه فقدرناه والناصب للسه روهومنسر فلا موضعه من الاعراب تقديره قدونا القدم ومن وفع القمر فبالابتداء أويضع له فعل يرفعه في معهنى الظاهر والطاهر تنسيرله كانه قال لوخاانك الذلك لعوقهشي وصارأ بعضت تفسيره ودليلا عليه كقول ذي الرمة اذا ابن أبي موسى بلال بلغته \* فتام بقاس بين أذ نيك سادر أى اذا بلع ابن أبي موسى م فسره بيلغته وهدا فيه خد الف بنناو بين البصر بين فان أصابنا يقولون في الاسم المرفوع بعدان واداالشرطيتين الهر تلع عاعاداليه من الفعل من غير تقدير فعلودها لبصريون المأنه يرتشع تقدير فعسل والقسعل المطهر تنسس براه وحتناان انعي الاصلف ماب الحزاء ولقوتها جازتقديم المرفوع معها فبرتفع مااعا مدلان المصحى المرفوع ف الشعل الاسم الاول فننبغي أن يكون من فوعابه كافالواجا في الظريف زيدواذا كان من فوعا بهلم يفتقرالى تقدير فعل وقال البصر بون اله لا يجوزان يفصل بين حرف الجزم وبين الشعل باسم لم يعمل فيه ذلك القعل ولا يجوزأن يكون الفعل هناعاملا فميه لانه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالقعل علمه فاولم يقدر مارفعه البق الاسم مرفوعا بلارا فع وذلك لا يحو زفدل على ان الاسم ارتفع يتقدير فعدل وقال الاختش من البصريين هو المرفوع بالانتدا (المعنى) يتول لوكرهت دوران الفلا عدث يعنعه عن الدوران وهـ ذامبالغة وقال الواحدي هذه أسات ليس في معناهالهامثل \* (ونظر يوما الى كافورفقال وهي من السريع والقافية من المتواتر)\*

﴿ لُو كَانَ ذَا الا كُلُ أَزُّ وَادَنَا ﴿ ضَيْفَالا وْسَعْنَا وَاحْسَانًا ﴾

(الفريب) الازوادج عزاد وهوما ينر وده الانسان في سفره وفي الحسد يشفه عما أز وادنا على الطع (المعنى) يقول هذا لا سود الذي بأكل زادى لو كان عندى ضيفا لا كثرت السه الاحسان أى لوأنه أنانى وقصد نى ضيفا لاحسنت المه وهو كقوله جوعان بأكل من زادى ه وقال انواحدى في الاسكل أزواد ناوجهان أحده حما انه أناه بهدا يا فلم يكافئه عليها والا تعران أبا الطب بأكل عنده من خاصة ما له و ينذى على نفسه عما حسل معه وهو عنعه الارتحال فكانه بأكل فاده حين لهده شاه و ينعه من الطلب

﴿ لَكُنَّنَاقَ الْمَيْنِ أَضَّيَافُهُ \* يُوسِعُنَا ذُورًا وجُمَّانًا ﴾

(الغريب) الزورالكذبويقال بهده بهذا وبهذا فافهو باهت قال عليه مالم يف علافهو بهذات (المعنى) يقول تعن ف الطاهر أضبافه لا ناقصد ناه وليس يعطينا قرى غير الزوروا لموا عيد الكاذبة

﴿ فَلَيْسَهُ خَلَّى لَنَاسُبُلَنَا ۞ أَعَانُهُ أُلَّهُ وَايَّانا ﴾

(الغريب) السبل جع سبيل وهو الطريق و يقال سبل وسبل بالتخفيف والتئد مل وقرأ أبوع رو بالتخفيف حيث وقع والسبيل يذكر و يؤنث قال الله تعالى قل هذه سبيلي و قال وان ير واسبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا (المعنى) يقول متنسا بالميته أطلقنا أعانه الله على التخلية لنا والاطلاق وأعانسا الله على الخلية لنا والاطلاق وأعانسا الله على المنظرة عن المطويل والقافعة من المتدا وله ) ه

﴿ جَزى عَرَ مَا أَمْسَتْ بِلْدُسْ رَبِّها \* عَسْعاتِها تَقْرُ دَبِدَالَ عُمُونُها ﴾

(الاعراب) وادلتقررعلى الاصفذف اللام كبيت الكتاب

عدتندنف ل كلنفس \* اداماخفت من أمرسالا

وكتولالا خوعلى مثل أصحاب البعوضة فاخشى و لل الويل والوجه أويه للمن بك أرادله لل فد ف اللام (الغرب ) بلبيس بلدقر بب من مصر وقال الواحدى هوموضع بالشام وهو معد فور لانه لم يعرف ولارآه و تقول قررت به عنا وقررت به عنا أقرقرة وقرودا و لاول أفصر قال الله تعالى وقرى عينا والمسعاة واحدة المساعى وهو ما يسعى في الحيرو يحسل المجدوه والسسمى في الحدوه والسسمى في الحدوه والسسمى في المحدود وسعى سعاا ذاعدا واذاعل وحسك بوكل من ولى شافه و ساع واكرما يقال عروب العداء الكلى في عروب عتبة بن أبي سفيان

سى عقالافلم يترك لناسبدا ، فكيف لوقد سى عروعقا اين (المعنى) يقول بزى رب العرب العرب التى تكون في هذه البقعة بزاء تنتر به عيونها فأنها تسمى فى الاموال التى يسمى لها الكرام

﴿ كُوا كُومِن قَيْسِ بِنَعَيْلانَساهِرًا \* خَفُونُ ظُياهالله لاوجَهُومُها ﴾

(الاعراب) كا كردلمن عرب وهوجع لا منصرف كساجدوقبائل (الغريب) الكراكر الماعات الواحدة كرة بكسرالكاف قاله الموهرى وهم الجماعة من النماس وقيس بن عبدان اسمه المياس بن مضر بن نزاد ولقبه قيس و بقال لقب أسه مضرعلان قال ذفر بن المرث الكلابي الااعاقيس بن عبلان بقة \* اذا وحدت ريح العصر تغنت وقال قوم بل كان له فرس اسمه عيلان فسعي به وأكثر ما يأتي مضافا قيس عبلان وعد لان الذكر من الفسياع والقلبا المسموف (المحق) قال أنوالقت لما وصف جفونهم بالسهر في طلب العلا وصف جفون سيوفهم بالسهر على القشل بريد أنها قدفقد تنصولها فكانم اساهرة مع جفرن عبونهم في طلب المعالى والفيار فاستعاراها السهر لماذكر جفون العين وكذا نقله الواحدى عبونهم في طلب المعالى والفيار فاستعاراها السهر لماذكر جفون العين وكذا نقله الواحدى

وعالقدألم بمذابعضهم فقال

وطالماغاب عن عمى ازورتها \* وجه نسبى غراد السيف والوسن ( وخُصّ به عبد العَزيزِ بنَ يُوسُف \* فَاهُوالاَّعَيْمُا ومَعِيمُا )

(الاعراب) الضمرفيه يعود على الجزاء (الغريب) العين من الشئ خيره وأفضله والمعيز الماء الصافى الذى لا كدرفيه وقيل المعين الجارى وهومنعول من عنت الماء اذا استنبطته وكلاء عمون جرى فيد الماء (المعنى) يقول وخص بهذا الجزاء يوسف الممدوح الذى هر أفضلهم وسيدهم فهو كالعين من الانسان وهولهم كالعين بيصرون بالثراثه و يقدون به

﴿ نَى زَانَ فَ عَنِي أَقْصَى قَسِلَة \* وَكُمْ سِدَفَ عِلَهُ لَا يَرِينُهَا ﴾

(الفريب) القبيلة الجاعة تكون من أب وأحدوا لجع قباتل قال الله تعالى وجعلنا كم شعو با وقدا تل والقبيل من الثلاثة فصناعد امن قوم شقى مثل العرب والروم والزنج وجعه قبل والحلة الجاعة يحلون بالمكان المعنى) يقول هذا الرجل زين عشيرته و وهطه وان اعدوا عنه في النسب وغيره من السادة لا يزين قومه \* (وقال عدم عضد الدولة وولديه أبا الفوا وس و أياد لف ويذ كرطر يقه نشعب بو ان وهي من الوافر والقافية من المتواتر) \*

﴿ مَعَانَى الشَّعْبِ طِيبًا فِي المَعَانِي \* عَنْزَلَةِ الَّهِ يعمنَ الزَّمانِ ﴾

(الاعراب) قال أوالفتح الشاميون مصبون طبيان شمارفع لأى تزيد طبيا أوتطب طبيا كقولك زيد سيرا أى يسبرسرا والبغد اديون برفعونه و يمنعون من نصبه اومن نصبه فعلى التمييز لانه ليس ثم فعل ولوكان ثم فعل لجياز تقديمه منصوبا كقول الا خر وما كان فسايا لفراق تطيب \* ووجه الرفع أن المفاني مبتدأ وطيب خبره (الغريب) مغانى واحدها مغنى وهو المكان الذى فيه أهله والربيع الزمان الطيب وهو القصل الذى بعد فصل الشياعة والمنافية والمنافية وهو شعب بوان وهو موضع كثيرالشير والماه يعدت من جنان الدنيا كنهرا لا بلة وسفد سمرقند وغوطة دمشق طيبة في المغناني عنزلة أيام الربيع من الزمان فهي تفوق سائر الا مكنة طيبا كايشو في الربيع سائر الازمنة

﴿ وَلَكِنَّ الْفَتَى الْعَرَبِيُّ فَيْهَا \* غَرِيبُ الْوَجِّهِ وَالْبَدِ وَاللَّسَانَ ﴾

(الغريب)الفق العربى تريدنفسه وغريب الوجه لانه اسمر لا يعرف وهم شقروغريب الدلات سلاحه الربح وأسلحة أهدل الشعب القدى وغريب اللدان لانه عربى وهم عدم فلا يعرف ما يقولون ولا يعرفون ما يقول (المهنى) يقول هذه المغانى طيبة الاأنى فيهاغريب بينهم بكل حال فأنامن دونهم أسعر وأنا أنكام بغير اغتهم فلا أعدم ما يقولون ولا يعلون ما أقول فأناغريب بينهم بكل حال في ملاعب حنة لوسارفها عسلمان كسار بترجهان كالمدال في ملاعب حنة لوسارفها عسلمان كسار بترجهان

(الغريب) الملاعب بمع ملعب والجنة المن وسعوا بذلك لاستتارهم عن الناس والترجان بفتح

الناءونءهالفتان والجع النراجم منسل زعفران وزعافر وصحصان وصحاصع وهوالذى يف كلام غبر بلسانه وهوالذى يعرف بغيراسانه فيفسره بلسانه وأنشدوا

فهن يلفطن به الغاطا \* كالترجان لق الاساطا

(المعنى) يقول هـ ذاالتعب طعب وأهداه شععان فهوك الاعب الحن يلعبون فعه والعرب ادا أفرطت في مدح شئ نسبته الى الجن كقوله و تخيل عليها جنة عبقرية وهومع طيبه فسهقوم لغتم غرية لوأتاهم سلمان علمه السلام معمعرفته بجمدع اللغات لاحتاج الى من يقهمه

﴿ طَبَتْ فُرْسَاتُسَاوَالْخُيدَلُحَتَى \* خَشَيْتُ وَانْ كُرُمْنَ مَنَ الحران ﴾

(الاعراب) طبت فيه ضمر بعود على المفاني أي هدده المغاني دعت فرساتنا وخيوانا الى المقام (الفريب)طباه يطموه و يطسه طساوطبو ااذادعاه قال ذوالرمة

لمالى اللهويطييني فأسعد مكانى ضارب في عرة اعب

أى يدعوني اللهوفأ تبعيه والحران الاسم من حرن بالضم اذاصار حروناوفرس حرون لا ينقاد واذاا شتذبه الجرى وقف (المعدى) يقول دعت هدم المفائي لطيبها خيلنا وفرسانه الي المقام فاستمالت قلوبنا وقلوب خيلناحتى خشيت على خيلنا أن تقف فلا تبرح ميسلا اليها وان كانت كرعة لايعتريها هذا العب ولكن قد خفناعلها من طب هذا المكان أن يلقها هذا الحران

﴿ غَدُوْنَا تَنْقُضُ الْاَغْصَانُ فَيه ، على أَعْرِا فَهَامِسُلَ الْجُان ﴾

(الغريب) الاعراف جع عرف وهو عرف القرس وهو الشعر الذي على ناصيته والجانحب مُعاريشيه اللولو (المعنى) يقول الشجر الذي في هذا الشعب يسقط عليه في الليل الندي فهو ينفض على أعراف الخيدل مشدل الجان وهو يشبه اللؤلؤ وهو يكون من فضة يصف أنها كثرة الشعروالماء

﴿ فَسَرْتُ وَقَدْ حَجَّيْنَ الشَّمْسَ عَنَى \* وجنَّنَ من الضَّما بما كَفَانِي ﴾

(المعنى) يتول مرتوهده الاشعار الكثر ماقد جبن الشمس عنى وأعطم ني من الضوء ماقد كفاني وقال الواحدي تحجب عنى حرّ الشمس وتلقى على من النسما مما أحدّاج المسه وقال أبو الفتح يريدأن الحان الذى يقع على الخيل هو ما يقع عليها من بين الاغتمان من ضوء الشعس

﴿ وَأَلْقَ الشَّرْقُ مَهَافَ ثَبَابِ \* دَنَانِدًا تَقُرُّ مِنَ الْبَنَانِ ﴾

(الغريب) الشرق الشمس يقال طلع الشرق ولا يقال غاب الشرق والبذان الاصابع (المعنى) بقول هذه الاغصان تلق على الدهر من بينها قطعا شبهة بالدنانيرولكن لاتثبت في الأصابع وقال الخطيب يقول هدذا الشجركشيرالو رقاملتف فضوا الشمس يذخل من خلله فيكون على الثياب كانه الدنا سرالا الم يقرمن البنان وليست الدنانيركذلك وهذا معي لم يسبق المه

﴿ لَهَا عُرَّ تُسْمِ اللَّكَ مَهَا \* بِأَشْرِبَةٍ وَقَفَّنَ إِلا أَوَانِي ﴾

(الفريب) الاواني جمع آنية وهي الق أضم الشي وتجمعه (المعمى) يقول هذه الاغصان

عُرتها وقيقة فهى تشديرالى الناطر بأشر بة واقفة بلااناء لانتماءها يرى من تُعتقشرها كا يبين المباء في الزجاج وقد نقله من قول المجترى

يحنى الزجاجة لونها فكائنها . فالكف قاعة بعير الله

يقول هذه الاغصان عمارها كانهاأشربه فاغمه بنفوسها ولاأواني لها

﴿ وَأَمْوا مُنِصِلُ مِا حَصاها \* صَلِيلَ الْحَلِّي فَأَيْدِى الفَّو الى ﴾

(الغريب) صل ادصوت وصلصله اللجام صونه والحلى ما يلسه النساء من الذهب والفضة والحوهر وفيه ثلاث لفات بضم الحاء وكسر اللام وبه قرأ القراء الحسسة وبكسر هسما وبه قرأ محزة وعلى و بفتح الحماء وسكم بن اللام وبه قرأ يعقوب الحنسر مى والفوانى جمع غانية وهى المرأة التى غنيت بحدتها وقبل بزوجها (المعنى) يقول الهامياه بصوت سصاها من تحتها كصوت الحلى في أيدى الجوارى في المولكة من عنانى به لَينُ المُردمينُ الجنبان كي في أيدى الجوارى في المولكة عنانى به لَينُ المُردمينُ الجنبان كي في أيدى الجوارى المولكة المنان كي المولكة المعاني به لكن المؤود المنان كي المنان كي المولكة المولكة المنان كي المولكة المؤود المولكة المولكة المؤود المولكة المؤود المولكة المؤود المولكة المؤود المولكة المؤود المولكة المؤود المولكة المولكة المولكة المؤود المولكة المؤود المولكة المولكة المؤود المولكة المؤود المولكة المولكة

(الغريب) لبيق حسن مليح طيب وأبلهان جسع جفه في الجفنة وجفان وجفان وجفات والثريد واسد (المعنى) يسول عال أبوالفتح لوكانت هسده المغانى كغوطة دمشق في العليب المنى عناي عنها واجتذبنى اليها هذا المعدوح الذى ثر ده لبيق وجفائه صيفية لاته ملك وايس هو من أهل البادية و قال الوحدى لشي عنائى المه رجل ثريده البيق وجفائه صيفية يعنى لاضاف هناك رجل ذوم مي وقة يحسن الى الضيفان لا نم أمن بلاد العرب وهذا الشعب المجم ورد على أبى الفتح قوله و قال الامر على ما قال لان البيت ليس بحفلص ولم يذكر المهدوح بعد و العسنى أنه يبين فضل دمشق وأهلها واحسانهم الى الضيفان وخص دمشق من سائر المبلدان لان شعب بوان رضاهما في الطسب وكثرة الماء والاشعار

﴿ يَلَيْمُ وَجِيُّ مَا رُفِعَتُ اضَيْف ﴿ مِهِ النِّيرِ انْ نَدِّي الَّهُ عَان ﴾

(الغريب) الملخبوج العود الذي بتبخر به وندى تشم منّسه را شحة النّسد (الاعراب) قال انططيب موضع مارفع ولم يجرياضا فه يلنجوجى ولم يتعوّف يلنحوجى بالاضافة لانّ التقسدير لننانى لسيّ ترده صدى جنبانه يلتجوجى مارفعت به لضبيف بارهندى دخانه (المعنى) يقول بوقدون النارلاضيافهم بالعود السلّحوجى ودخانما يشبر منه الندّ

﴿ يُعَلُّهِ عَلَى قُلْبِ شُعِاعِ \* ويُرْدَلُ منه عن قُلْبِ جَبانِ ﴾

(المعنى) قال أبوالفَّت بسر بأضيافه فتقوى نفسه بالسرور فاذار حاواا غم فضه من نفسه قال ابن فو رجة كانه بظن الم ما قلبا عضد الدولة ولوأراد ما قال اقال يحل به على قلب مسرور ويرحل منه عن قلب مهموم فأما الشجاعة والجنن فلهما معنى غيرما ذهب السه وانحاريدا باذا حللت به كنت ضمناله وفى ذمامه وانت شجاع القلب لا سالى بأحد و تفارقه ولا ذمام الله فأنت جبان تخدى من لقبل ومثله له وان نفوسا أيمتك من عنه هوالقلبان في المعت قلبامن يحل به ويرسل عنه قال الواحدى وقد يجوز أن يكون القلبان لامضيف على غيرماذ كره أبوالفتم بدول تعلى به أنت أيها الرجل على قلب شجاع جرى على الاطعام غير بخيل لان المضل جبان من

أجلخوف الفقراء وترحل عنه عن قلب جبان خائف فراقك وارتصالك وظاهر اللفظ يدل على أن القلبين للمن فقد عدلت عن ظاهر اللفظ

﴿ مَنْ ازْلُ لَمْ يَزُلُ مِنْ اخْبِالُ ﴿ يُشَيِّعُنِي الْى السُّويَ الْمُحَالِ ﴾

(الفريب) النونبدجان موضع فى طريقه وقيل بلديفارس ويشميه في يتبعني (المعنى) قال الواحدى بدانه برى دمشق في النوم وهو بفارس فيال منازل دمشق بتبعه والمعنى أنه يحبه او يكثر ذكرها و يحملهما و قال و يجوز أن يريد خيال حبيب له بدمشق ونواحها بأتيمه فى منامه وقال أبوالفتح هذه المنازل لما شاهدت حسم الاأزال أرى خيالها فى النوم في كانها فى منامه وقال أبوالفتح هذه المنازل لما شاهدت حسم الاأزال أرى خيالها فى النوم في كانها تشبعنى الى ذلك المكان (اذا غَنَى الحَامُ الورْقُ فيها ما أجابَتُهُ أَعَانَى القيان)

(الفريب) الورق جمع ورقاء وهي التي في لونها بياض الى سوادوق سل الرَّمَاداً ورقَّ والعمامة وللذّبة ورقاء قال روَّبة فلا تكوني البنّد الاشم « ورقاء تني ذُنها المدمى والاغاني جع أغنية وقد قالوا أغان محفظا والقيان جع قينة وهي المغنية (المعنى) بقول الطبها قد اجتمع أسوات الحام والقيان بها يتعاوب بعضها بعضا

﴿ وَمَنْ بِالشِّمْبِ أَحْوَجُ مِن حَامٍ \* ادْاغَدَى وَفَاحُ الْمَ الْبَيَانِ ﴾

(الفريب)الشعب هوالشعب الاقل وهوشعب قان موضع من أعمال شيراز وهوبالقرب منها وأصل الشعب العلويق الجب وغنى الجام وناح هوموجود ف أشعار العرب فتارة تقول غنى الجام اذاطرب و تارة تقول ناح اذاشعي (المعنى) يريد أهل الشعب أحوج الى السان من حامها ف غنائها ونوحها لانه لا بيان لها ولا فصاحة فلا تذهم العرب كلامهم وقال أبو الفق أعاجم الشعب ناس قد بعد واعن الانسانية مثل الجام الاأن أوصافه ما في عدم الافصاح والاستعام متقارية حدا وقى الخلق متباعدة

﴿ وقَدْيَّتَقَارَبُ الوَصْفَانِ جِدًّا مِ وَمَوْضُوفًا هُمَامُتَبَاعِدَانِ ﴾

(المعدى) هوماقاله أبوالفتح وكتبناه فيماقبله يريد أنهم قد بعدوا عن الجهام بالانسانية ووصفها لكن العجة تعجمه ما فالجهام أعجم وهم الاعاجم

﴿ يَقُولُ بِشَعْبِ بُوَّانِ حِصانِي \* أَعَنْ هذا يُسارُ الحالطِعانِ ﴾

(الاعراب) أهواً ستفهام انكار (المعنى) يقول فرسى يقول وأنام ذا المكان منكراعلى أعن هذا المكان يسارالى المطاعنة والتقدير لونطق لقال لى ذلك

﴿ أَبُوكُمُ آدَمُ سَنَّ المُعَاصِي \* وَعَلَّمُ مُفَارَقَةً الْحِنَانِ ﴾

(المعنى) قال الواحدى السنة و الارتصال عن الاماكن الطيبة و فى معصبة الله سنهالكم أبوكم أدم حين عصى وأخرج من الجنسة وانماذكر هذالكى يتخلص الى ذكر الممدوح فيقول هذا المكان وان طاب فانى لم اعرج يه عماكان سبيلي السه كافال عد لا أقناعلى مكان وان طاب بيت ﴿ فَتُلْتُ اذَارُأَيْتُ أَبَاشُهِاعِ \* سَلَوْتُ عَنِ العِمادوذ اللَّكانِ ﴾

(المعــى) يقول اذاراً يت الممدوح وهو أبوشماع عه ــدالدولة نسيت العباد وهــذا المكان الذى قدذكرته ووصفته بالطسة والنزهة

﴿ فَانَّ النَّاسَ وِ إِلَّهُ سُاطَرِيقٌ \* الى مَنْ مَالَهُ فِي النَّاسَ مَالِي ).

(المعنى) يقول هومنتصد الماس فالماس والديا علهم طريق يركون فى التصد الى هذا الممدوح

﴿ لَهُ عَلَّىٰ اللَّهِ مِلْ الْقُولَ فَهُمْ \* كَنْعَلِّمِ الطَّرَادِ الْاسْمَانَ ﴾

(الغريب) الطراد المطاء نسة في الحرب (المعسى) يتول علت تفسى القول في الناس بالشعر في مدايم هم كايتعم الطعان ولا بعير سفان ليصيرا لمتعسلم اهرا ، الطعان ، مال مدايم المناس لا تدرج الى مدحه وخدمته وقوله له أى لاحله وهو أظهر في المعنى

﴿ بِعَدُّ دَالدُّولَةُ امْ يَعَتْ وَعَزَّتْ \* وَلَدْسَ لَغُردَى عَشْدِيدات ﴾

(المعنى) يقول الدولة يريد الملك المتعن وعرت بهذا المهدوح وهو للمال عدد ويدوس له عند ويدوس له عند ويد و معام وعرف الملك ولايد لمن لاعضد له فليس هو كذلك قال أبو الشه يعرس بدولة غيره من الملوك التي لايذب عنها ولا يحميها الانه لاعضد له منه وأردع كلامه رمن المنساونعر بينها بجميع من لاعضد له دولة كان أو انسا با بقوله ليس لغير ذي عنديدان ولم يخص دولة من غيرها

﴿ ولا قبض على السض المواتى \* ولاحظُ من الشَّم اللَّدان ﴾

(الغريب) السمرالرماح واللدان حسع لدن وهو اللين التذى والميض السسوف والمواضى القواطع (المعنى) يقول من لم يكل له يدان لم يقبض على السسوف ولم يطعن بالرماح لانه لا يتأتى له ذلك والمعنى ان غيره لا يقوم مقامه فى الدفع عن الدولة لانه عضدها ومل لا عندله لايدله ومن لا يدله لم يضاوب ولم يطاعن ولاحظ له من السمر أى لاحظ له من الطعات قال الواحدى يروى ولاحظ بالطعن

﴿ دَعَتُهُ عَوْضِعِ الْأَعْضَاءِمنها \* لِيُومِ الْخُرْبِ كُرِ أَوْعُوانِ ﴾

(الغريب) أصل البكر العدرا والجع أبكار والبكرا المرأة التى ولدت بطنا واحدا وبكرها ولدها والذكر والا في فيه سوا والبكرا ولك كل شي من غرة وغيرها والعوان من الحرب التى قوتل فيها مرة كائم مجعلوا الاولى بكرا (المعنى) قال الوحدى روى ابن جنى بموضع لان الواحدى روى به فنزع قال وقال دعت السيوف بالسيوف والماح باعتابها لانها مواضع الاعضاء منها وحيث يبدث الطاعن والنسارب قال و يحتمل عندى أن يريد دعته الدولة بمواضع الاعضاء من السيوف والرماح أى اجتذبته واستمالته وقال ابن فورجة هذا مسئ للشهر لاشرح له وما قال الشاعر الابمقزع يهنى دعته الدولة عضد اوالعضد مفزع الاعضاء كانه شرح قوله بعضد دالدولة امتنعت و عزت التهبى كلامه وهو على ما قال يريد أن الدولة سمته عضدها وهي مغزع الاعضاء لا الدولة سمته عضدها وهي مغزع الاعضاء لا قادا فعذ عنها الحاسسة

اسائرالاعضا وقوله بكرهوصفة لمحذوف تفدير دليوم الحرب حرب بكر أوعوان ( فَايُسُوعِي كَفَنَا خُسْرَمُسْمِ \* ولا يُكُنَى كَفَنَا خُسْرَكاني ).

(الاعراب) قال أبوالفتح الوجه أن يكون قنا خسرا عمن مركبين كرى بحرو يجو زأن يكون اسماوا حدداً عمماطالت حروفه وهو وجه ضعيف (الغريب) المسمى الذى يدعو بالاسم والكانى الذى يدعو بالكنية (المعنى) يقول هو واحد فى الناس لا نظير له في الديام ولا كنية مثله في الكنية المدينة من المدينة منه المدينة الم

(الاعراب) كان الوجدة أن يقول عنها وأكنّه حداد على المعنى أراد ولا يعضى فسَله و يجوزان يكون د كرالفضائل لان تأسيه اغير حقيق كقراء قسيزة والكسائ يحنى منكم خافية بالنذكير ومثله كثير (المعدني) يقول الظن على كثرته وسعته والاخبار لا يحيطان بوصفه والاعبان اذا عا ينت فضله لا تطبق حصره

﴿ أُرُوضُ النَّاسِ مِن تُرْبِ وَخُوفِ \* وَأَرْضُ أَبِي شُعِاع مِن أَمان ﴾

(الغربب) قال أبوالفتح قد سرح سبويه أن العرب قدامتنا عتمن تكسيراً رَسَ استغنا عقولهم ارضات وأرضون بفتح الراء كا قالواسنون بكسرا اسين فألزموهما نبريا من التغيير تنبيها على أنهما جعاعلى ابنية لم تكر لهما فى الاصلو حكى أبوزيد فى نوادره فى أرض أروض وأراد بالناس الملوك وكذا نقله الواحدى حرفا حرفا (المعنى) يريدان أرس الملوك علوقة من التراب والخوف للازمة الخوف لها فكانها قدجعلت منه كفوله تعالى خلق الانسان من على الماكان فى أكثراً حواله عجد الاكانه مخاوق من عدل وأرض المدوح كلها كانها مخلوقة من الماكان فى أكثراً حواله عبد الايعب فى ولايته ولايشدها هبه فه وخوفا منه وهذا قول أبي الفتح ونقله الواحدى حرفاح فا

﴿ تُذُمُّ عَلَى اللَّهُ وَصِ لَكُلَّ يَجُر \* وَتَنْمَنُ الصَّوارِمَ كُلُّ جانى ﴾

(الاعراب) المنعَدَّرِف تذم يعودُ على الارسُ (الغريب) التعرب عناجر كصب وصاحب وركب وراكب وتذم تجديراً ذمه أجاره والجانى الذى يجى جناية فيهرب منها كسارق وقاتل وغيرهما واللصوص جمع لص وهو السارق (والمعدى) يتول أرض هذا المدوح تجبركل تاجر من سارق وذا عرفلا يقدد عليه أحدوم عدا فانها قد ضمنت السيوفه كل مفسد يفسد فيها ويقطع فيها في اذا طكلبَتُ ودائعهُم ثقات و دُفعْنَ الى الحَمانى والرّعان )

(الغريب) المحانى جع محنية وهي منعطف الوادى والرعان جع رعن و هوا نف اللبل (المعنى) يريدان ودائع التجارا داتر كوهافى هذه الاماكن أمنوا عليها ولم يتنافو المحداء ليها وهومعنى

غريب ﴿ فَبِاتَتْ فَوْقَهُنَّ بِالإصابِ \* تَصِيعُ عَنْ يُرَّا مَا تَرَانِي ﴾

(المعنى) يريدان بضائع التجار باتت ف هذه الاماكن آمنه من غير حافظ له أسوى ه بته تصبيح بالمارعليها هم اماترانى وليس دونى وزولا مانع

﴿ رُفَا أُنْكُنَّ أَيْنُ مَشْرِقِ \* لَكُلَّ أَصَمَّ مِ لَ أَفْعُوانٍ ﴾

(الغريب) الابيض السيف والمشرف نسبه الى مشادف وهى قرى مر أدس العرب تدنومن الريف والعل ضرب من الحيات ويشبه بها الرجل اذا كان دا هما منكر افيقال ان فلا نالسل أصلال والافعوان ألى بدكر الرق وجعل أصلال والافعوان ألى بدكر الرق وجعل اللهوص كالافلحى وجعل سدوفه وقاة للافاعى في كما أنّ الحيات تدفع بالرقى كذلك تدفع

اللصوص بسيوفه (ومأرق لها، من نداه \* ولاالمال الكُرِيم من الهوان)

(الاعراب) بروى برقى باسسماد المنعل المه فينصب المال وزعته و يروى على اسسماد القعل الى المفعول فيرتفعان (الغريب) اللهاجع لهوة وهي العطيمة من أى شئ كان (المعني) يقول برقى بسيوفه الافاى من اللصوص وغيرهم ولا يقد رأن يرقى ماله مس كرمه ولاماله الكريم من هوانه

﴿ خَى أَطُرِاكَ فَارِسَ ثُمَّرِيُّ \* بِعُسَّ عَلِي السَّاقِ بِالنَّفَالِي ﴾

(الغريب)فارس يريداً رض فارس وهولا ينصرف والشهرى الكثيرالتشهر وقال أبوالفته هو منهوب الى موضع بقال له شعر وقد تكسر مهه ورد عليه أبوالقضل العروضي بأن عضد الدولة لم يكن من مكان بقال له شهر ولا سمعنا به ولا مدح به واغاه و الكثيرالتشمير (المعنى) قال أبوالفتح بقول لا صحابه افنوا أنفسكم ليبق ذكر كم فكانكم باقون ببقائه قال العروضي هدذ التفسيم ظاهر الاستحالة ولكنه بقول حي فارس بقتل اللسوص فاعتبر غسيرهم في ليؤذ واالناس ولم يستحقوا القتل فبنوا بعني انه اذا قتل أهل الفساد كان في ذلك زجر لغيرهم في صير ذلك حثالهم عسلى اغتنام التباقي وهو البقاء والتفاني الفناء وهو جناس خطى ويدل على ما قاله أبو الفتح ما بعده من من الماله أبو الفتح ما بعده من الماله أبو الفتح ما بعده من من الماله أبو الفتح ما بعده من المناه وهو بناس خطى ويدل على ما قاله أبو الفتح ما بعده ما بعده المناه وهو بناس خطى ويدل على ما قاله أبو الفتح ما بعده ما بعده المناه وهو بنا لمناك والمثاني )

رالغريب) المثانى والمثالث نسربان من العداء يكومات في العود و تحوه (المعنى) يتول حى فارس بضرب يطرب المنايا فيحر كها يكثرة من يقتله وذلك الضرب سوى نسرب أو تار العود فهو يضرب بالسعف ولا على الى نسرب العود و نحوه

﴿ كَانَّدُمُ الْجَاجِمِ فِي الْعَنَادِي \* كَسَا الْبُلَّدَانَ رِيشَ الْحَيْقُطَانِ ﴾

(العريب) العناسى جمع عنصوة وهوا لشعر المتفرق في جانب الرأس والحيقطان ذكر الدراج وريشه الوان (المعنى) يقول من كثرة القتلى قد تساقطت شعورهم من رؤسهم وعليها الدم فهى حروقد صارت الارض حرا فشسبه ها بريش الدراج فجمع بين الشعر الاسود والا بيض والدم فجعله كصدرذ كر الدراج وهومن أحسس التشبيه لانه جعدل الشعر الاشمط والدم والعناصى فواحى الرأس كريش الحيقطان ومنه قول الى الشجم هان عس رأسى أشمط العناصى ه

﴿ فَالْوَظُرِ حَتْ قُلُوبُ العِشْقِ فِيها ﴿ لَمَا خَافَاتُ مِنِ الْحَدَقِ الْحِدانِ ﴾

(الاعراب) يربيداً هلَ العشق فحدفُ والضمير في فيها راجع الى أرض فا رسَ (الله في) يقول هذه الارنس آمنة لان الامن قد عمه اقريه اوبع بدها حتى لو كانت قلوب أهل العشق فيه الماخاف م العبون وهومعنى حسس ﴿ وَلَمَ أَرَقَالُهُ شَالَى هُزَارٌ \* كَشَلْمُهُ وَلا مُهْرَى رهان ﴾ (الغريب) الشبل ولد الاسدوالمهر الصعرمن ألخيل والرهان السباق (المعنى) لما رف الناس مثل ولديه اللذين كشبلى أسد في الشجاعة ومهرى رهان في المسايقة الى الكرم وارتفاع الجد

﴿ أَشْدَ تَنَازُ عَالِكُو مِ أَصْلِ \* وأَشْبَهُ مَنْظُرُ ابِأَبِ هِ عِانٍ ﴾

(الفريب) الهعان المالص الكريم وأرض هبان طيبة الترب (المعدى) يقول لمأرأشة تنازعا أى تعباد الاصدل كريم وأب كريم منهما يربدان كل واحدمنه ما يجاذب صاحبه فى كرم الاصل فيريد أن يكون أكرم من صاحبه وأن يكون حظه أوفر من حظ صاحبه فى الكرم ولم أو ولدى أب أشبه منه ما ياب كريم خالص السب

﴿ وَأَكْثَرُ فَي مَجَالَ مِا سَمَاعًا \* فَلانُدُقُ رُجُعًا فَ فُلان }

(الاعراب) المناعرف على السه يعود الى أب تقديره في أرولدين أكثر استماعا في مجالس الاب منهما الاعراب) يقول لا يجرى في مجلس أيهما الاذكر المطاعنة فهم الايسته ملان غير ذلك ولا يستمعان الموى ذكر الشياعة والكرم في فرّق لله وأيا المعالى في فَقَدْ علفا بها قبل الاوان كا

(الاعراب) روى أبو القتح داية وهي التي يقبال لها الظئر وهي التي ترضع المولود وروى الواحدي وغيره راية وهي فعلمة من الرأى (المعنى) يقول في رواية أبي الفتح ان المعالى ولت تربيتهما فلاعدلات الااليما و يحملهم احب الصبي من رباه وفي رواية الواحدي وغيره أقول شي رأياه المعالى فقد عشقا ها قبل أوان العشق

﴿ فَا وَلَ أَنْظَةَ فَهِمَا وَقَالًا \* اعْالَهُ صَارِحَ أَرْفَكُ عَانِي ﴾

(الغريب) الصارخ هو المستصرّخ بالقوم المنصروه والعالى الاسيرو يروى النظة وكانونه وكالاهماء وكالاهماء في المعنى الدينة ولكلام فهموه أجابة من استفائهم ونصرته وفك الاسيرمن وثاقه أوفقره ﴿ وَكُنْتَ النَّهُ مَن تُهِرُكُلَّ عَيْن \* وَكَنْف وَقَدْ بَدَثْ مَعْها اثْنَتَان ﴾

(الغريب) بهره بهرا أى غلبه والبهر بالعنم تتابع المفس يقال بهره الحل بهراأى أوقع علمه المهر (المعدني) بدت معك شمسان يعدني ولديه فكنت شمسا تغلب على كل عين بها تك فكيف الا نوقد ظهر من ولديك شمسان أخريان

﴿ وَهَا شَاعِيثُهُ الْقُمْرُ مِنْ يُعْمِا مِ يَضُونُهُمَا وَلاَيْحَاسُدَانِ ﴾

(المعنى) يدعوله ابالبقاء الدائم بقاء الشمس والقمر منتفع الناس بضوئه ما ولا يكون بينه ما فيحاسد ولا اختلاف (ولا سَلَكَاسُوَى مُلْكُ الاَعادى \* ولا ورثاسوى من يَقْتُلان ). (المعنى) هذا دعاء أيضا لا بيه ما بطول الحياة يقول لا ملكاملكك بل ملك الاعادى ولا ورثال انما يرثان من يقتلانه سن الاعادى

(وكانَا بْنَاعَدُو كَاثْرَاهُ \* لَهَاءَى وَوْفَ أَيْسَمَانَ ﴾ (المعنى) يقول عدقيل الذي له ولدان وكاثر بهم اكمائين ذا - تين في انسب أن لانه اذا كان مكيرا كانخسسة أحرف فاداصغرز يدفيه يا آن فيء دره ونقص في معنّاه وقوره فهما زائد تان في نقصه كذلا أذاكان الهدذا المهدوح عدوله اشان فكاثره بهدما ليكونا زيادة في عدده فهما ناقصان اتخلفهم هوسده طهم اعن قدره كاعى اليسمان قدراد تافى حروفه وصفرتاه ﴿ دُعا مُ كَالْمُنَا وَ بِلارِيا \* وَوُدِيهِ الْجِنَانُ الْيَالِحُنَانَ ﴾ (الاعراب) رفع دعاء لانه خبرا لا بسداء أي هسذا دعا و (الغريب) المنان القلب والريا و ضسد أخلوس (المعدى) يقول الذي ذكرته دعا وهوشا مفاص من قلى لا يخالطه ريا فهومن قلى تفهمه عنى بقلك وتعلم أنداخلاص لاربا فنه ﴿ نَقُدُ أَصَعَدُ منه فَ فَرَد م وأَصْعَ منكُ فَ عَصْبَ عَالَى ﴾ (الغريب) فرندالسيف وافرنده ويده ووشيه والعضب السيف القاطع (المعنى) انهشبه شعره بفرند السيف دالاعلى جودته وشبه المهدوح بسسف قاطع وشعرى فرنده وذاك أنك كرج جواد وشعرى جدد لاعب فما . . ( ولولا كُونَكُم في النَّاس كانوا \* هرا • كالسكارم بلامعاني ) (الفريب) الهرا ويقال منطق هرا واذا كان فاسدا قال دو الرمة الهايشرمثل الحرير ومنطق ، رخيم الحواشي لاهرا ولاترزه وهرأ الكلام اذاأ كثرمنه في خطاوه رأ الرجل في منطقه هرا اذا قال الخنا والتسيح (العني) يقول لولا أن تبكو نوا في الناس كانوا لعوا ولما كنتم فيهــمصارت لهــممعان فبكم توجــد المعانى فى الناس \* (وذكر سيف الدولة جدا بي العشائر وأماه فقال وهي من الخفيف والقافية من المتواتر) \* ﴿ أَغُلُ المَيْرُيْنَ مَا كُنْتَ فِيهِ \* وَوَلَّى النَّمَا مِن تَفْيِهِ ﴾ (الغريب) الميزفيهل من حازيحوز وهوالمكان وسيبو يه يجمعه حماييز والاخفش حياوزو تحير تحيزا فالسيبو يههوتفعلمن وتالشئير يدأن وزن تحسيرته مل وكان أصابق وزثم قلب وأدغم قال القطامى تحزمني خشدة أن اضفها م كالفازت الافعي مخافة ضارب وغمت الشئ على الثئ رفعته علمه ومنه قول النابغة فعد عمارى ادلاارتجاعه \* وانم القتود على عيرانه احد (المعنى) يقول الجانب الذي أنت في م أغلب الجانبين يريدا نعشيرتك التي تنسب الله يغلبون لمن غيرهم عند المساماة ومن ترفعه أنت فهوفى كل يوم في زيادة ورفعة ﴿ ذَا الَّذِي أَنْتُ جَدُّ مُوالُّوهُ \* دَيْهُ دُونَ جَدْ مُواليه (الغريب) يقال هو ابن عي دنية ودنيا بالنوين وبأسقاطه وهو القربب (المعسف) يقول أبو الفشائر الذي هو و بيب نعمتك وغيدى دولتك أنت جده وأبوه دنية لا ابواه اللذان ولداه

واتصاله بك في القرابة بغنيه عن ذكر الابوالدنان أقرب البهوا عطف عليه من الابوالد

﴿ الَّمَاسُ مَالُمُ رَوْكُ أَشْبَاهُ \* وَالدُّهُولُهُ فَلَا وَأَنْتُ مَعْمًا مُ ﴾

(المعنى) يقول الناس أمثال بعن هما بعض فاذاراً ولـ اختلفوابك لانك لانظيراك فيهم وأنت معنى الدهر لانه يحسن الى اهليك ويسى وهومنقول من قول المندريد الله يعلم والرانى وشيعته \* أن الوزارة النظ أنت معناه

﴿ وَالْجُودُ عَيْنُ وَأَنْتَ مَاظِرُهَا ﴿ وَالْمِاسُ بِاعْ وَأَنْتُ عَنَّاهُ ﴾

(الغريب) الباع قدرمة المدين وبعت الحيل أبوعه بوعا المامدت باعك مكاتفول شبرته من الشبرور عاعبر بالباع عن الشبرف والمكم مال المجاح \* الدالكرام المدروا الباع بدر \* وقال حجر بن خالد ندهد ق بضع اللهم للباع والندى \* وبعضهم تغلى بدم منا قعه (المعسى) يقول أنت من الحود عنراة الناضر من العين ومن الباس عنزلة الهي من الماع وهومن قول على بنج المنافذ ال

﴿ أَفْدِى الذَى كُلُّ مَا زَقَ حِنْ \* أَغْسَبُرُفُرْسَالُهُ عَامًا ، )

(الاعراب) أغبرصفة كمازق وفرسانه المسدا والله تعاماه وفيه نعمر بعود على الذى والنعسير فى فرسانه بعود على المازق والذى وصلته فى موضع نصب بأفدى (العريب) الممازق المنسق فى الحرب وسربح ضبى واغبركثير القباد (المعسى) يقول أفدى الذى تعاماه الابطال فى الحرب لشعاعته لانما تدكره ملاقاته

رَّ أَعْلَى قَمَادًا لَمْ سَرَا وْسُطُها \* فيه وأعلى الكَمَى رَبِّلاهُ ) الله في الكَمَى رَبِّلاهُ ) الله في الكَمَى رَبِّلاهُ المَازِق رِيداً نه (الغريب) الكمى المنجاع المستترف سلاحه (المهنى) بقول فيه أى في ذلك المازق ريداً نه يحمله برمحه في مأطر الرم المنه حتى بصيراً وسطه أعلاه و يكون الكمى منكسا قال أبو الفتح سألته عن مهناه فقال هو مثل الميت الاتخر

ولريماأطرالقناة بفارس ، وشى فقومها بالخرمنهم ولريماأطرالقناة بفارس ، وشى فقومها بالخرمنهم

(المعنى) قال أبو الفتح محلع عليه منا أنشد مدا تحهم فده السن مالهن أفواه تقعقع لحدتها والماحم يستعنى برؤ بتها عن صوتها فقد احتم فيها الحسن والقعقعة قال العرون عدا كلام من من منظر في معانى الشعر ولم بروال كذير منه وكنت اربا بأبى الفتح عن مثل هدذ القول ألم يسمع قول نصب فعا جوافا منوا بالذى أنت أهله و ولوسكتوا أثنت علما الحقائب ولم يكن للعنا "بقعقعة وانحا أراد انهم برونها ممثلة كذلك أراد المنبى بألسن خلعه وأنوا به فيراها النام علمنا فيعلون أنم امن هدا ياه في كانها قد أثنت علمه وأنشدت مدائعه بألسن فيراها النام علمنا فيعلون أنم امن هدا ياه في كانها قد أنف علم جوده في كانها أخبرت ونطقت

﴿ ادامرُ راعي الاسم بها \* أغنته عن سمعيه عيناه ).

(الغريب) الاصم الذى لا يسمع والمسمعان الاذنان (المعنى) عذا يؤ تدماة بلدود المالا ف الاصم وغيره سوا فى النطق من الثوب فان الاصم يراه كايراه غيره فاذا رآه استغنى عن أن يسمع المه أعطى ويكون كالسامع في المستدن المراكب المسلم عن المستدن المست

(الغريب) شاراته له كدا اختاراه والجدوى العطية ونلن بالكسرة فسيح من النم ومنهم من الغريب) يتولسهان الله يجعلها بين الكسرة فسيح من المنه يتولسهان الله الذى اختار المعنى) يتولسهان الله الذى اختار المعنى ما المعد عن الماس فاو نيلت لاخذها وجعلها في عطاما موهما ته

﴿ لُو كَانْضُوءُ الثُّمُوسِ فِيدِه \* أَصَاعُهُ جُونُهُ وَأَفْدَاهُ ﴾

(الغريب)صاعه فرقه مقول صعته فانساع أى فرقته فدنوق وجع الشهوس على تقدير أن لكل يوم شهسا أوارين فصل شعسا (المعنى) لوملك صوالشمس والقمر وغيرهما لفرقه جوده وأفناه

﴿ بَارَا - لَا كُلُّ مِنْ يُودَّعُهُ \* مُودَعُ دِينَهُ وَدُنِّياهُ ﴾

(المعنى) قال الواحدى ريدانه لادي الابه طفنلمه على الناس ولادنيا الامعمه لانه ماك فن ودعه فقد ودعهما جمعا

﴿ إِنْ كَانْ فِيمَانِرَاهُ سَ كَرِمٍ \* فَيِكُ مَنِيدُ فَرَادُكُ اللهُ ﴾

(المعدى)ية وللامزيد على كرمان فان كان فيده من يدفزا دل الله تعالى « (وقل قوم ما تاك

﴿ وَالْوَا أَلَمْ تَكُنَّهُ فَقَلْتُ لَهُمْ \* ذَلَكْ عَنَّ اذَا وَصَفَّنَاهُ ﴾

(الاعراب) قال أبوالفت فى المتاخسلال فى صناعة الاعراب و ذلك أنه مقدع فوا أنه لم يكنه فيكايته عنه ما في مقافوا ألم تكنه انما هم وعلى مذهب التقرير لا نهم الم يشكوا فى أنه لم يكنه فد ستفهم و فضار كقولك ألم تأت فأعطيك ولم ترداستفهامه والماتريدانه أباك وأعطيته واذا كأن تقريرا فنسيه نقص واختسلال و ذلك أن التقرير اذا دخل على الفظ الذي و ده آلى الا يجاب فى المعنى واذا دخل على الا يجاب و الماني فى المعنى ألا ترى الى قوله تعالى أأنت قال الا يجاب فى المعنى ألا ترى الى قوله تعالى أأنت المالي و أمالنظ الني الذي أعاده التقريرا فى الا يجاب فكقوله تعالى ألمس في جهنم مثوى المالني وأمالنظ الني الذي أعاده التقريرا فى الا يجاب فكقوله تعالى ألمس في جهنم مثوى الكافرين أى فيها سنوى الهم واذا كان الا هم على هذا فقوله ألم تكنه ولا يأتى بحرف الاستفهام أن يقول قالوا ولم تكنه ولا يأتى بحرف الاستفهام على وجهه انتهى كلامه أى كان حقه أن يقول قالوا ولم تكنه ولا يأتى بحرف الاستفهام قال أبن فو رجة هو استفهام و سريح ليس فيه تقرير كان واحدامن القوم سأل أ با الطب فقال ألم تكنه أى هل كنيته قال الواحدى والاستفهام الصريح لا يكون النفي لانك أذا استفهمت ألم تكنه أن هل كنيته قال الواحدى والاستفهام الصريح لا يكون النفي لانك أذا استفهمت ألم تكنه أن هل فعل شية قال الواحدى والاستفهام الصريح لا يكون النفي لانك أذا استفهمت ألم تكنه أله فعل هل كنيته قال الواحدى والاستفهام الصريح لا يكون النفي لانك أذا استفهمت ألم تكنه أله فعل هذا فعل المنافعة ال

بكنيته والعي ضداانساحة (المعنى) يريدانه يعرف بصفائه لابكنيته فاذاذكرنا كنيته مع الاستغناءعنها بحصائص صفاته كان ذلك عدافى كالمنا

﴿ لا يَوْقُ أَبُوالْعُشَا رُمِنْ ﴿ لَسِمْعَانَى الْوَرَى عَقْنَاهُ ﴾

(العريب) العشا ترجع عشيرة ويقال في جعها عشيرات وقرأ أبو بكرعن عاصم في براءة وعشد براتكم جع عشيرة (المعنى) يقول لا بعدر أبو العشا رمن ايس معانى الورى ععناه أي اختلاط صفائه بصفات غسره ومعانيه لانه قدانفردعن الناس بخصائص لايشارك فيهافاذن لايحتاج فمدحه الىذكر كنيته وروى الواحدى لايوف أبوالعشائر ومفناه لاتستوفي هذه الكنمة وهدذااللفظ رجلابز يدمعناه على معانى الورى كلهم لان فسمه ن معنى الكرم والمدح

﴿ أَفْرَسُ مَنْ تُسْبِمُ الْجِيادُيهِ \* ولَيْسُ الْأَالَحَديدُ أَمُواهُ ﴾

(الاعراب) أفرس خرابتدا أى هو أفرس ونصب الحديد على انه استثنا ، مقدم واسم ليس أمواه تقديره لبس أمواه في الارص الاالحديدوان جعلته خبرليس كان فيه ضرورة لان الاسم نكرة والمليرم عرفة وهوجا تزفى العنسرورة كبيت حسان عبكون مزاجها عسل وماس وقد حيله وصرفوه عن هدا الوجه (الفريب) الجيادجع جوادعلى غيرقماس! (المعنى) يقول أفرس الفرسان في الحرب ولماجعل الخيل ساجة جعل لها الحديدما واستعارة والمعنى انها تسير ف بحرمن حديد لكثرة الاسلمة والسيوف وكلشي كثروجا وذا لحديثيه بالجور « (و---كان الاسودقد عردالا وانتقبل الهافياتله فهاخسون غلامافنرع من ذلك ونوج مهاالى داد أخرى فقال وهيمن البسيط والقافية من المتواتر) \*

﴿ أَحَقَ دَارِ بِأَنْ تُسْمِي مُبَارِكُمْ \* دَارُهُ بِاللَّهُ الذِي فَيِما ﴾

(الغريب)الملاء والملا اختان والمبارك من البركه وكلما يتمن به الانسان بازان يوصف بالبركة (المعنى) يقول أحق الدبار أن تدعى وتسعى مباركة دارملكها الذى فيها مبارك يريدان كان صاحب الدارمباركافداره أحق الدور بأن ندعى مماركة

﴿ وَأَجْدُرُ الدُّورِ أَنْ تُسْقَى سِما كَنها ، دارُغُدى المَّاسُ يَسْتَسْتُونَ أَهْلِيها ﴾

(الغريب) أجدر أحق وأخلق (المعنى) يقول اذا كان السكان يستون الناس وينفعونهم ويبرونهم فدارهم تكون مسقية بم تشمل بركاتهم الدارفأ عظم الدور بركه دارسكانها سقاة

﴿ هَذَى مَنَا زَلَكُ الْأَخْرَى نُمِنْتُهَا \* فَنْ عَرْعَلِي الْأُولَى يُسَلِّيها ﴾

(المعنى) يقول نحن منى دارك التي التقلت اليهابعودك اليهافن بسلى الاولى التي فارقتها فيعزيها بفرا قائءنها لانهاف حزن لفقدك

﴿ ادْا مَلْاتُ مَكَانًا بُعْدُ صاحبه \* جَعْلَتُ فيه على ما قَبْلَهُ تيها ﴾

(الفريب) حللتُ نزات وتا مفلان تهاادًا تمكبروا فتضر (المعنى) بقول أنت ادًا ارتحات عن مكان الى سواه أعطيت ذلك المكان ونالنرا قل وأعطيت الذي نزلت فيسه و النخرا

على المكان الذي ارتعلت عنه

(الانْسُكِرِ الْعُقْلُ من دارتُكُونُ بِما \* فَانْ رَيْحُكْرُوحٌ فَي مَعَانِيها)

(الغريب) المغانى جعمعنى وهو المنزل والمسكن (المعنى) يقول لاتستبعدان تكون الدارالتي فارقتها والتى حلاتها عاقلة حين تنرح بنزولك وتحزن عنى فراقك فان و يحك لهاروح وجانس ببن الريح والروس في المتم معلمها كالريح والروس في المتم معلمها كالمتم والروس في المتم معلمها كالمتم والروس في المتم معلمها كالمتم والروس في المتم والروس في المتم والروس في المتم والمتم والمت

(المهنى) يدعوله باغماء السعادة وطول المقاورهو أحسس مآيا ون من الدعاء مر وقال: المبو وردان وكان أفسد عبد دموهي من الوافر والقافية من المتواتر) «

﴿ اَنْ تَانُ طَنِّي كَاتُ لِنَامًا ﴿ فَالْأَمْهَارِ سِعَةً أُوْبِنُوهُ ﴾

(العربب) في هددًا البيت بُوم و يسمى العنب وهو كشرق اشعار العرب وطي قبيلة عظيمة والهابطون كثيرة وسمى الرجل ربيعة بربيعة الحدد؛ وهى البيضة ومنسه ربيعة الفرس وهو د بيعة بن تزاد برزم عدّ بن عد نان أعطى من ميراث أبيه الخيل (المعنى) يقول ان كانت طبئ الثاما والاههم ربيعة أو بئودو يجوزان يكون أرجعنى الواو

﴿ وَانْ مَلْ طَيَّ كَانْتُ كِلَّمَا \* فَوَرْدَانُ لِغَيْرِهُمْ أَبُوهُ ﴾

(الغريب) ويدان سم مشتق من الورد ولوسميت وجلابوردان تثنية ورد سازلك فيسه وجهان أحده ماان تعبر به شجرى مروان فتعربه كاعرابه ولاتصرفه والثانى ان تلفظ به بلهظ المتثنية. نقول فى رفعه عبائى وردان وفى نصبه رأ يت وردين وفى جوه مردت بوردين (المعنى) يقول وان كانواكرا ما فوردان لم يكن منهم لانه غيركر م فيكون دعما فيهم

﴿ مردنامنه في حسمي بعبد \* علي اللَّوْمَ مَنْ وَوُوهُ ﴾

(الغريب) حسمى بالكسراسم أرض بالبادية عليطة لاخديرفيها بنزلها جدام و يقال آخوماه صب من ماه الطوفان بحسمى فبقيت منده هدد البقيدة الحاليوم وفيها جبال شواهق ملس الجوانب لا يكادا لقتام يفارقها قال النابغة

فأصبع عاقلا بحبال جسمى \* دفاق الترب محتدم القتام

وعج المجمن فوق والبجمن أسفل فال

لددتهم النصيحة كلد به فعوا النصيم ثم ثنوافقارا (المعنى) يقول مرونامنه بهذا الموضع بعبد يقذف اللؤم من منفره وفعه

(أَسُدُّيعُرِسهُ عَنِي عَسِدى \* فَأَتَلَفَهُمْ وَمَالِي أَتَلْفُوهُ ).

(الغريب) شذالعبداد اُهْرِبُ وَأَشَدْ مَغَيره هر به (المعنى) بقولَ فرق بسب امرأ نه عنى عبيدى يريدانه دعاه مم الى المعجود بها فأ تلقهم لانه حلهم على النبور وأ تلقوا مالى لانهم أنفقوه على المرأمة المرأمة في فان شَقَيتُ بأيد يهم جيادى به المَدْشَقَيَتُ بُنْصُلَى الْوَجُوهُ ﴾

(العريب) الجيادا لحيل والمنصل السيف (المعنى) يريد العبد الذى أخد فوسه تحت اللهل فائتبه أبو الطيب وضرب وجهه بالسسيف وأصرا الغلمان فقتلوه \* (وقال عدح عنسد الدواة أباشجاع قيا خسرو سنة أو بع وخسير وثلاثمائة وهي من المنسر والقافعة من المتواتر) \*

﴿ أُوْمِدِيلُ مِن قُولَتِي وَاهَا \* لِمَنْ نَأْتُ رَالِيدِيلُ ذَكُرُ اهَا ﴾

(العريب) أوه كلة للتوجع قال «فأوه لذكر اها اذاماذ كرتما » وواها كلة للنجب ومنه قول الهالي من المحمد و العالم و العالم المن المعلم و العالم المن المعلم المعلم و العالم المعلم ال

﴿ أُوْمِن أَنْ لا أَرَى تَحَاسَهَا \* وأَمْلُ واهَا وأُومِن آها }

(الاعراب)اضاف أصلونصبواهاعلى المكاية (المعنى) يقول أنوجع لانى لا أرى محاسها وأصل توجعي وتعبى النى وأيتها فهو بتمارا التوجع والنجب يسبب رؤيتي لها

﴿ شَامِيَّةُ طَالْمَا خَاوَتُ مِمْ \* تَبْضِرُفَى نَاطِرِي عُمِيَّاهِ } ﴾

(الغريب) شامية نسبة الى الشام واضيا الوجه (المعنى) قال الواحدى هدا يحتمل رجهين أحسدهما ريد فرط قر به منها حتى انها منسه بحيث يرى وجهه الى ناظره وهذا عبارة عن غاية القرب والاستخرانه أراد لحبه الماه وهى تنظر الى وجهه وتدنو منه حتى ترى وجهها فى ماظره

﴿ فَقَبَّلْتُ مَاظِرِي تَعَالَطُنِي \* وَأَمَّاقَبُّكُ بِهِ فَاهَا ﴾

(المعنى) قال أبو النتيج معنى البيت ان الماطروه وموضع المصرمن العين كالمرآة اذا قابل شي أدى ورنه أى أوهمتنى عماقبلت عينى واعاقبلت قاها الذى رأته فى ماطرى الدترا ، قال سيصر فى ماظرى محداها فى المرتب في ماظرى محداها فى ماظرى محداها

(الغريب) آويهذ كروهي مؤثة لانه أراد لاترال معنساتو يه كقول الا خر

قامت وتبكيه على قبره م من لى من بعد لـ إعامر تركتي في الدارد اغرية \* قددل من لس له نادس

أرادتر كتى شخصادا غربة (المعنى) يقول ليت باظرى ما واها الذى بأو يها و يضهاوهو المسكن والمنزل فال الله تعالى مأواهم النارقال الواحدى يحتمل وجهين أحدهما انه تنى الترب الذى ذكره والا تخرانه يرضى بان يكون بصره مأواها من حبسه لها يقول لوأوت الى باطرى فاتخدته مأوى لها فأن ذلك مناى قال وابن جنى دوى آو يه بالتذكير و الاضافة وقد احتال على التذكير بوجه والرواية آوية على التأبيث

﴿ كُلُّ جَر عِيرُجَى سَلامَتُهُ \* الْأَفُوْادُادهَنَّهُ عَيْناها ﴾

المعنى) من دهنه أى أصابته بعدته المرتبع بالامنه وقد تفرت الى هدا المعنى فقلت است أخشى وحزالسنان ولكن أخشى مسط فعالوسان

﴿ مَلْ خَدَى كُلَّا اِنْسَمَتْ ﴿ مَنْ مَظْرِ بِرَقَّهُ ثَنَايِهِ }

(المعنى)قال الواحدى فال ان من دل مرد االدت على انها كان متكشة علمه وعلى غالة القرب منهوقال ابنفورهة أطهار وعت علمه تسكى فوقع دمعها عليه ومعنى الميت ان دموعى كالمطر سلخدى كلاالمدعب بدت فكان دمو عي مطر برقه بريق ثنا إهاأى = انبكائي في حال أبتساسها كقوله ظلتأ كيوتسم وكتول عنترة

أبكر ويغدل من بكاى إن ترى \* عدا كالشر عكا ركان

ونحوهةول الم اردم

عديرى من العلاقداسي الردى ، ومن منة قدأ وتعت في عمر ﴿ مَانْتَسْ فَيدى عدا رُها \* حِمْلُمهُ فَي الْمُامِ أُقُواها ﴾

(الاعراب) ما يحوزان ترون ععنى الذى فتكرن المداء رائلم جعلته وما الصله و يجوز ان تُكُ ون شرطية ونقضت في موصع عرم وجعلت مجوابه (الفريب) العدا ارا اضفا روهي النوائب من الشعر والمدام الجروأفوا والطب اخلاطه واحدتها فود (المعني) يقول ضفائرها المكترة الطب ويها منتقض الطب مهافألذى متشضعل منهامن الطس يطسب والخر

(فىبلدتصرب الحالب معلى حسان ولَسْنَ أَسُماها)

(الغريب) الجان جع عدلة مالتمر بدوهو مت يزين بالنياب والاسرة والستو وللعروس رَالح ان جع حساما وهي المرَّة الكادار الحبي (المهني) يقول هذه في موضع فيه حسان واكن لايشم مافى حسم افهي سقردة بالحس عالايشار كهاف مسواها قال الواحدي ويجوز أنبكون المعنى أنكل واحدتمنى منسرد ثفى الحسى لميشاركها فمهفرها فلايشه بعضهن

﴿ الصَّنْمَا وَالْجُولُ سَائْرِهُ \* وَهُرَّ دُرُفَدُنُوا مُواهَا ﴾

(الاعراب) يحتمل نصبأ وإهاوجهين أحدهما انبكاو ينمفعو لاوالناني أن يكون حالا (الغريب) الجول بضم الحاسن عيرها على الابل التي تحمل الهوادح كان فيها ساء أولم يكن المعدى) يقول السنناهؤ لاءالمان وقدسار فالركاب فهن ارقهن وصدماني درفصرن سرابالما أيعسدن عنا وقال أبوالن أى أبو ين دموعهن أستاعلينا وقال غيره والف الوادى سائرات فاستحدن ممافذين أمواها قال الواحدى معوزأن ويحون المعنى غن عناهان الدرجامدوالذوب يسسمله وقال عره كدن يذين أى قار سنو يحوزان يكون بكاب فعل كاعمى كالذوب

﴿ كُلُّ مَهِاهُ كَأَنَّ مُقْلَمًا \* تَقُولُ آيَا كُمُ رَايَاهَا ﴾

والعريب) المهاة البقرة الوحشية والجعمها ومهوات وقدمهت تهومهافى ياضها والمهاة يضم الميما والفعل في رحم الماقة (المعنى) يقول هـ ذه المهاة صائدة للائنس لامصــدة فـكان مقلتها تقول الناظرين احذروا ان تصيد كم وتسبيكم

﴿ فِينَ مَنْ مَقْطُرُ السَّيُوفُ دَمًّا \* اذالسانُ الْحُبِّ سَمَّاها ﴾

(الاعراب)الضمرالذى فى الظرف بعود على كل مهاة (المعنى) يقول فيهن من هى منبعة وقومها لهم غيرة فلا يقدر العاشق ان يذكر ها ولوذكر ها اقطرت السبوف دما الكثرة من ينعها ويحفظها بسيفه أى ان كان له قوم ينصرونه فذكر هاشبت بير قومه وقومها الحرب فتطرت السيوف دما

﴿ الحِبْ حَصَّا الى خَنَاصِرَة \* وَكُلُّ نَسْ يَعِبُّ عَمَاها)

(الغريب) حص وخداصرة بينم الخان بلدان بالشام وجعياها حياتها (العني) يقول أحبهذين البلدين وكل نفس تحب الموضع الذي نشأت به

﴿ حَيْثُ التَّقَ خَدُهَا وَتُشَّاحُ لُبُّ مُنانَ وتُغْرِى عَلَى حَبَّاهَا ﴾

(العريب) لمِنانجبل بالشام من جبال بعلبك وهو كثيرا لجنان والمياه والحياً الخروقيل سورتها (المعنى) يتول أحب هـ ذين الموضعين حيث التق خدها وتفاح الشام والخرو ثغرى ير يدحيث اجتعت لى هذه الطيبات خدا الحبيب وتفاح الشام وهو أحروا لخر

﴿ وصِدْتُ فيهامصِيفَ بادية \* شَدُوتُ بالتَّحْسِمان مشتاها ﴾

(الغريب) الصحيحان المكان المستوى صفت أذن الصبف وشتوت اقت الشدية (المعنى) يقول أقت صدف كستاء أهل البادية على وسم أهل المادية في السيادية وأقت بالصحيحان شستاء كشتاء أهل البادية على وسم أهل المادية في الصدف والشتاء

﴿ انْ أَعْشَبُ رُوضَةً رَعْينَاهَا \* أُوذُ كُرُتْ حَلَّهُ عُرُونَاهَا ﴾

(الغريب)الروضة من البقل والعشب والجمع روس وديا س صارت الواويا الكسرة ما قبلها والحلا الجاعة النازلون بمكان والجمع - لال (المعنى) هذا يقسر ما تقدم يقول نحن نعيش عيش أهل البادية فى تتبع مساقط الفيث وا داذكر إنا قوم نازلون بمكان أغر ناعليهم فأخذ نا أموالهم وأهلهم في مدنا نا أثرك الماد أولاها كي المناه من المناه المناه

(الغريب) الهانة القطعة من جرالوحش ومقزعة خُفيقة مفرقة كالقزع وهي قطع السحاب ويروى مفزعة بالفاه أى فزعت فهي أشدعلى قانصها لخفة عدوها (المعنى) يقول ان عرضت قطعة من جرالوحش صدناها با خرخيولنا بريدات خيلهم سريعة يلحق آخرها أول العانة فنحن نفعل كفعل العرب في البادية من صمد الوحش وأكله

﴿ أَوْعِبِرَتُ هُذِّهَ أَيْمًا تُرَكُّ \* تَكُوسُ بِينَّ الشُّرُوبِ عُقْراها ﴾

(الغريب) الهجمة القطعة من الابلوهوما بين السبعين الى الماثة وكاس البعيريكوس اذا عقرت احدى قوامَّه فشي على ثلاث والشروب جع شرب و واحد شرب شارب وهم الذين بشر بون الجروعة راها المعقورة (المعنى) واذا مربساقط يعمن الايل عقر ناموتر كاملاشار بين

ويريد بعقراها جععقمر يتحرها للانساف

﴿ وَالْكِسِلُ مَفْرُودُةً وَطَارِدُةً \* تَجَرُّ طُولَ الشَّنَاوَقُصْرِاهَا ﴾

(الغريب) قُعملى الدَّاكَةَتْ تَأْنَيْتَ افْعَلَمْهُ لِالطَّوْلِي نَأْنِيثَ اطُولُ وَا يَصْرَى مَا نَيْثَ اقْصَم لأيجو ذاستعمالها الامضافة أومعرفة بلام التعريف وان كان قدقرأ الاعثر وعسى يزعرو قولواللناس حشنى يغرتنو بنفهوعلى اوادة الاضافة أى حسنى القول وكذلك أنى ف شعر كان صعرى وكبرى من فقاقعها \* حصما ودرعلى أرض من الذهب أرادصغرى وكبرئ فقاقعها على اسقاط حرف الجر (المعسى) يقول الخيل فى مطاردة الفرسان بعضها مطرودة وبعضها طاردة في اعبهم بالرساح تحر الطو بله منها والقصيرة

﴿ اِلْحُبْمَ اقْتُلْهُ السَّكُولُ \* يُنظرُها الدَّهُرُ بَعْدُقَتْلُاها ﴾

(الفريب) يعيماأى يعب فرسانها قتل الكاة وهم الشعمان الذين اكتموا فى الاسلمة وأنظره أذا أخره وأهله ومنه وراءة حزة أنظر وبانتسس من نوركم بقطع الالف وكسرالطاءأى امهاواعليذا (المعنى) يعجب فرسان الخيل فتلهدم الكاة ولايلبثون ان يقتلوا بعدهم لكثرة المعاودة وفشو الحرب فيطلب الثار وعال أبوالفتح يعجب خملنا قتدل المكاة كايعب فرسانها الاتراه يقول في موضع آخر تحمى السموف على أعد أنه معه \* كانهن بنوه أوعشائره فاذاجاز ان يوصف الجادات مانها تحمى فالحسوان الذي يعرف كثيرا من أغراض صاحمه أحرى لانه معلم مؤدب وقال فى قوله ولا ينظر ها الدهرانه اذا قتل الفارس عقرت بعده فرسمه قال زياد الاعم وإذام رت بتيره فاعتراه ، كوم الهجان وكل طرف سابع وردعلمه ابن فورجة هدذا القول وقال ليسهوبشئ يريد يقتلاهامن قتلته يريد خيل القاتلين لاخبل المقتولين والمعنى اتأ فتعابها يهذكونها بالتعب ركثرة الركض بعد الذين قتلوهم فلابقاء

﴿ وَقَدْرَأَ يُتَ الْمُلُولَ عَاطَبَةً \* وَسَرِتْ حَيْرَأَ يَتْ مَوْلاها ﴾

(الاعراب) قاطبة حال و يجوزان يكون صفة لمصدر محذوف (الغريب) قاطب قب جيعامن قطبت الشئ بالشئ ادا جعلتهما جمعا (المعنى) يقول قدراً بت جمسع الماولة حتى رأ يت مولاها

﴿ وَمَنْ مَنَامًا هُمْ رِاحَتِه \* يَأْمُرُ هَافِيهِم ويَهُاهَا ﴾

(المعنى) يقول رأيت الماوك بأجعهم وسرتحتى وأيت أعظمهم الذي يحيمن شامنهم ويميت منشا ومناياهم بكفه يصرفها فيهم كيف يشاء

﴿ أَمَا شَجَاعِ شَارِسِ عَضْدَ الدُّولَةِ فَنَّا خُسْرِوشَهُ نَشَاها ﴾

(الاعراب) أباشهاع بدل من قوله مولاها (المعنى) يقول رأيت أباشه اع وهدد البيت قال أنوالفترعلى انه قصر الوزن قدجع فيسه كنية الممدوح وبلده واسمه ونعته وسماه علا الماولة شاهنشآه وهوس أحسن الجمع والمدح

﴿ أَسَامَيَّا لَمُ تَرْدُهُ مَعْرِفَةً \* وَاتَّمَا لَّذَتَّذَكُّونَاهَا ﴾

(الاعراب) أساميان بها باضمار فعل كانه قال ذكرت أساميادل عليه ذكر ناها وهوما ذكر قبل هدذا البيت ولذة نصبها على المصدر (المعلى) يقول قال أبوا لفتح الوصف يجى على نسر بين الايضاح والتخصيص كقولك مررت بأبي محدالكاتب والثاني للاسهاب والاطناب كقولك بسم الله الرحن الرحيم فالنعت هنالم يحى للايناح لان اسم الله تعالى لايشركه فيه غيره فيحتاج الى الوصف واغاذ كر للاطناب في الثناء فكذلك هنالانه قال وسرت حتى رأيت مولاها فقد علم انه لا يعلن الأناشياع فاغاه و شناء واسهاب واطناب ولا يريد التعريف لا نه غير مجه ول واغاه و كا قال ذكر نه أستلذ ذاللنداء

﴿ تَقُودُ مُسْتَعُسَنَ الكَارَمِ لَمَا ﴿ كَانَقُودُ السَّحَابُ عَظْمَاهَا ﴾

(الغريب) عظماها أى معظمها والسحاب يكون منردا و جعافال الله تعالى في الجع حتى اذا القلاسية على المنظمة النفال وقال في المنزون الله يزجي عنايا أولف بينه القلات عالى النفال وقال في المنزون الله يزجي عنايا أولف بينه الله الذي يرسل الرياح فتشير محايا في سطه في السماء (المعنى) يقول هذه الإسامي تعمل على المعانى اذاذ كرت ووصفت له يحسس الكلام بها قال الواحدي يريد بقودها مستحسن الكلام انها اسبقت الى الذكر فهدى مقدمة معان اذكرها يعدواً صفها كا يقود معظم السحاب الباق

﴿ هُوالنَّفِيسُ الذي مُواهِبُهُ ﴿ أَنْفَسُ أَمُوالِهِ وَأَسْنَاهَا ﴾

(الغريب) النفيس العظيم وأنفس أمواله أعظمها وأسناها أرفعها (المعنى) يتول هو جاسل القدر عظيم ومواهمه عظيمة جليلة قال أبو الفق قال بعص خزان عضد الدولة أحرله بألف ديسار عددا فلما أنش هذا البيت أحران تبدل بألف موازنة فأعطى أنف سثقال موازنة

﴿ لُوفَطَنَتُ خُدلُهُ لُنا لله \* لَم يَرْضِها أَنْ تَرا أُمْرِضًا ها ﴾

(المعنى) يقول لوعلت خيله بجوده و فطنت المعلم يرضها انه يرضاه الانه يه به الانه اداراى شدياً جيدا وهبه لمن يقصده فتفارق مربطها

﴿ لَا تَجِدُ الْخُرْفِ مَكَارِمِهِ \* اذا انْتَشَى حُلَّهُ تَلَافًا هَا ﴾

(الغريب) انتشى فهوتشوان بريدا ذاسكروا الخله الخصلة و تلافاها تداركها (المعنى) يقول هو قب لشريب الخركريم يتكرم بالبذل والعطاء فلا يزيد تسكرمه بشربها وليس فى مكارمه خدلة يتلافاها الخروك بالواحدي أول هذا المعنى لهنترة

وإذا صحوت فعاأ قصرع ندى . وكاعلت شما تلي وتسكرمى

وقريب منه قول زهير آخو ثقة لأيه لل الجرماله ، ولكه وقديم لل المال فائله وقول المحترى تكرمت من قبل الكؤس عليهم ، فالسطعن أن يحدثن فيك تكرما وقول أبى نواس فتى لايذ بب الجرشعمة ماله ، ولكن الاعق دوبوادى وألم الصابي بيت المتنبى فقال في بعض محاوراته واقد آثاه الله فى اقتبال العمر جوامع الفضل وسوغه فى عنفوان السباب محامد الاستكال فلا تجدد الكهولة خله يتلافاها بتطاول المدة وثلة بسدها عزايا الحكمة واقد أحسن أبو عبادة فى قوله هذا المعنى وهوا جود من الجبع

﴿ تُصاحبُ الرَّاحُ أَرْ يَعِيُّهُ \* فَسَفْظُ الرَّاحُ دُرِنَ أَدْمَاها ﴾ (الغريب)الراحمن أسماء الغر والاربعة الاهتزازلكرم والنشاط للبود (المعنى) أربعيته فوق فعل الراح قاذا اجتمعت الراح مع نشاطه للكرم فادنى أريحت بعلب من المديدا ممالا يجليه الراح فلاتطبق الراح أن تسامى أربعته فاذا طلبت ان تساميه اسقطت ﴿ أَسْرَطُوا أَنَّهُ كُمَّا ثُنَّهُ \* مُرَّالِ السَّرُورَ مُقْبِاها ﴾ (الغريب) الكرائب عررية وهي الجادية العنية وقال أبو الفتح هي الاعوادوالكران العود (المعدى) يتول أذ اطرب فرح العوادات بطربه ثمير ول فرحهن لانه يهبن فيخرجن عن ملك فيرول .. رر عن الجلدال الامن الا يخترن فراقه ﴿ بَكُلُّ مُوهُو بَهُ مُولُولَة ﴿ قَاطَعُهُ زَيْرُهَا وَمُثْنَاهَا ﴾ (العريب) المولولة الداعية بالوين من شكل أوغيره والزير الوتر الدقيق قال الواحدى والمثاني الارتار (المعنى) يقول يزيل سرورهن بَحل جارية قدوه بهاوهي تولول حزناعلى فراقه وتقطع أوهاوالعودعضبالزوال ملكهعنها ﴿ تَعُومُ عَوْمَ المَّذَاةَ فَ زَبِد \* مَنْ جُود كَفَ الأمريغُشاها ﴾ (الغريب) تعوم تسب والقذاة الشئ السيروهو الذي يصيب العين فتدمع منه (المعنى) يشول هذه الجارية التى وهم آف عطاء جم كالبحر الربدفه عي كالقذاة ف بحر من بدو ووي أبو الفتح زبد بكسرالما وهوالكندال يداكترةمائه ﴿ تُشْرِفُ أَيْدِ اللَّهُ بِغُرَّتُه ﴿ اشْرِاقَ أَلْمَاظُهُ بَعْنَاهَا ﴾ (الغريب) غرته وجهه والتيمانجع تاج وهو مايلاسه الماوك (المعسى) يقول اذالبس تاجه وارتشع الناج على وأسما شرق ناجه باشراق وجهه كاشراق ألفاظه بمعناها ﴿ دَانَهُ سُرُقُهَا وَمَغْرِبُهَا \* وَنَفْسُهُ تَسْتَقَلُّ دُنِّنَاهَا ﴾ (الاعراب) الضميران في شرقها ومغربها يعودان على الدنيا (الغريب) دان له أطاع (المعدى) يتول أطاعه أهل المشرق والمغرب ونفسه تستقل جمع الدنيا قال الواحدى وكذا كان يقول عضد الدولة سينان في غد محال يعني أن الدنيا تكتني بملا واحدوكان بقصد أن يستولى على ﴿ تَجَمَّعتُ فَ قُواده هُمَّم \* مِلْ فُواد الزَّمان احداها ﴾ جدعالارض الغريب) الهمم جعه همة وأصل الهمة من الهمم وهو الديب همت الهوام على وجمه الارض أذادبت فالهم يهم فى الملب أى يدب قال الهذلى تى اثر مى صنيعته كانه . مدارج ششان لهن هميم (المعدى) يقول قداجة ع فى فواده هم احداها تملا الزمان ولاشي أوسع من الزمان ولماذكر فؤادالممدوح استعارللزمان فؤادا واذاكان الزمان معسعة ملايسع الااحداهالم تظهر

الق مهمه الاأن يقع اتفاق كاذ كرفيما بعد

﴿ فَانْ أَنْ حَظُّهَا بِأَزْمِنَةٍ \* أُوسَعُ مِنْ ذَا الزَّمَانِ أَبْدَاهَا ﴾

(المعنى) فال أبو الفتح حظها يعنى الدنيا ان كان الها حظفاً ناها زمان أوسع من زمانم الذى هو فيه أظهر هدا الممدوح هممه وقال الواحدى ان أتى بخت هممه بزمان أوسع بمانرى أبدى تلك الهمم وهدا كقوله به ضاف الزمان ووجه الارض عن ملك \*

﴿ وصارت النَّهُ النَّا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(الغريب) القملقان الجيشان (المعنى) قال أبو الفتح شن الفارة في جميع الارض فلط الجيش فالمبدس فصار الاختلاطه ما كالجيش الواحد وقال ابن فو رجة ايس أبو الطب من ذكر الفارة وشنما في شئ وانحاه و يقول في فو ادم هم احد اها أعظم من فو ادار مان فه ولايسديها لابه وشنما في يستم المان في في المنا المنا يسعها فان قدى الها وجاء حظها و بختما بأزمنة أوسع من هذا الزمان في فنذ أظهر الله المنا الهمم واجمع أهل هذا الزمان وأهل تلك الازمنة فصار السما واحد اوضافت الارض بهم حق عدم يهم عمم مل الرحة وكثرة الماس ومثلة وله أيضافي ذكر الزحة

سمتناالى الدنيافاوعاش أهلها و منعنابها منجيئة ودهوب

وأنت النملق على ارادة الكتبية والحاعة

﴿ ودارَت النَّرَاتُ فَ قَالَ . تَسْعِدُ أَقْارُهُ الأَبْمِاهِ ﴾

(العنى) قال أبر الفتح شبه الجيوش لما ختلط بعض بقال تدور فيه نحومه وشبه ماول الجيوش بالا قاروشيه عضد الدولة بالشعس لانه أشرفهم وأشهرهم وتسجد تذل و فضع والضمير في أبها ها يعود على النبرات وقال الواحدى لم يأت ابن حنى ولا ابن فورجة في هذا الميت بشئ بنهم والعنى أنه يريد بالنبرات والا قارماول الدنيا اذاعاد وا واجتمعوا في زمان واحد وأراد بأبها هاعند الدولة في فنذ يدى همده هذا كلامهم وهوم عنى قول أبي الفتح الاأنه أحسن العبارة ولم يأت بشئ

﴿ الفارسُ المُتَى السِّلاحُ بِهِ السِّمُنْ عِلْمِهِ الوِّنِي وَخُدلاها ﴾

(الاعراب) يجوز في القارس الحركات الثلاث قال فع على خبر المبتدا ومن نصبه انجراه فعلا ينصبه ومن جرّه جعله متصلاباً بها ها فيكون بها باللغمبر (المعنى) يقول هو الدارس الذي بقي به السلاح والمعنى انه يتق به جيشه سلاح الاعداء يريد انه يتقدم الجيش الى الاعداء ون أصحابه وهذا من قول على عليه السلام كا اذا اشتدالها س اتضنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أقر نها الى العدد قرقال أبوعلى يتى به السلاح فلا يعمل معه شدياً ومثل تثنية الخيل قول الاخر خيلانمن قوى ومن أعدائهم \* خفضو اأسنتهم وكل باغى

﴿ لُوَا أَكْرَتُ مِن حَدَاثِهَا يُدُهُ \* فَي الْمُرْبِ آ مُارَهَا عَرَفْنَاهَا ﴾

(المعسى) ذكر الواحدى يقول ان المرادلوأن يده أنكرت جراحاته العرفناهامن آثاريده

لانغميه لاية دوعلى مثلهاير بدشر بانه تعرف من ضربات غميره ركذا طعماته والمراد مالد صاحبها لات المدلالوصف الانكار ﴿ وَكُنِّفَ تَعْنَى الِّي زِيادَتُهِما ﴿ وَنَاقَعُ الْمُونَ بَعْضُ سَمَّاهِ الْمُ (الغريب)المرادبال بادة السوط قال الواحدى هومأخوذمن قول المرار • ولم يعفو اوسائد غسرايد \* زيادتهن سوط أوجديل والناقع الثابت والسعاء العلامة ومنه سيماهم في وجوههم من أثر السعود (المعني) يقول كنف تخفى البدالتي سوطه المقتلبه فكيف سيفها والمعنى كيف تحنى آثاريد الموتمن علاماتها ﴿ الواسع العدر أن يتمه على الدير اوأسًا م اوما تاها ﴾ (العريب) المالرجل اداتكبروتعظم (المعنى)يقول هوعطم شريف فلوتكبر وتعطم على أهل الدنيا لكاناه العدذوا لواسع فى ذلك لبدان شرفه رفضله عليهم ولكنه لم يف عل ذلك وهو كتول وماتردهمذاالكيرياءعليهم \* اذا كأوباان نكلمهم نزرا الم لوكسر العالمون نعمته ما اعدت نتسه سحاماها (الغربب) الكفرالخدوالتغطية والسجاياجيع مصية وهي الطبيعة والخلق (المعني) يقول لوكنوالناس نعمته وجحدوها كمأثر ذلك عنده ولاقطع عنهم الانعام لاتنسه مجدولة على فعل الاحسان فهنو بعطى طبعاولا يعطى طلماللشكروهومن قول بشار لس يعطمك للرحاء وللخو ، فولكن بلذطع العطاء ﴿ كَالشَّمْسِ لاتَّنِّتْفِي عَاصَنَعَتْ \* مَنْنَعَتْعَنْدُهُمْ ولا عِاهَا ﴾ (المعنى) سرب المثل له بالشمس وهي من أحسن الاشماء يريد أن كثرة منافع الدنيا بالشمس وهي لاتطلب بذلك عاها عندالماس ولانفعامنهم لات الله تعالى سخرهاللناس وكذا الممدوح مطدوع على فعل الاحسان ﴿ وِلَ السَّلاطِينَ مَن تُولَّاهِ \* وَالْمَا اللَّهُ تَكُنُّ حَدَّاها ﴾ (العريب) المدمامالدال المهملة هي الواحدوالمباراة تقرق تحديث فلانا اذاباريته ففعل ونازءت الغلبة ويقال اناحديالة أى ابرزلى وحدلة قال عروب كاثوم حداً الناسكلهم جمعا \* مقارعة بنهم عن بننا و مروى مالذال المجمة من أبي الطب على تصغير حددًا وفلان اذا حكان ما ذا أنه والحأالسه استندوا عقصم (المعنى) يقول كل أمر الماولة الى من يتولاهم واستندالي هذا الممدوح تكن واحدامتهم أومثلهم فانك اذااستندت المهساميت الماولة وصرت مثلهم وهومن قول يعض الوعاظ باهذاصانع وجهاواحدا تقبل علىك الوجو كلها ﴿ وَلا تَغُرُّنُّكَ الْامَارَةُ فَ \* عَيْرًا مِرُوانْ بِهَا بِأَهَا ﴾

(الغيريب) باهيمن المباهاة وهي المفاخرة وتباهوا تفاخروا (المعسى) يقول لا تعتقد الامارة فاغسيرالامير وانرأ يتمفاخر ابالامارة فلايفرنك مفاخرته فهوا لاميرحتا ومنسواه محازا

﴿ فَا تَّمَا اللَّهُ رَبُّ مُلَّكَ \* قَدْفَعُمَ الْخَافَتُينَ رَيَّاها ﴾.

(الغريب) فعم ملا وساعد فعم أى ممثلي وقد فع بالضم فعامة وقعومة وافعه ت الانا ملا ته قال الراجز في مديم المناس المام الما

وأفعمت البيت بريح الطيب ملائه به وقال قوم في بيت أبي الطيب فلم يغير معهة وهو ععمى الولوع من قولهم فغمت بدادا ولعت وفعدمة الطيب ريحه وفغمنى الطيب الداسد خياشمك والناتم بالتحديك الولوع والمرص فأل الاعشى

يوم ديار بني عامر \* وأنت يا ل عشل فنم "

والخافقان افقا المشرق والمغرب لان الليل والنهار يخفقان فيه والريا الرائحة خيفة كانت أوطيبة (المعدى) يقول انسا الملك هـ ذا الممدوح الذى بملكته قدملا "ت الدنيسا شرة او نوبا فهو الملائعة المعدة وغيره هجاز

﴿ مَبْنَسِمُ رَانُوجُوهُ عَايِسَةً \* سَمُ العِدَى عَنْدُهُ كَهَيْعِاها ﴾

(العريب) العابس المنقبض الكالح والسلم ضدا لحرب وقد طابن فى البيت ونهما بذكر الهيجاء (المعنى) يتول هو محتقر الاعداء لا يبالى بهم كثروا أو قلوا فهو و اثق يشحاعته فأذا كانت الوجوء عابسة فى حال الحرب وضيق الاص كان هو ضاحكا مستبشر ا فالصلح عنده و الحرب سواء

﴿ النَّاسَ كَالْعَامِدِينَ آلِهَةً \* وَعَبِدُهُ كَالْمُوَدِّدَاللَّهُ ﴾

(المعنى) قال أبو الفق الناس الذين فى طاعة غيره كائم معبدون آلهة يختلف قوعبده الدين يطبعونه كائم ما لموحدون تملايشركون به فلاير جون سواه ومن يخدم سواه لم تنفعه تلك الخدمة كالدين بعدون الا لهة درن الله وهذا كتوله

وات ملكا هازما لنظره \* والكنك التوحيد للشرك هاذم

وفال الواحدى يعنى بعبده نفسه يقول حدمتى مقصورة عليه فأناف خدمته كن يعبد الله عز

﴿ كَنَى بِكَ دَاءً أَنْ تُرَى المَوْتَ شَافِيا \* وحَسْبُ المَمَامِ أَنْ يَكُنَّ أَمَانِيا ﴾

(الاعراب) ألبا و تزادف المفعول هيما كاترادف الفاعل نحوة وله وكفي بالله وقد ذكر بامقبل هذا و قال الخطيب البا و في موضع رفع كقولات كفي بنلان صديقا فأ ما في التعجب في قولات أكرم بريد فقد اختلف في ما النحو يورد قبل البا و ما بعدها في موضع نصب لانه مؤدّ معني قولات ما أكرم بريد زيد اوقيل في موضع رفع لان المعنى كرم زيد و يحتيم احب هدذا القول بأن الفعل لا يخاومن فاعل وقد يخلومن المفعول وان تزى في موضع رفع لانه فاعل أى كني روية للا (الغريب) أصل الاماني التنقيل و تحقيمها لغية والحدد و فقالما والاولى الزائدة المقلمة عن الواو لان أصلها أمنو يه ثم غيرت (العدني) كفال دا و يتلا الموت شفاه أى اذا أفضت بك الحال الى أن تمنى المنايا فذلك عاية الشدة وان دا مشفاره الموت قصى الادوا و وان المنية أدا صارت أمنية فهى غاية الملة والمعنى كفال من أذية الزمان ما تهنى و عما لموت

## ﴿ سَنَّيْمُ اللَّا تَسَنَّتُ أَنْ رَى ﴿ صَدِيقًا وَاءْ الْوَعَدُو الْمَدَادِيا)

(العرب) أعماصعب وعروالمداحي المستر للعداوة وهوم الدجي وهي الملة (المعنى) يقول عندت المرتب الطلق (المعنى) يقول عندت المرتب الطلب صديدة الما والماء المرتب المعافى والعدق لموافق عنى المرا المندة قار الواحدي هذا وصدا الما المذكور في المدت الاقل

( المنترسي أن بعيش مدلة و فلاتستعدَّن الحسام الما يا)

(الاعراب) قال أنوا نه استعمل النهسي سُوصٌع الاستنهام الدى استعمله غيره في قوله فلاعراب) قال أن حسلي جند و فياده باذا أنالم أنسر بيه من تعرضا

(الغريب) الحسام أالقاطع والمجام مدسوب للمصدعة أهل اليمن (المعنى) يقول مخاطباله نسمه على المعنى المعنى المقاطع ع ت المحاسم الى على المستف المرفع به الذل فار ارضيت أن عد تردّ ليلاف اتصبع بالسيف القاطع

﴿ وَلَا تَشْمَطُهِ إِلَّهِ مَا حَلِمَا لَهِ مَا اللَّهِ مَا الْعَمَا لَا الْمُعَالَى الْمُدَاكِمَا ﴾

(''عریب) العثّاق الكرام وفرس عنیق گریم والمد' كی الحیدلُ القرح التی قدةت اسسنا مها (المعینی) پریدلاته دالرماح الطوال ولانه سدانلی الکرام ادار ضیت آن تعیش ف ذل وانما تصدّه دُمانتی الدل

﴿ وَمَا يَنْفُعُ الْمُسْدَا لَمُمَا مُمَا لَظُّونَ \* وَلَا تُنْقِحَى تَكُونَ ضُوارِيا ﴾

(العريب) الاسدجع أسدوااطوى الجوع وضرى الكلب الصديسر بسرا وة تعود وكاب ضاروكا بة ضارية رأضر اصاحمه اذاعوده رأصله الجراء توالر قاحة (المعنى) ضرب هدامثالا وهو من أجود الكلام وأحثه على طلب الرق بالسب ف رغره يقول المائالا الاسدفيه حدام من معه ولا يأتر به بالشدع واسايال الشدسع اذا افرس واولزم عريشه ولم يصدله قي جا أعاني مهمب وانحا يعاف ويتق الماكان ضاريا مترسا

رَحَبُنْتُكُ قَلَى قَبْلُ حُبْكُ مِن مَاى ﴿ وَقَدْ كَانَ مَدَّارٌ فَدَكُولُ وَاحِيا ﴾ (الغريب) حيبتك شاذلانه لاياتى فى المنساعف بنسمل بالكسر الاوبشركم يفعل بالضماذا كان متعدما ما خلاهذا وأنشد والعملان المشلى

أحب أبام وانم أجل عره \* وأعلم ان الصدق بالمرارفق

وقوله بأى بعد (المعدى) قال الواحدى يقول لقلبه احست قبل أن أحست هذا الذى بعد عنا يعرض بسيف الدولة وقد كان غدال ولا تكى أنت غدارا تشستاق المه ولا عباله فا بك ان أحست العدولم تف لى وقال أبوا لفتم يعاتب قلبه على حسينه الى من فارق

﴿ وَأَعْلَمُ أَنَّ الْمِينِ يُشْكِيلُ بِعْدِهُ \* فَلَسْتَ فُوَّادِي انْ رَأَيُّنُ شَاكِا ﴾

(الغريب) شكوت فلا ناأشكوه شكوى وشكاية وشكاة اذا أخبرت عنه بسو و فعله بلا فهومت كو ومشكى والاسم الشكوى وأشكت فلا نا اذا فعلت به فعد الحوجه الى

الشكوى واشكسته أيضا اذاأ عنسه من شكواه ونزعت عن شكايته وازاته عايشكوه وهومن الاضداد قال الشاعر عدالاعناق أوتاويها \* وتشتكي لوا تنانشكها (المعنى) يقول لقلبه ان شكوت فراقه تبرأت منك يهدده بذلك لعله منه انه يشكر فراقه لالفه الماه ﴿ فَانَّ دُمُوعَ الْعَيْنَ غُدُرُ بِرَبِّهِ \* اذَا كُنَّ اثْرَالظَّاعِنَينَ جُوارِ } (الغريب) غدرجع غدووأوادبالطاعنين الراحلين الذين فارقوه (المعسى) يقول اذابوت ألدموع في ثر قر ف ألعادوفهي غارة بصاحبها لانه ليسمن حق الغيادر ان يسكي علسه فاذا برت للدموع ف اثر الغادروفامله فذلك الوفاء غدر بصاحب الدموع والمعنى لاتف العادر ﴿ ادْااجُودْكُمْ يُرْزُقْ خَلاصًا مِن الآنى \* فلاا خُدُمَكُسُو با ولا المالُ مافيا ﴾ (الاعراب)شبه لايليس فنصب الخبرين كتشيسه اين قيس في ست المكاب من فرعن نيرانها م فأنا بن قيس لاراح (المعنى) يريداذالم بتعلص الجودم المنبه لم يبق المال ولم يعصل الحدلان المال يذهبه الجود والاذى يذهب الحدقالذى يربالجود غير محود ولامأجوروهذا من أحسن الكلام وقدنظرفيه الى قوله تعالى لا تبطاوا صدة أتكم بالمن والاذى وركر الحاتى ان هذا البيت من قول الحكيم ادالم تحرد الافعال من الدم كان الأحسان اساءة ﴿ وَلَّنَّهُ مِنْ أَخُلاقُ تَدُلُّ عِلَى الْهُتِي \* أَكَانَ مِنَا مَا أَنَّ أَمْ تَسَاخِيا ﴾ (الغريب)السحاوة والسحاء الجوديقال سحايستنووسي يسعني قال عروبن كانوم مشعشعة كان المصرفها \* اذاما الماء خالطها سخسا واخلاق أفعال وخصال (المعنى) قال أبوالقم جعمعا في قلب مم افراط العتب وإبصر يه وقال الخطيب نفس الانسان لها اخلاق تدل عليه أسيى هو ام متشه عالا - عدا فاخلاقه تدل عليه فيعرف أن جوده طبيع أم تطبيع وهنذا من قول الحبكم تغيرا لافعال التي تأتى غيير مطموعة أشدا نقلامامن الريح الهبوب ﴿ أُقِلَّ اسْتِياتُهَا الْقُلْبُ وُعِنَّا \* وَأَيْنُكُ أَصْفِي الْوِدَمِن أَيْسَ جازيا ﴾ (الاعراب) يجوزف أقل فتح اللام وكسر وكل ذلك لالتقاه الساكنين فالكسر لأحل كسرة القاف فأشع الكسرة الكسرة والفتح طلبالله فنةمع التضعيف وقدقرأ بعضهم قم الليسل بفتح الميم (الغريب) الود الحبة وتصفى تخلص (المعنى) بقول اقلبه لاتشتق الى من لا بشتاق اليان فانك تعب من لايجازيك بالحبة كقول الحترى لقد حبوت صفا الودما "نه \* عنى وا قرضته من لا يجازيني ﴿ خُلَقْتُ أَلُوفًا لُورَ عَلْتُ الى الصِّبا \* لَشَارُقْتُ شَيْعِ مُوجَعَ الْقَلْبِ بِاكِيا ﴾ (الغريب) تقول ألفت الموضع بالكسر آلفه الفاو آلفت الموضع أولفه اللافاو آلفت الموضع

أؤالفه مؤالفة والافانصار صورة افعل وفاعل في الماني واحدة وتقول آلف وألاف ككافر

وكفار (المعنى) قال أبوالفتح هذا شرح لما قبله ودايل على أنه فارق ذاما لانه جعله كالشيب أى لوفا رقت الشيب الذميم برحيلي الى الصب الهو خير حياة الانسان أكان ذلك الفراق موجعا لقلى مكلاله في وقال الواحدى هذا البيت رأس ف صحة الالف وذلك ان كل احدي في مدارقة الشيب وهو بدول لوفارة في شيبي الى الصباليكيت عليه لالني المام لانى خلفت ألوفا

﴿ وَلَكِنَّ مَالنَّهُ عَدًا أَزَرْتُهُ \* حَياتِي وَنَصِّي وَالْهَوى وَالْفَوافِيا ﴾

(الغرب) الله عطاط مدينة مصروفيه ست لفات فسطاط وفسماط بالما و بدلامن الطا وفساط القديد وكسرا نا وضعه افي الثلاث وأزرته جلمه على الزيارة والتوافي جع فافية وقد تكون القصد بدة (المحديث) قال الواحدى ذكرف البيت الاول أنه الوف لما بعصبه في أى حال كانت مكود في أو محبوبة ثم استنى فقال الكنى على هذه الحالة من الالفة قصدت مصر وحلت هواى والنعم و الشعر على زيار : جواد بها كانت و

﴿ وَجُرِدًا سَدُدْنَا بِينَا دَانِمِ اللَّهُمَا \* قُبِينَ خَمَافًا يَتَّبِعُنَ الْعُوالِيا ﴾

(الاعراب)عطفُ بوداعلى ما تنتذم من قوله حماتى (الفريب) بودا يريد خيلا قليلات الشعر وهومدح فى الفرس والعو الى الرماح (المعدى) وأزرته خيد لاجردا تركنا الرماح بين آذانها قبا تت تتبع عوالى الرماح فى سيرها كنتول الخنساء

ولمأن رأيت المسلوبلا م تمارى الخدود شباالعوالى

﴿ غَاشَى بِأَيْدُكُمُّ اوا قُتِ الصَّفَّا \* نَفَشُنَ بِهِ صَدْرِ البِّزَاةِ حَواكِمًا ﴾

(العريب) الصفاالعفروواحده صفاة يقال فى المشامات دى صفائه والجع صفايالتصر وأصفاء ومنى على فعول قال الاخيل

كَانَ مَنْهُ مِنَ النَّهِ \* مَنْ طُولُ اشْرَافَ عَلَى الطَّوَى \* مُواقَعَ الطَّيْرِعَلَى الصَّقَّ ا والصَّفُوا وَالْجِبَارَةِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَالُ الْمُرَوِّ القَّيْسِ

كت رن الليدعن حال متنه م كاذات الصفوة عالمتنزل

والبزاة جمع باز وحوافياً جمع حاف ونصبه على الحمال (المعنى) يقول اذا وطنت هذه الجرد في العينروهي حافية بغيرنعال أثرت في منل صدور البزاة وهومن التشده الجيد ووصف حوا فرها بالشدة والصلاية وأنها تؤثر في العضر حافية وهومنقول من تول الراجز

يرقعن في الركض أمام السبق \* حوافرا كالعنبرالمثلق \* ينتشن في السخرصدور الزرّق

﴿ وِينْظُرُنُ مَن سُودِ صَوادِقَ فِي الدُّبِي \* يَرَينَ بِفِيداتِ الشُّعَنُوسِ كَاهِمِا ﴾

(الاعراب) قال أبو الفقي بعيدات بحدع مالا يعتل في الصحيح مذكرا أومؤنتا بالالف والناءوروى أبو الفقي وتنظر بالناء أى وتنظر هذه الحرد وهي دوا يتى عن شيخي أبي الحزم وأبي محد (المعنى) تنظر هدده الحرد من عبون سو دصوا دق فيما تنظره في ظلة الليل فترى الشيخ سي المعمد كهيئته في القرب وذلك بخدلاف المعادة لان المشخص اقرا أبصر من بعيد صغر في العين والحدل توصف بحدة النظر وقد قالوا أبصر من فرس في غلس فوصفها بأنها ترى الشيخ سي المعيد عنها كما يكون

﴿ وَتَنْسَبُ لَلْهُ رَسِ اللَّهِ يَسُوامِعًا ﴿ يَخُلُّنَ مُنَاجًا تَالُفُتُمِيرِ تَنَادِيا ﴾

قريبا

(الغريب) الجرس الصوت الخنى وهو السرا روالسوا مع جمع سامعة وهي الدن والمناجاة السراروالسادى تفاعل من قولك فلان أندى صوتا من فلان ومنه الحديث لننها بلالافهو أندى صوتا و يحان يحسبن (المعنى) وصفهن يحدث السمع كما وصفهن بالنظر الحديد فهي اذا سمعت الحنى أنسبت آذا شماف عقمه وهذا من عاداتها أنها ادا - معت أخنى ما يحسكون نصبت آذا نها حتى ان ما يناجى به المنموعندها كالماداة لحادة سعمها

( عُجادْ بُ فُرسانَ السَّباحِ أَعِنَّهُ \* كَانَّ عَلَى الاعْدَاقِ منها أَفَاعِيا )

(الفريب) فرسان الصباح فرسان الفارة التي تغير عند السباح و العارة تكون عند في الوقت المن الفريب) فرسان الصباح في المن المن القوم بكونون عافلين في دُلُوق فصار الصباح اسمانا عارة و الحاجم على جمع أفعى و و ذكر الحيات و الاعنة جمع عمان و هو للفرس خاصة و هي السمور التي تكون في اللهام (المعنى) أنه بصف نفسه و أصحابه بالنودة اذا دعو الغارة في قول هـذ ما خرسل تحجاذ ت فرسانها عمم التوتها و نشاطها و شبه أعنه او هي في طولها عندة على الاعماق بالافاعي و نقله من قول ذي الرمة

وجيعة أسفاركان زمامها \* خجاع لدى يسرى على الارض مطرف العرب أسم ألله المرب المارة المار

(المعنى) قال أبو الفت القود العرم يكار القلب بقد رائعن وضعه ولو تحول فى الحقيقة ما صاحبه وفى مه ناه لحديب مشت قلوب أناس فى صدورهم به لماراً وله مشى نحوه مقدما وطريق أبي تمام أسلم لانه ذكر تحرك القلب فى وصع الشدة والهذكة الاتراهم يقولون انخلع قلب منات والمعنى القود عرم مناا داسار الفارس فى سرجه سارقابه فى جسمه بعنى ذكر و تبقظ فؤاده في كان قلبه ماش فى جسده و قال الواسدى سرنابعزم قوى تكان الجسم وهوم قبم فى المسرح بسبق الجسم القوة العزم على السبر

﴿ قُواصِدَ كَافُورِ وَارِلَا ءُبْرِهِ \* وَمَن قَصَدَ الْبِيْرَ الْسَقَالَ السَّواقِيا ﴾

(الاعراب) قواصد حال من الجرد أى هن يقصد منه توادل غدير (الغريب) القصد الطلب والسواقي جعساقية وهي النهر الصغير (المهنى) يريد أن الجرد وهي التي تحتنا قاصدة هذا البحر و يتال وتركت السواقي وطالب البحر بغير خلاف يرى غير قليلالات السواقي تستمد من الحروية النسيف الدولة لما مع هذا البيت قال له الويل جعلى ساقية وجعل الاسود بعرا وان كان المتنبي قصد هدذا فلقد أبان عن نقض عهد وقلة عروا ة لانه مدح خلقا فلم يعطه أحد ما عطاه على من حدان ولا كان فيهم من له شرفه وفض لدلانه عربي من سادات تفلب عام بالشعر ولم عدح مشله في الشرف والحسب الامحد بن عبد الله الكوفي الحسني ومعنى البيت من قول أبي عبادة المحترى ولم أرفى ربق السرى لى موردا ها فاوات ورد النبل عندا حتفاله

﴿ فَإِنَّ مِنْ الْسَانَ عَيْزَ زَمَانِه ﴿ وَخَلَّتْ يَاضَاخَلْنَهَا وِمَا قَبِا ﴾

(الغريب) موق العين طرفها على الانف والمعاطط فها الدى يلى الاذن والجع آماق وأما قل مثل آبار وأبا ووماً قى العين لغة ف موق العين وهرفعلى وليس عشعل لان الميم من نفس الكلمة واعازيد فى آخر دالدا الدلما أفلا علم المنظيرا بلحقوله بالان فعلى بكسر اللام بادر لااخت لها فألحق عفعل فلهذا جعوه على ما قعل التوهم كاجعوا مسيل الما أمسلة ومسلا با وجعوا المصرم مصرا با شهر المهم بقعيل على التوهم وقال ابن السكيت ايس فى دوات الاربعة منعل بكسر المعن الاحرفان مأقى الهين ومارى الابل قال الفراس عقبهما والكلام كاه متعل بالفتح يحوره بقد معى وهعونه مدى وغرونه مفزى وقال قوم ان ابن السكيت وهم في مأتى العين وذلا لانه قد ثبت أن الميم أصلية في كون أصلها فعلى كانتها أولا (المعنى) قال الخطيب شدم وقال أبو الذات المناس بياس العين الان الخاصية فيه وقال أبو الذات المناس بياس العين لان الخاصية فيه وقال أبو الذات هذا المنت في معناه قول ابن الروى

كربها الحن أنهاصعت مع صيغة حب الماوب والحدق

الاأن المتغى فندل لسود على المدن لانه وأبن السواد في المدقة وهو أشرف وأقى الهدين بالسيان وقار لواحدى جعدله أنسان عير لرمات والية عن سوادلونه وهو المعنى المنصود من الدهر رابنائه وأن من سواه فضول لاحجدة وأحدالهم كالرى حرل الهيم جنوز وما فق وقال ابن لشعرى مامدح أسود بأحسن من هذا

﴿ يَجُوزُعلها لَحْسِنْيِنَ الى الذِي \* رَنِّعِنْدُهُمُ احْسَامُ وَالْامَادِيا ﴾

(العرب) الابادى جعيده في المعمة وهي نجمع على أدبلاف المارحة فهي تجمع على أبد وتقول له عندى يد أى نعمة و با فسه وله عالى بل يدا وسيسوط ان (المعنى) يقول هده الحمل يحوز عليها المحسين أى قد طاهم الى هذا المهدوح الذى عادته أن يحسن الهم وقدراً باانعامه عليهم فاختر باقصده على قصده ملا نه فوقهم وقال الواحدى به في بالمحسنين سيف الدولة وعشيرته وادس كاقال واغنا رادن على عليها اناسانى ولا به الاسود نرى عليهم اسانه خلعمه وعطاياه ولم يكن للاسود على سيف الدولة ولا قومه احسان وأ مالوقال نرى عنده احسانهم والاباديا لكان قول الواحدى المهنى وذلك أنه كان يريد تحملي سيف الدولة وعشيرته الى الدى يرى عنده انعام أوائل واحسانم الى من يقتمدهم وكذلك هدذا يقعل عن يقصد مده والمحسن يرى عنده انام الحسان الحسم نراه عنده دا المهدوح

﴿ وَيَ مَاسَرُ مُنَافَى ظُهُورِ مُدُودِ مَا ﴿ الْيَ عَسْرِهِ الْأَثْرِ حَى التَّلَاقِيا ﴾

(الاعراب) فقى يجوزان يكون فى موضع جرّبدل من قوله الى الذى و يجوزان بكون فى موضع رفع بتقديرهو الذى ويجوزان يكون فى موضع نصب بدل من قوله انسان عبن زمانه أونقصد فنى ونرجى في موضع الحال تقديره مرجين فصرفه الى الاستقبال (المعنى) يقول ماذانانر جولقام منذ زمان قديم ننتقل من ظهر الى بطن حتى تلقيناه

﴿ تُرَفِّعَ عَن عُونِ الْمُكارِمِ قَدْرُهُ \* فِلْ يَسْعِلُ السَّمْلَ الْأَعدارِيا ﴾

(الغريب)العون جمع عوان وهي خلاف البكروهي التي بين السديد فوق البكرودون الفاريس والعذاري وعداء وهي البكرالتي المتابعل (المعنى) يقول قدره جليل فلا يقعل شيأ الاابتكارا ولا يفعل شيأ قد سبق اليه وانجاب فعل المكرمات ابتداعا واختراعا وهو كقوله

تَشَى الكرام على آثار غيرهم ، وأنت تخلق ما تأتى وتبتدع رُسِيدُ عَداواتِ البُغاةِ بِلْطُنِه ، فانْ لَمْ سِدْمنهم أبادَ الاَعادِيا ﴾

(الغريب) البغاة جعماغ ويسديه لل وأباده أهلكه (المعدني) يقول هو برفقه ولعلقه يحسن اليهم فأن بلع ما رود من زوال العدواة والاأباد العدا

﴿ أَبِاللَّهُ لَا الوَجْهُ الدَى كُمْتُ الْفَا ﴿ اليه وَذَا الْوَقْتُ الذَى كَفْتُ رَاجِيا ﴾ (المعنى) يريد بأنى المسك كمية كافور وناق يتوق توفا نااذا مازعه الحنين الى الوطل و مريد والمالم يعاطبه و يتماد يه يا أما المسك هذا الرجه الذي كنب أشتاق الميه وأحر الميه وهد الوقت الدى كنب أرجو لتناهم وأنمناه حتى أراك فيه وال توالف وهذا المبيت يتأول في ها الهجاء

﴿ لَقَيْتُ المَرُودَى وَالشَّنَاخِيبُ دُويهُ \* وَجُبْتُ هَمِيرًا بْرَلْدُ المَا مِادِيا ﴾

(الغريب) المرورى بعم مروراة وهى الذلاة لواسعة والشناخيب بعم شخفوب وهى القطعة العالمية من الجبل واله بعرشدة الحرو الصادى العطشان وقال الجوهرى الشخوية والشخفوب واحدش ما حيا الجبل وهى رؤسه (المعنى) يقول انهاقي من لتعبق الطريق وأد قامى شدة عظيمة من حراله واجرالتي نشف الماء والماء لا يكون صاديا والكنه ذكر مسالغة قوادًا عطش الماء هسسبات و وجوزان يكون بحدث المناف أى تذرك سدة ترالماء صاديا لا نه لما كثر عليه الحرشر ب الماء والقدم فكان كالعطشان الدر تشرب الماء قال أو النشر هدف الما ينتلب عليه الحرشر ب الماء والمود به الماء ماذكر من الشددة فكانه يريد عظم مشفره و غلطها و وجهه وقده وقد من هذا الماء ماذكر من الشددة فكانه يريد عظم مشفره و غلطها و وجهه وقد عدة والماهماء واسود

﴿ أَمَا كُلُّ طَيْبِ لا أَمَا المُسْكُ وحَدُهُ \* وَكُلُّ مَعَابِ لا أَخْصُ الْغُوادِيا ﴾

(الاعراب) وكل سحاب من جره عطفه على كل الاول ومن نسبه جعداد على الندا و (العربب) العوادى جع عادية وهي سحابة تشأص باط (المعنى) يقول المخاطبا يا أبا الطيب كاله لا أريد المدن وانعا ريد جس الطيب ويا أبا كل سحاب الأخص سحابا بعينه وان شقت يا كل سحاب

﴿ يُدِلُّ ءَهُ مَى وَاحِد كُلُّ فَاخِر ﴿ وَقَدْجَعَ الرَّحْنُ فِيكَ الْمُعَانِيا ﴾

(المهنى) ربدان كَكُل فاخرمَن الناسَ بَفَغر عهنى واحد وأنت قدجع الله في كل المناقب والمناقب والمناقب والمناخر وهومنقول من قول الحكمى كانما أنتشئ « حوى جميع المعانى عال أنوالفتح لما وصلت الى هذا البيت ضحكت وضحك وعرف غربنى

﴿ اذَا كُسَبَ النَّاسُ المُمالِي إِلنَّدَى ﴿ فَإِنَّكُ تُمُّطِي فَنَدَاكُ المُمالِيا ﴾

(المعنى) قال أبوا الفت عطار له يعلى محل آخذه و هذا مما يكن قلبه يريدا ذا اتشق لك سيسب معلاة انسلات منها لا نك لا تحديد معلاة انسله الله تدبيرها في تقيم عنده و قال الواحد عالم و الماجاد ليجد مل له العلوبالجود و انك تعلى من تعطيه و تشرفه بعطائك فالا تخذ منك يك بالاخذ شرفا كتول المحترى

وادًا احتداء المحتدون فانه به يعطى العلاف له الموهوب

وبدل على صحمه ما بعده من قوله

﴿ وَفَيْرُ كَثِيرًا نُ يُرْدِرُكُ وَاحِلُ مَ فَيْجِعِمْلُكُالْاعِرَاقِينِ وَالْمِا ﴾

(الفربب) المرافان عراق المجموع واق العرب وآخر عراق المجم أعمال الرى (المعمن) قال أبه المهم أعمال الرى (المعمن) قال أبه المهمة هذا طاهره النمن وآلا على مابل من المقالى وباطنه النمن وآلا على مابل من المنقص وقد سرت المي هما العلايات العلايات المنظم والدنث فارآلا والمواقد والايست كارلنا فسم المنزوم والماعل العراقي لانه لا يوجد أحد ونا في وقد العداقة والمواقد المناولة والمواقد المناولة والمناولة و

﴿ فَسَدَّتُمْ بِالْجَيْسُ الدَى جَاءَ عَازًا \* لِسَائِلَكُ الفَرْدِ الذَى جَاءَ عَافِما ﴾

(الغريب) الجيش لعسكر العظيم والعانى السائل وهوو احسد العشاة وعدم الطلاب (المعنى) يقول اذاغز السجيس أخدته فوهينه لسائل واحدوأ صلى العزو الفصد ومنه غرو الالعدواك

قصدناهم (وتعنسر الديّا احتمارَ جُرِّب م برّى كلّمافيها وحاشا لنّفانيا)

(الفريب)التعقيرالتصغيروالجرب الدى جرب الامور وحدكته التعارب (المعنى) يقول أنت عظيم القدر فلهدا نحتة رالديا حثقار من جربها وعرفها وعلم انها فالدولا يبق الاذكر الحرب بين الناس فأنت تجود بمنافيها ولا تدخرها وحاشاك من أحسسن ما خوطب في هذا الموضع والادباء يقولون هذه اللفطة حشوة ولكنها حشوة فستت وسكر ومثلها في الحشوات قول الحلم

ان الثمانين و بنعتها ، قدا حوجت معى الى ترجان

﴿ وَمَا كُنْتُ مِنْ أُدْرُكُ الْمُلْكُ فِلْكُنْ إِلَّا مُ أَشَانُ النَّواصِيا ﴾

(الغريب) الايام ريدالوقائع ومنه قوله تعالى وذكرهم بأيام الله يريدالوقائع بالامم الخالية والنواسى واحددها باسبة وهي مقدم شعرالرأس ومنه قول عائشة رنبى الله عنها مالكم تنصون مستكم أى تدون ناصيته كانم اكرهت تسريح الرأس من الميت والناصاة الماصية بلعة طئ قال جرب عناب الطاق

للدآذنت أهـل البمامة طئ \* بحرب كاصاة المعمان المشهر (المعنى) يقول له أنت لم تدول الملك بالتمنى والكرن بالسعى والجهدو الوقائع الشديدة التي تشيب نواسى الاعداء وهومن قول المبعترى

فتى هزالتنا فوى سناء م بهالابالا حاطى والجدود

ومنه قول بزيد المهلى سعيتم فادركم بصالح سعيكم ، وأدرك قوم عبركم بالقادر

OIA اذا وتم لسلطان ووما على الهوى \* فانكم قدّمة للصاقب ولدأدسا ﴿ عدالنتر هاف الملاد مساعيًا \* وأشترًاها في الما من اقدا ﴾ (الاعراب) المعمرف تراها للايام وقال الخطيب وعمر وللافعال (العريب) المرافى واحدها مر قاة وهي ادر التي تكور في السلم والمساعى في قعدل احمر وهوم سعاية الساعى على الصدقة (المعنى) قال أو النه وتعتقد في المعالى صعرف ما عتقده الدام وهسب لذيك ون طلبت الهارشك تعليما والالواحدى وقدك كلامأى الفتر مكون على ما قال ان أعدا ال ير ونالايام والوقائع دساعى فى الارض وأتراهامر افى فى أسعد علامك ما المالو ﴿ السَّالَ الدُرااياتِ وَعَمَا م ترى أَرْصَافَ أَرْكَ الْمُوصَافِياً ﴾ (العرب) الحرمانين المما والارس وهو النضاء الدى بهما (المعني) يقول استلايام والمرور ولما يغاب سلاولد بتر السيفاوار ارع تابار صاوراس عرفا تأبدا تشرالها من الحرر و والمناو وأيت الجوساف من لله ال وأيد مقدر صاور اكراهماك ﴿ وَقُدْتُ لِيهَا كُلُ جُورُ سَا مِعَ ﴿ وَرَدُيكُ عَدْ مَا وَيَدُسِتُ وَاسْبَ ﴾ (العريب) الاسردالقليل شعوا بسدرال عال عدر ورا عي ١٠١ الحاطرت ل ورسيدواديورددا اربغسان سدرك واصامانات العسدوادر سمى لمطاوب ﴿ وَعُودَ طَ مَا سُرِيعَلِيهِ لَا مَا \* ويعدى السَّنسَارُ وَ مَت ماهيا ﴾ (الاعراب) خيرط عطف على أجرد وآحرانص على أحمال (الغري) الحديرا السدف

(الاعراب) خدرُط عُطف على أجرد وآهران سعى أحمال (الغريب) المحدر السيف ادا اخترطته من عدد (المعدني) وكل محرط اذا أهر ته القدع طاعل مسيى المنسوي المنسور سقر ن مهمة أواستنا سد مأمن القطع عصال ولم يتف اسرعة نسار في المسريدة و لمعى نعم الله وقع المسرعة المسرعة المسريدة والمعمد الله المسريدة المس

﴿ وأَسْمُودَى عَشْمُ بِنَ رَصَاهُ وَاردًا \* و يُرضاه في الراده المَيْلُ ساقيا).

(العرب) الاسمرالرع وذى عشرين يريدكه ما أودراعا (المعنى) الهر رهما لرم الطويل ارا أورد ته دما الاعداء وهوم متول من قول عدا الاعداء وهوم متول من قول عدا الله بنطاه وفي السيف

أخوثقة أرضاه فى الروع صاحبا \* وقوق رساء أنى أناصاحه يريد أنه برنى به صاحبافوق الرصا

( كَانْبُ مَا انْفُكَتْ تَجُوسُ عَائِراً \* من الأرْسُ قَدْ جَاسَتُ المهافَافيا). (الاعراب) كَانْب روى بالروع والنصب والنصب على قدّت الى الحرب كَانْب وقدد كره فيما قبل من قوله وقدت اليها كل اجرد ومن رفع فعلى تقد يرلك كَانْب أوما انفكت لك كَانْب (العريب) الدَكَانْب جع حصة تيبة وهي الجيش تقول كتب ولاد الدَكَانْب تكتيبا اذاعاها كنيبة كتيبة وهي الجيش تقول كتب ولاد الدَكَانْب تكتيبا اذاعاها كتيبة كتيبة وهي الجيش تقول كتب ولاد الدَكَانْب تكتيبا اذاعاها كتيبة كتيبة وهي الجيش تقول كتب ولاد الدَكَانْب تكتيبا اذاعاها كتيبة كتيبة وهي الجيش تقول كتب ولاد الدَكانْب تكتيبا اذاعاها كتيبة كتيبة وهي المنافية والمنه قوله تعالى الله الدياد وعمان وعمان وهي المنافقة وله تعالى المنافقة وهي المنافقة وله تعالى المنافقة والمنافقة و

القبيلة والعشيرة من الناس قال الاخنس بنشهاب النعلى

لك الماسمن معدّعارة \* عردض اليها لحون وسانب

وعار الخنف على بدل من ماس وتقديره أن قبيره من معدعر وض و بانب والفياف الفاوات (المعدى) يقول كنا من الراق ترح تدوس و تطوعا الرمن الماس فدوطنت أيهم الفاوات للعارة عليهم والممنى أن عسا كرمام للعاربة

﴿ غَرُونْتَ بِهِ ا وَزُ لَمُؤْلِدُ مِاشَرَتْ ، سِدَادَكُها هاما مِمْ و لَعَالِه ﴾

(الاعراب) المنتمرى بهالا منتمرى بهالا من ويروى دورا لماور ميه ون أسريرى هاماً تهم للماول ومن روى دون الماول ويكون المنتمرلاه ما أر و يكون المهنى غروته دون الماول لا ن المارك المتعره ما لهم من الماد من العرب المهنى غروته دون المادل المارك المتعره ما لهم المنتم المعالى المسيم والمفالى المسيم وعود المرن (المعسنى) روت الاعدام به أب لم تعرف الكالماول مها حى قتلتهم فوط من حملك و رسه ود ارجم

﴿ وَأَنْ اللَّهُ عَشَى الاستَهَ أُولًا \* وَمَا أَسُ أَن تَعْشَى الاستَه ثايا ﴾

(التحريب) ية ال غشى بعشى عشمانا الناجاه وغشيته لسيف سرة هوالفس الشئ بألف المقاوالله أى ستمكن (المعنى) يتورأ ب أراس بالى الدرب وأولمن سار رواأنفأن تأتمه ثاني اللالك مقدام فلا يتدمك أحد في المرب

﴿ اذْ الْهِمْدُمُرْتُ يُرسِيقُ نِرْيَهِ مَ وَسِيفُكُ فَى كَفِّرُ بِلْ الشَّفَارِ إِلَى

(المعنى) قال عرائت الطبعت اله مسيني عمل ماسرا عنى الحدّة والمساء ألسب الذى يساحدا يَكُون أمسى لد من يل ساواتهما الشدة التمرب و كال لا حدى وقال المطيب هذا المعنى تمنى و معل معنى آخر وهو أن الهسدسوّت بى لسينو يا في دا نسر بسالسيف عدا المعنى المضاء أعظم من وسين السياس المدمر و به

﴿ رسن قولِ سام لُورَ لَذَ لِنَدُلُه \* فدك ابن عن سنى ونقسى وماليا ﴾

(الاعراب) روی ودی بکسرالفا والاسافه الی سفهوا بدا و خبره نسلی و ما دو و می رواه بفتح الفا به جعله فعلا ما صبا و نصب ا بناو کن ا شاعل نسلی و ما بعده (العریب) سام هو ا بن بوح و هو أبو المبين و حام س نوح و بو السودان ( لمعدی) یقول لار آلمه ما می نوح و بو السیس ا دل من ولده لکان می قوله فدالمه اهلی و نفسی و مالی آی نان یفد بد بنفسه و یقون ا ناد نسلی و آهلی فدی هذا می مدی بنای الاستان الاستان و المدی به و در شرکه کم کرفن الداشی اهدا )

(الغريب) المدى اعاية والاستاذجه اساتيذ وهوست عمل العراق المعلم والشدين ويستعمل المعدم أيضا (المعنى) يقول الذى ورستعمل المغنى عايم الله والشنف الله المعنى الاان المعالم المهاية

﴿ دُعَمُّهُ فَالبَّاهِ اللَّهِ الْجُدُو العُلا \* وقد شالف الدَّاسُ النُّفُوسَ الدُّواعِما ﴾

(المعنى) يقول دعته نفسه الى المجد فلباها وأجابها وغيره اذا دعته نفه الى المجدلم يجب لانه لم بأت ما يكسبه المجدو الشرف من الجود والشجاعة والاخلاق الحيدة كا أثنيتها أنت

﴿ فَأَصْبَعُ فُوقَ الْعَالِمُنَارِ وَنَهُ \* وَانْ كَانَدُنِيهِ الَّمَكُرُّمُ نَاتِيا ﴾

(المعنى) يريدانه فوق الناس قدرا بعيدا عنهم واكن السكرم يدنيه منهم \* (وقال عهمة وكافووا وقد نطرا لى رجليه وقبعهما وهي كالتي قبلها من الطويل والقافية من المتدارك) \*

﴿ أُرِيلُ الرِّضَالُوا مُخْفَتِ النَّفْسُ خَافِيا \* وما أَمَاعَن نفْسِي ولا عَنْدُ واضِما

(المعنى) قال الواحدى لوأخنت النفس مافيها من كراهنك لاريتك الرضا أى لوقدرت على اخذا ما في المناهدي من السخط والكراهية القديد لذك كنت أربك الرضا ولكن لست برامنيعن نفسى في قصدى الميك ولاءنك أضالة قصيرك في شأني والخافي ضد الطاهب

﴿ أَمَيْنَا وَاخْلَاقًا وَعُدْرًا وَخَسَّةً \* وَجُبِّما أَشَخْصًا لَحْتُ لَى أَمْ مَخَازُ مِلْ ﴾

(الاعراب) كل هدده مصادر فنصبها على المصدر بأفعال منها أى أغين مينا و تخلف الحلافا و تفدر غدرا (الغريب) المين الكذب والاخلاف خاف الوعد و الخيازى جع مخزية وهو ما يقعد الانسان من الفده للذموم و خرى بالكشر يحزى خزيا أذا ذل و هان و تمال يعقوب وقع فى المية و أخزاه الله وخرى أيضا يتغزى خزا يقاستها فه و خزيان و قرم خزيا و امر أ قنزيا و قال جوير بن في الكرين خزيان ضائع فرتناهي أم البغيث (المعنى) يقول قد جعت بين هذه العدوب والخيازى وهو كاتقول العرب أسسقا وسو كيلة أى جعت بين سو الكيلة واعطاء الحشف فأنت لاشك مخازى لا جماعها فلك و وجودها

﴿ تَظُنُّ ابْتِساماتِ رَجِاءُ وَغِبْطَةً \* وما أَمَا الْأَضاحِكُ من رَجاتيا ﴾

(الغريب) التبسم دون النحل وهو أن يدوميه مه وهو ثغره وجعه الانه أراد مرة بعد مرة ورجعه الانه أراد مرة بعد مرة ورجد ل باسم و بسأم كثير التبسم (المعدى) يقول أنا أنفعك وضعكى على نقسى من وجاتى مثلك لانك لا ترجى فتظن صحكى فرحا وليس كذلك بل اغداه وضحك على رجاتى لك

﴿ وَتُعِبِنِي رِجُلالًا فَالنَّعْلِ انَّتِي \* رَأَ يَتُكُ ذَانَعْلِ اذَا كُنْتَ عَافِيا ﴾

(العربب) تعجبنى معناه التعجب لاالاستحسان (المعنى) يقول اذا كنت حافيا فأنت منتعل لغلط جلار جليك وأما أتبحب من قبح صورتك وشين سسيرتك ويروى اننى بشتح الهمزة بمعنى لاننى ويروى بكسرها على الاستئناف

﴿ وانَّكَ لاَتُدْرِى الْوَنْكَ أَسُودَ \* من الجَهْلِ أَمْ قَدْصاداً بْيَضَ صافيا ﴾ (المعنى) يقول أنت جاهل فى كل الاسبياء حتى انك لا تعرف نفسك و ما تدرى من جهلك الوخك لون العبيد السود ان أم لون البيضان

• ﴿ وَبُذْ كُرُنِّي تَعْيِيطُ كَعْبِكُ شَمَّهُ \* وَمَشْبُكُ فَ تُوبِ مِنَ الزَّيْتَ عاد با ﴾

(الاعراب) تصب عاديا على الحال ويروى تعييط رفعا و نصافا لرفع على اسماد المقعول الشابى ايد كرى أديد كريد المستحيط المستخيرة وي المن فور مه تعييط ومشد النصب فيهما والدوها عن كرى وجلال و تعييد منعول ان و كذلك من لاو كرا يعيط شق كعبل فقدم الكعب من كي عسه (المعيني) يقول كلياراً يت كعبل برين نشيقة مرقب ما انت مجلا با ويسال المولاة كان ديا وان الاسود كان يعسمل الربت عاد او يسي سلطخاف كانه في فوب من الربت من معى دول ان حيى وقال ابن دورجة يعسى انه كان المود في لون بصفرة كلون الرم من وهدل العراف المعمود كل من نان عرص الموادد يسام بدأ مل وماكن و مناويا في قد من الربت والمناف العالم عليهم الصفرة

ولولافضول الماس جَنْنَال مايد مرسا كنَّف بسر الله هاجيا)

[ (المعنى) يريدان هول في سرى وأنت هدل نسجه الالمدح فاولا فسول الماس لاطهرت أدمان يوساء أمد حد رأنب بوهر لا تعد المدح من الدم ولكن الماس فيهم فضول فهم كانوا يقولون للهذا العاء لامدح .

(والشاد حير وراما أ ما مشد م وان كان الإنساد حير نشيادا)

(المعنی) یسول کنب نسیمستر و راورسایانشادی هیولتا شلهٔ سهمدسون کان الله الوهیولتا بالانشادلدیک آقل و آخترمن آن جنبی و پنشدهیولد

( وان كَمْتُ لاحيرا أحدْث فاتنى ، أَقَدْتْ بِلْمُ طَلَى مَشْفَر بِلْنَ الملاهيا ).

(العربب) المنسشر واحسدمشا ورالبعير وهومى الديل كالمخفلة من الفرس ومشاور الفوس مستعارة منه والملاهى و اللهو (المعنى) مقول ان كنت ما أفد تمى في مقامى عدد سحرا فأنى قد استفدت بقوى الى قبيص و دمل و مشافرل اللهو رقال الواحدى يريد ان فم تفد قى خسيرا و تحسن الى فأنى استفدت الملاهى برديتى صور بل ومشقر بات قال هذا الذا جعلت أفدت عنى استفدت و يجوز أن يكون المعنى أفدت شسى الملاهى بطعى مشقر يك فيكون المقعول الاول

مقدوا ﴿ ومِثْلُكُ يُوْق من بلاد بعيدة م ليفود تربان الجداد البَراكا)

(الغريب) ربات الحداد لابسات الحداد وهي شاب سود بلسها السام وبات الحزن وهي اللواق ما تت أرواجهن العديث الصيح حديث زيب ربيبة رسول الله صلى الله علمه وسلم بأت أم سلة عن أمها وأم حسية عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل لا عرادات تحديم مت فوق ثلاث ليال الاعلى زوج أربعة أشهر وعشرا والبواكي جع باكية وهي الثاكلة التي فقدت حبيبا (المعدى) يقول أت اذا تطرت الملاطر بت وصحكت لانك يرقى بك من البلاد المعيدة ليغصك الحزان والبواك لا تك عب من رآك فيحك وقد دمرح في هذا المبن بجميع ما كان أخفاه في مدحه بقوله في غيرهذه

وماطر في لما رأيتك بدعة \* لقدكنت أرجوان أوالـ فاطرب . ثم الـكتاب بعون الملك الوهاب والحدند أولاو آخر اوصلي الله على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه وسلم

(بعدد - دانته على آلائه والصلاة والسلام على غفيته من اصفيائه) \*
 (بقول المتوسل الى الله بالما دالفاروق ابراهيم عدد الغفار الدسوق) \*
 (شيخ تصيير دا والطباعة جل الله طباعه وقوى أسماعه) \*

تمطيع المشرح الشار حالصدود الجالب للسرود المنسوب للهمام الخطيرذى الفضل لعزير المشترف سماء النصل اشتها والمشترى أبي اليقاء عيدا تله العكرى على الدنوان الدى تسلير صعده وأطرب غزله ومدحه المنسوب لمن شستف شعرمآ ذان البلدان والامصار وطارصته فحاساتر الاقالم والاقطار واضعى أسأويه عى كل بديع بذى أحدين الحسين المعروف إى الطب المتدى فهوامام المتآدبي وسراج الفسول المقلقين بدار الطباعة العامره الزاهية الزاهره المتوفرة دواى مجدها المشرفة كواكب سعدها في ظلال من تحلت به مرات الخديو به ويجلت به درارى الداوريه وارث الولاة الاماجيد وسلالة السراة المساديد ذك العسدل والشرف الباذخ والحلم الذى يستخف لديه كلشامخ مددل الصعاب عممه ورطئ هام التربيا بتدسه المخيل بكرمه فسعن الميل جناب الخسديو أفندينا اسماعيل متع الله الوجود بدوام اعدمه ولازالتمهلة علمنا سحائب كرمه ولابرحت مصرمو يدة العزائم مشدة الدعائم برعاية إحنايه التكريم وحاية نجلدالفغيم الوزيرالسيل ذى الجدالاثيل رب المعارف المشهوره والعوارف المشكوره والرشدوالاصابه والدولة رالنحابه منزادت بدروح الحكومة انتعاشا سعادة محمد توفنن باشا أكبرأ نحيال الحنسرة الخديوية وولى عهدالح ومة المصريه لازالت الايام ذاهبة يعلاه واللبالى مضيئة يبدرعلاه مشمولابا دارة من عليه أحلافه تننى سعادةمدر المطبعة والكاغدخانه حسبنبك حسني وينظروكمله السالك جادةسيله من لميزل اغرةذ كانه يعدى حضرة معداً فندى حسيني وقدوافق تمامطيعه وانتهاه غشسله ووضعه أواحر الشهر المعطم رجب الاصم من سنة سيع وغانين ومائتين ١١/١٠ والف من هيرة من كان كارتي من الامام یری من انخاف مسلی الله علمه وعلی آله الحسره الحسكرام البرده ماطلعتذ كا ودرحت الطسياء آمين آمسين

To: www.al-mostafa.com